verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سلندوياف للعيسلام - ٥

ۗٷڵڵٵؙڂؙڗؙٷؙڒڵڴۼ۬ٮ؈ٞڲؾ ڵڵڡؘٵڵڔڵڰ۠ڛڎڶۘۮؾ

> الدڪتور محمّر ما جرحما و ه اُٺازن جامعة بيما مرب موربېرسية

مؤسستة الرسسالة





nverted by HIT Combine - (no stamps are applied by registered version)

ونائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الاشلامي



## سلندة وثاقق للعيسلف - ٤ إ

الحروب المعولي المعالية الأسكندرة المعالية الأسكندرة المعالية الأسكندرة المعالية الأسكندرة المعالية ا

منشوقات مؤسستة الرسسالة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الطبعة الاولى

, 1949 - - 1499

الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م

منشورات مؤسسة الرسالة بيروت شارع سورية بناية صمدي وصالحة هاتف: ٢٩٥٥٠١ ـ ٢٤١٦٩٢ ص. ب ٧٤٦٠

برقياً : بيوشران

حقوق الطبغ محفوظة

# وَالنَّهُ النَّهُ النّ

## استهلال

الحد لله الذي خلق فسوائى ، والصلاة والسلام على خسير من اهتدى وهدى ، سيدنا محمد إمام. المرسلين وأهل التقوى ، وعلى من تبع هديه بإحسان إلى يوم المرحى الأكبر ، وبعد :

فيسرنا أن نقدم إلى القراء الأعزاء عامة والمختصين بالموضوع بشكل خاص العدد الخامس من سلسلة وثائق الإسلام الموسوم باسم « وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي المعالم الإسلامي : دراسة ونصوص » وهو يكل سابقات » وخطته كخطتها » هدفنا أن نجمع بين دفتيه أغلب الوثائق الماقدة اذينك العصرين المهمين من تاريخ الإسلام ، وذلك بعد أن أخذناها من ختلف المطان ، ورتبنساها وصنفناها حسب الموضوعات ، وقدمنا لمذه الوثائق بفصل تمهيدي درسنا العصر كله ، كا بدا لنا من خلال الوثائق . والله تعالى نسأل أن يفيد من هذه الدراسة وهسدا الجهد ، والنشاط اللازم لإنجاز هذا العمل ، ويرجوه جلست قدرته أن يسد والصحة والنشاط اللازم لإنجاز هذا العمل ، ويرجوه جلست قدرته أن يسد والتاريخ الإسلامي حتى يصل بها إلى نهايتها المحتومة ، وهو المسؤول ، وهو المعاور وهو القادر على كل شيء .

كا وأن المؤلف يشكر كل من صاعده ويساعد في إخراج هـــذه السلطة بشكل من الأشكال ، ويرجو الباحثين أن يدوه بآرائهم وتوجهاتهم وانتقاداتهم علم يستفيد منها في سبيل تصحيح منهجه وتقويم دراسته وفي الحتام فشكره تعالى على ما أنعم، ونمأله المزيد من فضله، وهو المعلول أن يجعل أممالنا خالصة لوجهه الكريم ، وما ذلك على الله بعزيز .

۲۱ فو القمدة ۱۳۹۷ م۲ تشرین الثانی ۱۹۷۷ م

المؤلف محد ماهر حمادة

## فصلتمهيدي

#### المدخل إلى الوثائق ــ دراسة ونقد

تمر في حياة الأمم والشعوب أوقات حراجة ، وأزمات مستعصيدة يكونون فيها قاب قوسين أو أدنى من الهلاك، ويشمرون وكأن القيامة الوشيك أن يحل أجلها ، وتأخذ الأزمات بخناقهم حق لنهم لا يستطيعون فكاكا من قبضتها . كا وأن أغلب الأمم والشعوب هاجها الأحسداء والطامعون ، ويلغوا منها ، ونالوا منها إبلامًا وجرحاً ونقضاً وانتقاصاً. كا وأن اغلب الأمم والشعوب مرت ولا تزال تمر بأوقات سعيدة افتر فيها ثفر الحياة عن ابتسامة وضاءة أنارت معالم الطريق أمام هذه الشعوب وازدهرت أحوالها الاقتصادية والاجتاعية والنفسية والأخلاقية . وترقى في ممارج التقدم والحضارة ، وتسام أجل وأجمل مساهمة في خدمـة حضارتها الذاتية أولاً ، ومن ثم في بناء صرح الحضارة العالمية ، والشعوب الإسلامية لم تشذ عن هذه القاعدة ، فقه تعاور عليها النقيضان: من بؤس ونعم ، وخير وشر ، ورفعة وخفضة ، وساهمت في الحضارة العالمية مساحمة رفيمة ، وأفاضت على المالمين خيراً حميماً . ثم داهمها المصائب والأوزار من كل حدب وصوب ، فقحيُّ نتها وانتقصتها ، وأعمل فها أعداؤها معاول الهدم والتخريب بما جعلها تترنح تحت ثقل وطأة هذه الضريات ، وتضطر للتقيقر الحضاري ، وأن تعيش على هامش الحضارة المالمية فاترة طويلة من الزمن ، وعلى الرغم من أن أغلب الأمم تعرضت

وتترحى الأعداء وهجومهم عليا ، إلا أن التاريخ لم يشاهد أمة من الأمم تكالب عليها الأعداء وهاجوها بمثل الشراسة والقسوة التي هاجم بها أعداء الآمة الاسلامية هذه الأمة ، ذلك أن بلاد الاسلام شاهدت ما يكن أن يتكون أشرس هجوم حضاري تتمرض له أمة من الأمم ، وذلك خلال أكثر من قرنين من الزمان ، وأعني بذلك الهجوم المسليبي الذي شنته أوربا تحت اسم العمليب على غربي البلاد الاسلامية خلال قرنين من الزمان ( الخامس والسادس الهجريية / الحادي عشر والشاني عشر الميلاديين ) ، وهجوم المغول على شرقي البلاد الإسلامية خسلال أكثر من قرنين آخرين ( السادس والسابع الهجريين / الشاني عشر والثالث عشر الميلاديين ) ، ولقد كان الهدف من هذا الهجوم المزدوج والثالث عشر الميلاديين ) . ولقد كان الهدف من هذا الهجوم المزدوج والثالث عشر الميلاديين ) . ولقد كان الهدف من هذا الهجوم المزدوج والثالث عشر الميلاديين كمجتمعات وكأفراد .

ولمره الحظ فإن البؤر الحضارية بما تحويه من فروات ، وبما تنعم به من تفوق ، وبما يتخللها بعض الأحايسين به من تفوق ، وبما يتخللها بعض الأحايسين من تحلل أو ضعف تاجم عن الإغراق في الحضارة ، تجذب لمهاجتها جيرانها الهمج الأقل تحضراً ، وتغريهم بالنفوذ إلى داخلها وتدميرها ، وكأن لمان حالهم يقول لهم ، هلموا إلى حيث المدنية والحضارة والرخاء والنعمة ، وكان جميع هذه الأشياء نقم توجب أن يعاقبوا عليها أشد التقاب ، والمهمج وغير المتحضرين عقلية مخالف عقلية المتحضرين : فهم يشعرون بصفاره الحضاري أمام تفوق الآخرين في هذا المضار ، فينقمون عليم هذا المتعار ، فينقمون المنعون وندميره ثلانتقام لقصورهم هم في هذا المنهار ، ولتغطية عقسدة النقص

المستعصية هذه . وهذا يعلل ، إلى حد كبير ، محاولات البدو المتكررة النفوذ إلى الأماكن الأكثر تحضراً ومحاولاتهم تدميرها وهذا ما حدث في بلاد الإسلام خلال حقبة من الدهر امتدت أكثر من ثلاثة قرون، إذ هاجتها أقوام أقل تحضراً ، وحاولوا القضاء على شعوب تلك المنطقة وعلى حضاراتها وممتقداتها ومنجزاتها ؛ ولسوء الحظ نجحوا في ذلك إلى حد ما ، وكان نجاح المغول في القسم الشرقي من الامبراطورية الإسلامية أكبر من نجاح الصليبيين في القسم الغربي ، على الرغم من أن هدف الهجومين واحد .

ولكن حدث أن المسلمين في غربي البلاد الإسلامية كاوا أكبر تماسكا فتمكنوا من طرد الغزاة والحفاظ على ما تبقى من تراثها الحضاري ، على حين عجز المسلمون في شرقي البلد الإسلامية عن الوقوف بوجه المفول ، بسبب عنف الهجوم المفولي وقسوته وقفرق المسلمين وتخافهم ، وعدم وجود قيادة موحدة تضم شملهم . فأصبحت بلادهم خراباً بباباً وقتل وشرد أهلها ، ودمرت معالم حضارتهم . ولم تعد الحياة إلى تلك المناطق إلا تدريجياً وبعد فترة طويلة نسبياً من الزمن ، ولما عادت الحياة ثانية إلى تلك الأصقاع كانت ضعيفة رخوة وفقدت ولما عادت الحياة ثانية إلى تلك الأصقاع كانت ضعيفة رخوة وفقدت تللك الحيوية والابداع السابقين اللذين أنتجا الحضارة الإسلامية ، ولا يزال يوجد في شمالي بلاد الشام خرائب مدن كانت زاهرة قبل الغزو المفولي وحران ودمرها المغول ، وهي الآن خربة من أمثال الرها ونصيبين وحران وغيرها من المدن ، بله خرائب المدن الكثيرة التي تركها الغزو المغولي في خراسان وإيران والعراق.

مصادر المملومات عن الفزوين الصليبي والمفولي :

إن مصادر معلوماتنا عن الغزوات الصليبية والمغولية للبلاد الإسلامية،

هي في نفسها ، بالأعم الأغلب ، المصادر التاريخية والأدبية ، التي تحدثنا عنها في كتابنا عن الوثائق الفاطعية والأتابكية والأبوبية ، يضاف إليها الكتب التاريخية العامة ، ولذلك لن نحتاج هذا إلى دراستها بتفصيل وإغا نكتفي ببعض الإشارات ، فمثلا كتاب وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي مهم كل الأهمية ومصدر أساسي لدراسة الدولة النورية في دمشق وحياة نور الدين الشهيد في مراحلها الأولى . كا وأنه مصدر لايستفنى عنه مطلقاً لدراسة الحروب الصليبية في أولها ، وكذلك الحال مع كتب مثل كتب وزبدة الحلب، لابن العديم ، وكتاب «الروضتين في أخبار الدولتين الدورية والصلاحية ، لأبي شامة ، وسيرة صلاح أخبار الدولتين الدورية والصلاحية ، لأبي شامة ، وسيرة صلاح الدين ، لابن شناد وغيرها ، كا وان الكتب الأدبية أو كتب الثقافة الأدبية مهمة أهمية فائقة ، ولا يفوقها شيء في هذا المضار مثل كتاب وصبح الأعشى، للقلقشندي ، وكتاب «نهاية الأرب» النوبري ، فقد حوى الصليبية والغزو المفولي ، غاية في الأهمية ، إلى جانب الدقة والضبط والشمول التي يمتاز بها كتاب القلقشندي .

أما كتب التاريخ الإسلامي العامة ، فقد يكون بعضها أكثر أهمية .
لدراسة بعض النواحي من الكتب السابقة ، فكتاب ابن الاثير والكامل في التناويخ بعتبر أساسيا لدراسة الحروب الصليبية والغزو المغولي في أولد ؟ ذلك لأن المؤلف عاصر الحركتين ، وتأثر بها كل التأثير ، وهو في وضع يمكنه من تسجيل أحداث عصره بأمانة ودقة ، فقد كان عالما ناقداً بسيراً ذا ذهن نير منفتح وغوص على بواطن الأمور ، وكان ناقداً النفوذ إلى ما تحت السطح وسبر الأغوار كما كان حيادياً وقادراً على الرؤية الواضحة والبعد عن الهوى . وكان مدركا لأبعاد

الهجوم الشامل الذي شنه اعداء الإسلام عليه ومن الطرفين ، ونجد صدى لذلك وانعكاساً له في كتابه . ولذلك اعتبر المؤرخون كتابه هذا حجر أساس في دراسة تلك الفترة الحرجة من تاريسخ الإسلام ، ويمكن أن نضيف إلى كتاب ابن الأثير هذا الكتب التي ألفها كل مسن المعريزي والسيوطي وابن كثير وابن تغري بردي وابن الفرات . فكتاب دالمعامل المعريزي والسيوطي وابن كثير وابن تغري بردي معاومات كتاب دالمعامل لابن الأثير ، والمؤلف نفسه شبيه بابن الاثير من حيث بعد نظره ، وفهمه للأشياء وإدراكه لحقيقة الصراع . كذلك يمكن اعتبار كتاب ابن الأشياء وإدراكه لحقيقة الصراع . كذلك يمكن اعتبار كتاب ابن الفرات المسمى وبتاريخ ابن الفرات، الميذا لابن الأثير ، وابن كثير نفسه إكال وذيل المكتابين السابقين ويحوي وثائق مهمة جداً ، ونفس الحكم ينطبق على عدد من الكتب التي تقص سيرة مصر والقاهرة مثل كتاب ابن تغري بردي دالنجوم الزاهرة، والسيوطي دحسن المحاضرة .

طى أن هناك عدداً من الكتب الأساسية المعاصرة لفترة من فترات الحروب الصليبية لابد من التنويه بها هنا .

فقد ذكرنا سابقا ابن القلانسي وكتابه دذيل تاريخ دمشق، كذلك لابد من ذكر الكتب التالية: كتاب و الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، لأبي شامة ، وكتاب و النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ، لابن شداد وكتاب والفتح القسي في الفتح القدسي العاد الأصفهاني ، وكتاب ومفوج الكروب في أخبار بني أبوب ، لابن واصل ، وكتاب وتشريف الأنام والعصور في سيرة الملك المنصور، ، لابن عبد الظاهر ، وكتاب ومضمار الحقائق، ، لحمد بن تقي الدين عمر الابن عبد الظاهر ، وكتاب وحامع التواريخ للهمذاني، .

سبق أن تكلمنا عن أغلب هذه الكتب بني كتابنا الذي ذكرناه أيضاً وهو كتاب الوثائق الفاطمية والأتابكية والايوبية. ونحب أن نضيف هنا أن هذه الكتب تحوي فيضاً من الوثائق، وبعضها مفرد، ولاسيا كتاب الروضتين لأبي شامة الذي حوى عدداً لايستهان بهم من الوثائق الصليبية زمن كل من نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي. مما يلقي ضوءاً ساطماً على الأحداث . هذا مع الدقة والضبط والصحة والتحسرد .

أدا ابن واصل ، فيورد في كتابه مفرج الكروب ، في الأعسم الأغلب ، مقتطفات يمتقد أنها مهمة جداً فيوردها بعد أن يكون أتى بلخص عن الوثيقة ، وهو يتجاوز عصر نور الدين ليفطي جميع عهود الأيوبيين حتى بعيد سقوطهم ، فهو مهم من هذه الناحية إذ أنه يكل عمل الروضتين .

أما كتاب النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ، فقد ألفه قاضي صلاح الدين ابن شداد ليكون سجلا لحياة هذا السلطان الجاهد ، وهو يقص سيرة صلاح الدين وحروبه ، ولكنه مهتم بذكر الأشياء الطريفة النادرة التي تبرز ـ في رأيه ـ عظمة صلاح الدين وجهاده وشخصية ـ أكثر من اهتامه بالرثائق .

أما كتاب معمار الحقائق ، فقد ألده أحد أمراء آل أيوب ليكون سجلاً حافلاً لبطولة من انجبتهم هذه الأسرة . وإن مكانة هدا الأمير ، الذي يكون صلاح الدين عم والده ، واطلاعه على الأحداث والوثائق الأصلية ، تضفي على معلوماته وعلى ماينقله من وثائق أهمية خاصة ، ونجد فيه عدداً من الوثائق لانجدها في مكان آخر .

ولقد ألف العياد الاصفهاني كاتب صلاح الدين كتابه الموسوم بأسم الفتح القسي في الفتح القدسي ليكون سجلًا جليلًا جداً وعــزيزاً على قلب كل عربي ومسلم وهو استرجاع السلطان صلاح الدين لبيت المقدس وماسبق ذلك من أحداث ومارافقه وتبعه من مساجلات ومعـــارك ، وإن أهمية هذا الكتاب تنبع من عدد من الحقائق أهمها أن المؤلف عاصر بنفسه الأحداث التي يقص سيرتها ، ذلك أنه كان كاتباً لصلاح الدين ، وشارك عن كتب الأحداث، وشارك فيها ودبج الرسائل بقلمه ، وأرسلهـــا للآخرين حول هذه المعركة أو تلك الحركة . وكتابــه ألفه بالأساس لتمجيد صلاح الدين وتحريره البيت المقدس ، وكيف أن هذا الحادث فتق لديه ولدى الآخرين أكام البلاغة في رسائلهم ، تلك البلاغة التي تذكر ببلاغة قس بن ساعدة الإيادي المشهور ولذلك أسماه الفتح القسي في الفتح القدسي . وإن المؤلف هو الذي دبج نصوص أغلب الوثائق التي اشتمل عليها كتابه ، وكتابه مليء بهذه الوثائتي . وقد أراد أن يظهر فصاحته وبلاغته تجاه هذا الحادث المهم كل الاهمية في حياة المسلمين فأثبتت نصوص كثير من الرسائل التي ألثُّنها هو حول هذا الموضوع . والكتاب يقص سيرة الأحداث التي سبقت ورافقت وأعقبت تحرير المسلمين القدس . فهو بالحقيقة يقص سيرة فسترة قصيرة نسبياً ، ولكنها فترة مهمة كل الأهمية وحافلة بالأحداث ، بل وحاسمة في تاريخ علاقاتنا بالصليبيين ، ولكن الذي يشوه هذا العمل العظيم هو هذا السجع المتعمد الذي يتبعه العماد في تأليف كتابه ورسائله . قد يكون له عذر في ذلك ، إذ أن روح عصره تملي عليه هذا الأسلوب . ولكن هذا السبجع يبدو ثقيلًا على أسماعنا نحن أبناء القرن العشرين الذين لم نعتد على مثل ذلك . وعلى كل فإن هذا الأسلوب لا يقلل من قيد حسَّة الكتاب الوثقية ، ويبقى من أعظم الوتائق وأجدرها بالثقة والاعتاد التي وصلتنا عن تلك الفترة ومنها .

وهناك كتاب آخر يقص سيرة أحد ملوك الماليك ، وهو اللك المنصور قلاون الذي عاصر أواخر الحروب الصليبية ، وكان له باع طويل في الحرب ضد الصليبين وضد المغول ، وهو الذي حرر قسماً من الساحل السوري من أيدي الصليبين ، وهزم الجيش المغولي في معرة من أروع المعارك التي خاضها المسلون ضد المغول قرب حمس . ومؤلف الكتاب هو ابن عبد الظاهر كاتب الإنشاء لدى الملك المنصور ، وألف تمجيداً لبطولات وأعال هذا السلطان المظيم وحروبه المظفرة ضد المغول والصليبين وأسماه « تشويف الأنام والعصور في سيرة الملك المنصور» . ويحوي الكتاب عدداً عتازاً من الوثائق الصليبية والمغولية ليست موجودة في غيره ، ولا سيا نصوص معاهدات وهدف ورسائل بين الأطراف في غيره ، فهو بهذه الكيفية كن لا يشين .

وليس لدينا سوى كتاب واحد ، أو بالأحرى ، جزء صغير من كتاب واحد ، وصل إلينا سالماً ، خصص كله لدراسة تاريخ المنسول والحركة المغولية ألفه مؤلف استخدمه المغول ليقص سيرتهم من وجهة نظرهم الحاصة بهم . هذا الكتاب هو جامع التواريخ في تاريخ المغول لرشيد الدين بن فضل الله الممذاني الذي كان مؤرخ البلاط المغولي الرسمي استخدمه أبناء وأحفاد هولاكو في بلاد فارس لهسذه الغاية . والمولف قارسي وألف كتابه بالفارسية ، ولم يصل لنا سوى جزء صغير من هذا الكتاب على روح علمي ، ومحاولة بائسة للتخفيف من جراثم المغول وقسوتهم وهمجيتهم ، وحوى كتابه عددا كبيراً من

ألوقائق التي لا وجود لها في غيره ، إلى جانب معلومات وتفاصيل كثيرة لا يعلمها إلا من اضطلع بمثل مهمته وشغل مثل منصبه . وهو في كتابه يلقي الضوء على كثير من الأحداث والأمور التي جرت في المنطقسة ، وتلقي وثاققه كثيراً من الأنوار الكشافة ، وهو بهذا يكمل المسادر العربية ويتناغم معها ، ولا بعارضها البتة ، ونحن فأسف كل الأسف لمدم تمكننا من الحصول إلا على هذا الجزء الصغير من هذا المكتاب النفيس . وهناك كتاب أخير كان بودنا لو حصلنا على نسخة منه ، واطلمنا على ما يحويه من وثائق إن وجد ، وهو كتاب ابن عربشاه وعجائب المقدور في حمدت الأمير تيمور ، الذي ألفه المؤلف عن حياة تيمور لنك وحروبه وأعاله ، وكان معاصراً له وموظفاً لديه . ولكن المؤلف لم يتمكن من الاطلاع عليه ولم تصل إلى يده نسخة منه ، ولذلك يأسف كل الأسف لذلك ، ويرجو أن يتمكن من تدارك ذلك في المستقبل بإذن الله .

هذه هي مصادر معلوماتنا ومصادر وثائقنا عن الحروب الصليبية والنزوات المغولية العالم الإسلامي بشكل عام ، ولا بد أنه شذ عنا أسماء عدد من المصادر ، قد يكون بغضها مهما ، والبعض الآخر أقل أهمية، ولكتنا نعتقد اننا أتينا على ذكر الجهرة الكبرى والأكثر أهمية من هذه المصادر .

وهناك مصدر أخير وهو كتب الفرنج والفرس واللاتين الذين عاصروا الحروب الصليبية والفزوات المفولية ، وحضر بعضهم إلى بلادنا إبان الاحتلال الصليبي . وكذلك كتب بعض الرحالة الفربيين الذين زاروا بلاطات خانات المفول كاركو بولو وغيره من الرحالة ، وكسفير اسبانيا لدى تيمورلنك الذي ألف كتاباً عن رحلته ومقامه وسفارتسمه لدى تيمورلنك ، ولكن ذلك يخرج عن نطاق بحثنا ، لأنا أخذنا أنفسنا بلبحث عن الوثائق التاريخية في المصادر العربية أو المعربة . ثم إن جهل بالمحت عن الوثائق التاريخية في المصادر العربية أو المعربة . ثم إن جهل

المؤلف لغة ثلك المؤلفات وصعوبة الحصول على نسخ منها عائق آخر دون تحقيق ذلك ء فنكتفي بذكر ذلك والتنويه به .

#### خطة الكتاب :

ويتألف كتابنا هذا من قسمين رئيسيين متكافئين : فقد درسنا في هذا الفصل التمهيدي العصر الذي تغطيه الوثائق من خلال الوثائق نفسها، وحاولنا إعطاء الملامح العامة لكل من الحروب الصليبية والغزو المغولي كا تبدو من خلال نصوص الوثائق المتوفرة لدينا ، ثم يعد ذلك تود الونائق مرتبة ترتيباً زمنيا في قسمين كبيرين : قسم الحروب الصليبية وقسم الغزو المغولي • وقد أثبتنا من أجـل كل وثيقة المعــــدر الذي استقيناها منه مع ذكر الجزء والصفحة ، وإذا ورد ذكر لهمذه الوثيقة في مصدر آخر أو أكثر من مصدر ، أشرنا إلى ذلك في أسفل الصفحة مع ذكر أسماء المصادر وأماكن وجود الوثائق ، كما وإنا أعطينا . قبل إيراد نصوص الوثائق لمحة توضح الجو ، والمناسبة التي صدرت بها هذه الوثيقة أو تلك ونوعها ومن وجُّبها ولمن وجبت . هـــذا وإن أغلب الوثائق مواد مكتوبة : مراسلات رسمة بشكل خداس ، ونصوص معاهدات وهدن وما ماثل ذلك . وأما الخطب والمناظرات والحوار فنادرة كل الندرة ، وهذا شيء نابع من صميم روح العصر الذي نجمع وثائقه وندرسه ودليل عليه . وعند وجود أكثر من نص الوثيقة الواحدة . أوردنا النص الذي نمتقد أنه أقرب إلى الصحة وأكمل وأدل من غيره على الأمر موضوع البحث . ولم نحاول التصدي لمملية نقــد الوثائق ٢ فهذه عملية تخرج عن نطاق كتابنا هذا وتدخل في نطاق مهام البحاثة والدارسين والمؤلفين الذبن يستعينون بهذه الوثائق لدراسة العيسد الذي

تمثله ، سياسياً واجتاعاً واقتصادياً وادارياً وبلاغماً ولغوياً ونفسهاً . ونحب أن نعيد هنا القول: إن هذه الوثائق لا تمثل وجهة نظرنا نحن ٠ فإذا أوردنا وثيقة صليبية ، فهذا لايعني أننا تثيني وجهـــة النظر الصليبية في الموضوع ، وإنما جمعنا الوثائق من هنا وهناك ، بصرف النظر عن وجهات النظر التي تمثلها ؛ وبصرف النظر عن القطع بصحتها ، أو عدم صحتها ، وإنما كل عملنا أنا جمنا هذه الوثائق ورتبناها وصنفناها ، وبينًا مصادرها ، وعلقنا على بعضها ، وقدمنا لها بفصل تمهيدي ، أومدخل للوثائق ، ووضعنــاها تحت تصرف الباحثين ليدرسوها ، ويقرروا فيها. وتجاهما ماشاؤوا وشاءث لهم أساليب البحث وطرقه .

#### الحروب الصليبية ومفهومها ه

للحروب الصليبية مفهومان مختلفان : الأول مفهوم واسع فضفاهن ٤ والثاني مفهوم اصطلاحي ضيق . فالحروب الصليبية بمناها الواسع هي الحروب التي شنتها أوربا والمسيحية بعامة ضد مخالفيها من جميع الأديان والملل والنحل والمذاهب باسم الصليب وتحت رايته لحماية الديانة الحقيقية مــن أرباب العيانات الآخرى ، ومن الخالفــين والزنادقة والمنشقــين من المسيحيسين أنفسهم . وهي بهذا المني قديمة جداً . ولمل أول من استفل الروح الديلية وأعلنها حربا صليبية ضد أعداء الدولة وأعلماء الكنيسة هو هوقل امبراطور الامبراطورية البيزنطية بين سنق ٦٦٠ و ٦٤١ م . ذلك أن هذا الامبراطور حارب الفرس وطردهم من البلاد التي احتاوها في آسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر واستعاد الصليب المقدس وبيت المقدس منهم، وكان يضطرم بروح دينية عالية جـداً للقضاء على أعداء الدين ، وكانت الكنيمة تساعده وتمانمه ، وقسد أعلنها حرباً صليبية حقيقية ونجح فيها ، ولذلك لقب هرقل بلقب أول الصليبين . ثم توالت الحروب الصليبية ضد المخالفين ، وضد معتنقي الديانات الأخرى وخاصة الإسلام .

فالحروب التي دارت رحاها بين المسلمين وأعدائهم في شبه الجزيرة الايبرية كانت حروبًا صليبية حقيقية وساهمت بها البابوية أكبر مساهمة. كذلك كانت حروب البيزنطيين المستمرة في بـلاد الشام ضـد الحدانيين والسلاجقة من هذا النوع ، وكان القوم يضطرمون حماساً دينياً في حربهم المقدسة ضد أعدائهم المسلمين . ولما بدأت الحروب الصليبية المعروفة مالمين الاصطلاحي الضبق كانت الكنيسة هي التي دعت لها ، وغذتها وأعدت لها وسارت الجيوش كلهسا تحت لواء الصليب لنصرة الدين الحقيقي واسترجاع قبر السيد المسيح، وقتل واستثمال الكفرة، وظلت هذه الحروب مستمرة أكثر من قرنين . ولما عجزت البابوية عن تحقيق غايتها ظن" الناس أن فكرة الحروب الصليبيــة قد ماتــت وانفضت واصبحت كأمس الدابر ، ولكنهم كانؤا واهمين . ذلك أن أوربا تمتاز أكاثر ما تمتاز بتعصبها ، فقد شنت الكنيسة الكاثوليكية حروباً صليبية كثيرة ضد مخالفتها من المسيحيين والمنشقين ، وفعلت بهم الأفاعيل . ولما أتى الإصلاح الديني في أوربا أوائــل القرن السادس عشر ، وانشقت الكنيسة على نفسها إلى شيع وأحزاب حاربت هــذه الفرق المتنــاحرة بعضها بعضا تحت نواء الصليب ، وكانت كل فرقة تغلي حماساً ديليكا وتتعصب كل التعصب لمذهبها وضد الآخرين ، وخضبت صفحات التاريخ بعدماء ضحاياها وسودتها بأفعالها التي اقترفتها باسم الدين والمسيح ، والمدين والمسيح من ذلك كله برآء .

ولما تأسست الامبراطوريات الكبرى في الفرب ، وبدأ عهد الاستعار الأوربي للعالم الجديد والشرق انضافت إلى فكرة الحروب الصليبية افكار أخرى منها القومي ومنها الاقتصادي ومنها التسلطي ومنهسا التجاري ، ولكن لم تختف فكرة الحروب الصليبية، وإنما غلفت ببعض الشمارات الأخرى البراقة . ولقد حاربت أوربا بعضها بعضا خلال الحربين العالميتين الماضيتين حروباً صليبية ، ولكن اختلفت الشعارات فقط . أما الروح فظلت كما هي روحاً حاقدة تقتل الآخرين بمنهسي القسوة محت شعارات ومبادىء القومية والوطنية والجال الحيوي والدفاع عن الوطن فرايجاد المستعمرات والفاشية والنازية والشيوعية والدفاع عن الوطن فرايباد وما إلى ذلك .

أما المعنى الاصطلاحي الاختصاصي الضيق للحروب الصليبة فيقصد به تلك الحروب التي شنتها أوربا ضد الإسلام بخاصة في بلاد الشام والأناضول ومصر وتونس لاستثمال شافة الإسلام والمسلمين ، والقضساء عليهم ، واسترجاع البيت المقدس وقبر السيد المسيح ، وذلك خسلال الفترة بين حامي ١٠٩٦ و ١٢٩١ م .وقد أتت هذه التسمية من صليب صغير أحمر مصنوع من القياش كان يلصق على كتف الفارس المزمع السفر إلى بلاد الإسلام المحرب ، ولقد كالمت الكنيسة الكاثوليكية تتقد حقداً على الإسلام والمسلمين وبغضاً له ولم ، وكانت آنذاك في دور من أدوار قوتها ونهضتها ، فطررت أن تحقق حلها الذهبي بالقضاء على الإسلام في حلم مابعة على الإسلام في الإسلام في سبه الجزيرة سابقة على الحروب الصليبية . فقد بدأت أوربا كلها تضذي الأسبات وقد على الحروب الصليبية . فقد بدأت أوربا كلها تضذي الأسبات الإبيرية . وكانت بيزيطة في حالة حرب متواصلة ضد المسلم في شبه الجزيرة الإبيرية . وكانت بيزيطة في حالة حرب متواصلة ضد المسلمين منذ عهوه

حروب التحرير الأولى التي حدثت زمن أبي بكر وعمر رضي أله عنها • البيزنطي . ولقد حدث بعد عهــد الأمويين وأوائل العباسيين أن ضعفت أ البلاد الإسلامية • وتقسمت إلى عدد كبير من الدويلات المنفرفسة ، فاستفلت بيزنطة هذه الفرصة ، وشنت هجومًا عنيفًا على البلاد الإسلامية استمر فترة تزيد على القرنين ، واسترجعت عدداً من مراكز الحدود في شمالي المراتى وبلاد الشام . وكذلك لما ضعف المسلمون في الأندلس وانقسمت بلادهم إلى دويلات كثيرة تعرف باسم دول الطواقف واستغلت الكنيسة هذه الفرصة ، وشنت حرباً مقدسة ضد الإسلام كدين وضد المسلمين في الأندلس، واستطاعت أن تحقق كثيراً من المكاسب. والكن حدث في تلك الآونة حدثان لم يكونا في حسبان الكنيسة ، وكانا السبب في قلب خططها رأساً على عقب فقد حدث أن نبعت في شمالي إفريقيا دولة المرابطين القدوية تحت زعامة يوسف بن تاشفين ، واستنجد مسلمو الأنداس بهذه الدولة وزعيمها ، فأنجدهم وأبحر بقواته إلى الأندلس ، وهناك اصطدم مع الاسبانيين بقيادة ملكهم الفونسو السادس في ممركة الزلاقة الشهيرة سنة ١٠٨٦م ، فكسرهم شر كسرة وأوقف زحفهم في الأندلس ولو إلى حين . وأما الحدث الثاني ، فقد تم يشكل هجرة قبائل بدوية تركية مقاتلة ، هاجرت من موطنهـا الأصلى في تركستان واتجهت غرباً إلى العالم الإسلامي ، وهناك اعتنقت هذه القبائل الإسلام وأصبحت من أشد المتحمسين لهذا الدين ، ونفذت إلى العمالم الإسلامي واستلمت الزعامة في بغداد ، تحت ظل الخلافة العباسية ، في القرن الحادي عشر الميلادي ، وأصبح زعيمها طغرلبك حاكدًا وسلطاناً في

بغداد ، يدعى له على المنابر إلى جانب الخليفة العباسي ، وكان ذلك صنة ١٤٧ هـ ، وتبسع ذلك تدفق الجيوش السلجوقيسة على بلاد الشام ومصر ، وبدأت زحفها وهجومها على الأناضول . وهناك اصطدمت مع الجيوش البيزنطية بمعركة منزيكيرت ( ويقسال لها ملاذ كرد ) شرقي الأناضول سنة ١٠٧١ م . وكان الب أرسلان قيائد السلاجة، ٤ ورومان ديرجين قائد البيزنطيين ، وكانت نتمجة هذه المعركة نصراً مؤزراً للملاجقة على البيزنطيين . وبهـــنه المعركة زال الخطر البيزنطي عن بلاد الشام وحبط مخطط الإطباق على العالم الإسلامي من الشرق والنمرب . كما وأن هذه المعركة فتحت أبواب الأناضول أمام هجرة القبائل التركية ، بحيث لم تمض سوى حقبة من الزمن حتى أصبح الأناضول بأغلبه تركيا . ـ وأمام هذه المعوقات لم يكن أمام أوربا والكنيسة الكاثوليكية إلا أن تغير خططها لتدمير الإسلام ، فاتجهت الآن لتوجيه الهجوم إلى القلب بدلاً من الإطباق على الإسلام من جناحيه • ولسوء الحظ نجحت أوربا والكنيسة الكاثوليكية في مخططاتها هذه لفترة من الوقت ، وذلك بسبب ضعف المسلمين ، وانقسامهم على أنفسهم ، بعد موت ملكشاه السلجوقي وانتسام امبراطوريته بين أولاده الثلاثة ، والحروب الطاحنة الدامية التي دارت بينهم ، وبسبب ضعف الدولة الفاطمية في مصر وعدائها السلاجقة ، وبسبب وجود عدد من دويلات المدن في بلاد الشام كدولة البوريين في دمشتى ، ودولة آل حمار في طرابلس الشام وغيرهما . كل ذلك ساعد على النصر السريع الذي حققه أواثل الصليبيين ، وعلى تحقيق حلم من أعز وأغلى أحلام الكنيسة الكاثوليكية ، وهو استرجاع بيت القدس من المسلمين ، وتأسيس أربع إمارات صليبية في بلاد الشام تدين بالولاء للبابوية ، ما جعل الملاحظ السطحي الأحداث يعتقد أن

مشروع البابوية الكبير في القضاء على الإسلام قد أصبح قساب قوسين أو أدنى . ولكنهم كانوا واهمين ، فللإسلام أصالته وقوته ، وهـــو قوة يخشى بأسها، ويحمل في ثناياه بذور قوته واستمراره بإذن الله ، ولم يكن من الممكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل وأن يقيل المسلمون بهذا الأمر ، ولذلك ظهرت ردود فعل مختلفة ، وظهر أبطال حظهاء حملوا راية الجهاد عالية خفاقة ضد الغزاة والممتدين من أمثال عز الدين الزنكي ، ونور الدين الشهيد ، وصلاح الدين الأبوبي ، والظاهر بيبرس ، وتمكنوا بعد معارك بطولية وملاحم أشبه بالأساطير من تحطيم أسطورة التفوق الصليبي ، وردوا الصليبين إلى بلادهم يجرون أذيال الحنيبة والحذلان . ولقد تعامت أوربا درساً رهيباً من الحروب الصليبية : وهـو أن لاتشن بعد الآن على الإسلام حرباً جبهية باسم الدين ، وإنما عليها أن تعمد إلى وسائل أخرى ، وشمارات أخرى من أجل تحديث الفاية الرئيسية الرامية إلى القضاء على الإسلام . ولذلك نجد أن الحروب الصليبية قد استمرت موجهة من أوربا ، ولاتزال ، ضد الدين الاسلامي وضد العرب والمسلمين ، والغاية الرئيسية إزالة الاسلام كدين وكقوة عالمية يحسب حسابها ، ليسهل القوم التحكم في هذه البقمة من المالم ، واستمياد شعوبها وامتصاص خيراتها .

وإن أوربا تعلم حتى العلم أن الإسلام قوة عظمى . وقد جربت الصدام المباشر فلم تحقق ماكانت تصبو إليه . وانضافت إلى الدوافع القديمة دوافع جديدة من سيطرة ، واستمبار ، وجال حيوي ، ومناطق نفوذ واستبار ، وإيجاد أسواق ، وماشاكل ذلك . وحدث في نفس الرقت الذي ارتقت فيه أوربا أن انحط المسلمون فأقاح ذلك لأوربا فرصبها الثمينة لتحقيق أحلامها القديمة ، ولم ينقض القرن التاسع عشر

حتى كان القسم الأعظم من العالم الإسلامي قد سقط بين براثن الاستمار الأوربي ، وأفلح القوم في القضاء على الخلافة الإسلامية في أواثل هذا القرن ، وخيل للناظر أن أوربا حققت حلمها القديم في القضـــاء على الإسلام . ولكن فترة مابين الحربين شاهدت نضالاً بطولياً خاضتـــه الشعوب الاسلامية ضد المستعمرين ، وتمكنت بعد الحرب العالمية الثانية أن تسترد شخصيتها ، وأن تحقق استقلالها وتطرد المستعمرين . ولقسد أحدث هذا الامر ردة لدى أوربا التي لم تغير روحها الصليبية القديمة ٠ ولذلك فقد غيرت أوربا بشقيها الفربي والشرقي ، مخططاتها ، وقررت أن تحاول القضاء على الدين الإسلامي والمقيدة الإسلامية على اعتبسار أنبها قوة ديناميكية خلاقة ، من الداخل وبأيدى أبنائه . ولذلك بدأت المرحلة الثالثة من مراحل الحروب الصليبية ، ومجالها الفكر والعقيدة ـ والغزو الفكري والتشكيك بطريقة غير مباشرة وبأيدي فئة منتحسلة للإسلام ظاهراً ولكنها انسلخت منه وبدأت تعمل على هدمه باسم التمدن والتجديد وملاءمة العصر ، ذلك أن التجربة علمت أوربا عدم جدوى الهجوم المباشر ، كما علمتها أن الوسائل القديمة كالمتبشير وفتح المدارس لم تعد تعطي غارها المرجوة بمد أن تنبه القوم لخطرها . والدلك لجأت إلى هذه الطريقة وهي تؤمل بواسطتها أن تحقق ماعجزت عنه جهود مئات السنين من الاستمهار والحروب والتبشير أن يحققها ، ولكنا على تقسسة أن الله تعالى الذي تكفل لهذا الدين بالبقاء والنصر ، لن يتخلى عن أتباعه الخلصين ، وأن النصر لهذا الدين بإذن الله ، ولاسيا وأن الصيرورة الحضارية تنتضي ذلك . ذلك أن الشرق له شخصيت المميزة له ، وأن العمود الفقري للشرق كله ، بمناه الواسم ، هـــو الإسلام الذي هو صلب الثبرق. ولنا في الجزائر وانتصارها على الاستعبار

الفرنسي أكبر دليل على ذلك . ذلك أن الفرنسة سارت في الجزائر شوطاً بعيداً في أولال هذا الفرن سق خيل الفونسيين أن الجسرائر أصبحت فرنسية ، ولكن ذلك كان وها فإن تسك الجوائر بإسلامها حفظ عليها شخصيتها لملميزة لها ، وحفظ لها بالتاني عروبتها ، وحكنها أت تقف في وجه أقسى استعبار عرفته العصور الحديثة ، وأن تنتصر عليه وقد وجه كثير من المؤرخين الغربيين إلى المسلمين بعامة ، وإلى المؤرخين المسلمين بخاصة ، تهمة عجزهم عن التمييز بين الحروب التي سبقت الحروب المسلمين بخاصة ، تهمة عجزهم عن التمييز بين الحروب التي سبقت الحروب والحروب ، ذلك أنهم يطلقون على جيسع من حاربهم اسم الفرنج أوالفرنجة وهذا التعميم في التسمية داليل عندهم على قصور المؤرخ الملم وحجسزه عن استيماب التغيرات التي حدثت وتحدث على مسرح التاريخ .

ولكن الحقيقة هي خلاف ذلك . إذ الملاحظ أن المؤرخسين المسلمين كانوا منتبين كل الانتباه إلى هذه الفزوات التي أتتهم من بسلاه هاوراء البحر حسب تعبيرهم ، وهم يعرفون شعوب الألمان والفرنجة والانكتار والارذمانيين وغيرهم ، وهم يعرفون أنهم شعوب عنتلفة تسكن أماكن مختلفة ، ولكل عادات وتقاليد مختلفات ، ولهم حكام متنوعوت ، ولكن يجمعهم شيء واحد هو بغضهم للإسلام وأهله . ولكن نظرة المؤرخين المسلمين أرحب وأعمق من نظرة من يتهمهم بالعجز عن إدراك السيات الكثيرة المهيزة للحركة العليبية ، ذلك أن اللام أدركوا أن العدو واحد على مدى الإزمان والأماكن ، وإن تعددت الأحساء والشعارات ، كما أدركوا أن هدف هؤلاء الأعسداء واحد ، وهو الشعارات ، كما أدركوا أن هدف هؤلاء الأعسداء واحد ، وهو القضاء على الإسلام . فلايهم المؤرخ المسلم أن فريدوبك الثاني يختلف عن ريون دوسانجيل مثلا ، وإنما يعلم المؤرخ المسلم أن هدف

فريدريك الثاني وهدف ريمون دوسانجيل واحد على الرغم من بعد الزماف والمكان . وهدف البيزنطيين الشرقيين هو نفسه هدف أوربا الكاثوليكية على الرغم من الخلاف بين الطرفين . وهكذا عالج القوم الحركة الصليبية على أنها امتداد للعداء الذي يكنه الفرب للاسلام ، وحلقة من سلسلة المحاولات التي قام بها أعداء الإسلام ولايزالون يقومون بها لإنزاله عن مكان الصدارة وتدميره والقضاء عليه كدين وكعقيدة وكعضارة .

وهنا نحب أن ننوه أننا سنستعمل تعابير الحروب الصليبية أو الحركة الصليبية أو السليبية أو السليبية أو الصليبين بمناها الاختصاصي الاصطلاحي الضياق إلا إذا نبهنا على المكس .

#### مواحل الحروب الصليبية :

ولقد استمرت الحروب الصليبية فترة تقارب القرنين من الزمان ، وتعددت ساحاتها ، وتراوحت بين مد وجزر ، ولذلك تقسم مراحل هذه الحروب إلى ثلاث مراحل تسهيلاً للبحث والدرس ، وإن كنا لانعتقد يجدية هذا التقسيم ، فهناك دور التفوق الصليبي ، وهناك دور توازن القوى ، وياتي أخيراً دور الانهيار الصليبي .

#### دور التفوق الصليبي:

قلنا \_ فيما سبق \_ إن معركة ملاذكرد التي وقعت في آسيا الصغرى بين السلاجقة والبيزنطيين كانت من الأسباب المباشرة في توجيه الصليبيين إلى بلاد الشام . والواقع ، لقد هال حكام بيزنطة زحف السلاجقة في قلب آسيا العندى واستيطانهم بها ، فأرساوا يستنجدون بـأوربا من

أجل دفع هذا الخطر الدام ، كما تدل على ذلك رسالة الامبراطور الميزنطي الكسيس كومنين الأول إلى روبرت الأول أمسير الارانسي الراطئة حوالي عام ١٠٨٨ م . فقد رسم هذا الامبراطور في خطاب صورة قاتمة جداً للوضع في بلاده فتيجة زحسف السلاجقة في آسيا الصغرى ، وعدد أسماء الأماكن التي احتلوها ، وأوهم الغرب أن القسطنطينية على وشك السقوط بيدهم إن لم يبادروا لنجدتها وإنقاذها وهو يعدهم ويمنيهم المجد في الساء والذهب في الارض من فكنائس المسطنطينية ملأى بكنوز من الفضة والذهب والحلي والأحجار الكرية والمنسوجات الحريرية التي تستخدم في صنع الأردية والملابس التي تكفي جميع كنائس العالم (۱) .

كذلك نجد نفس الصورة في خطاب البابا أوربان الثاني الذي ألقاه في كليرمونت داعياً إلى الحروب الصليبية . فهو يصف السلاجة... أنهم شعب لمين وأبعد ما يكون عن الله تعالى ، ويخلط الحقائق مسع الخيال ، فيذكر احتلالهم بعض أراضي الامبراطورية البيزنطية ، وينسب إليهم أعمال السلب والنهب والسرقة والقتل وما ماثل ذلك . ثم يبدأ بإثارة عواطف الكبرياء لدى الفرنسيين [ الفرنجة ] ويذكرهم بماضيهم بإثارة عواطف الكبرياء لدى الفرنسيين [ الفرنجة ] ويذكرهم بماضيهم الجيد زمن شارلمان وغيره من الملوك : وأنهم أقوى البشر وأجدرهم وأكثرهم أهلية للانتقام من ذلك الجنس الملمون وإنقاذ قبر السيد المسيح ، ويعدهم أن يرثوا خيرات بلاد الشام والأرض الستي قفيض لبناً وحسلاً ، ويعدهم النصر على الأعداء والدخول في ملكوت السموات (٢)

<sup>(</sup>١) يوسف ، جوزيف نسيم . العوب والروم واللاتين في الحروب الصليبية الأولى . الطبعة الثانية . العاهرة . دار المعارف ، ١٩٦٧ م . ص ٣٠٩سه.٣٠ .

<sup>(</sup>۲) ديورانت ، و ل . قصة الحضارة . تعريب عمد بدران . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ۱۹۰۰م ج ۱۹۰۰ ، ۱۹۰۰ .

ولكن الطريف في هذا الخطاب هو ما أبداه البابا من أن القدس تقع في وسط العالم (١) وهو اعتقاد ظلت تعتقده الكنيسة فترة طويلة من الزمن ولاندرى من أن أتاها.

ولقد أدهش إمبراطور بيزنطة الكسيس كومنين ، بكياسته وذكافه ولباقته وثرائه وحضارة بلاده أنصاف الهمج الصليبيين الذين احتكوا به أثناء اجتياز جموعهم بلاده في طريقها إلى بلاد الشام ، ذلك أن هذا الامبراطور ، لدوافع كثيرة ، استقبل جيش الصليبيين استقبالاً عظيماً وغرهم بالتحف والهدايا ، وأطعم الفقراء منهم ، وخص الرؤساء بالمزيد من بره وعطفه حتى انطلقت ألسنتهم بمدحه والتغني بكرمه كا فعل الكونت أتين في خطابه الذي أرسله إلى زوجته من المسكر الصليبي قرب نيقية عام ١٠٩٧ (٢) .

ولقد ساعد الشئت الاسلامي واختلاف الكلمة وتفرق الأهواء ، والحروب الداخلية بين الحكام والأمراء ، ومحاولة كل حاكم وأمير أن يدفع الخطر عن نفسه ولو على حساب جاره ـ الصليبيين أن يحتاوا الساحل السوري ، أو بالأحرى القسم الأكبر منه بدءاً من أنطاكية في الشال حتى حدود مصر ، وأن يؤسسوا أربع إمارات هي مملكة القبر المقدس ، وإمارة طرابلس ، وإمارة أنطاكية ، وإمارة الرهما . وكانت هذه الإمارات تابعة ، إقطاعياً ، إلى مملكة القبر المقدس وملكها ومما مكن للصليبيين في بلاد الشام ، عدا الموامل الكثيرة التي ذكرناها سابقاً ، وجود عدد من الحونة كانت تساعد الصليبيين الفزاة ضد أبناء

<sup>(</sup>١) نفس المعدر ،

<sup>(</sup>٧) يوسف ، جوزيف نسيم . المصدر المذكور آنفا : ٢٧٩-٣٣٠ .

البلاد ، كما فعل الزراد لما سلم أحد أبراج أنطاكية لتانكرد لقاء جعل ممين (١) كما وأنهم استفادوا من الخلافات بين الحكام الحليين ، فكانوا يتحالفون مع هذا ضد ذاك حتى يربجوا من الطرفين . ولقد وقفست بقية البلاد الاسلامية موقف المتفرج من هذا الهجوم الحمـــوم ، ولم يصطل بناره إلا أهل بلاد الشام ومصر . بل إن طغتكين حماكم دمشق خاف أن يثير إنجاده صور ضد الصليبين غضب وعداء الملسك الأفضل حاكم مصر الفعلي ووزير الخليفة الفاطمي ، لأن البلد تابعة له ، فأرسل له رسالة يعتذر ويعد بتسليمها لمن يرسله الأفضل لاستلامها (٧). كذلك نلاحظ أن الخلافة العداسة وقفت موقفاً سليبًا من هذه الحركة الهائلة ، ولم يكن لها دور فعال في الصراع ضد الفزاة ، ولم يتمكن: ملوك السلاجقة من القيام بعمل إيجابي فعال لإنجاد الشام وأهله باستثناء بعض الحاولات البسيطة ، وباستثناء عماد الدين زنكي وابنه نور الدين، اللذين نبعا أولًا في شمالي العراق ، ثم وحدا شمالي المراق مسع القسم الشهالي من بلاد الشام فإن بلاد الشام ومصر اعتمدت على قواها الذاتية في صد هذه الغارات الوحشية البربرية . ولقد كان للأعمال الإرهابية البربرية التي قام بها الصليبيون في كل مكان حلوا فيه ، أنطاكية ، ممرة النمان، القدس ، طرابلس .. النع أثر كبير على نفسية السكان ، ولكن غلب حب الانتقام والرغبة في أخذ الثار على الخوف والمأس . ولكن

<sup>(</sup>١) ابن العديم . كال الدين عمر بن أحمد · زيدة الحلب من تاريخ حلب . تحقيق سامي المدهان . دمشق ، المهد الفرنسي للدراسات العربية ، ١٩٥١ - ١٩٦٨ م ، ج٧ - ١٩٤٠ . (٧) ابن القلانسي ، أبو يعلى حمزة . ذيل تإريخ دمشق ، تتلوه نخب من تواريخ ابن الأزوق الفارقي وسبط ابن الجوزي والحافظ الذهبي . تحقيق آمدروز . بيروت . مطبعة الآباء اليسوعيين ، ١٩٠٨ م . ص ١٨٧٠ .

هناك حامثاً واحداً فت في عضد السكان وأصابهم باليأس ، لفسترة وجيزة ، وهو اغتيال مودود حاكم الموصل الذي جمع جيشاً قوياً من الموصل وحضر إلى دمشق ليتوجه منها إلى قتال الصليبين ، ولكدن حدث أن اغتاله باطني في جامع بني أمية يوم العيد ، وأدى ذلــك إلى تغرق الجيش وتبدد الآمال التي عقدها المسلمون وأهسل دمشق بخاصسة طيه وعلى جيشه . ونجد هذا اليأس الموقت مجسداً في رسالة يذكر ابن الأثير وغيره من المؤرخين أن ملك الفرنجيني القدس أرسلها إلى طفتكين حاكم دمشق يقول له فيها لما سمم ماحدث لمودود : إن أمة قتلت عبيدها في يرم حيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها ١١٠ . وطبعاً هذه وسالة خيالية إذ لايكن أن يرسل ملك القدس مثل هذه الرسالة لأن موت مودود أنقذه وأنقذ عملكته ، وكل وهن يصيب المسلمين في صالحه . ولكن هذه الرسالة تعكس الشعور العام الذي أصاب المسلمين وسكان دمشق لما رأوا أحلامهم وآمالهم تتبخر هكذا وبنتهي السهولة . ولقد منع تعدد الحكام في كل مكان ، وحرصهم على مراكزهم ، وخوفهم من الآخرين أن يزيموهم عن أماكنهم ويحلوا محلهم ، وفقـــدان الثقة بين الجيسع ، إلى جانب الأنانية المفرطة ، وسوء الظن المتبادل ، من أن يتحد الجيم في جبهة واحدة متاسكة تقف في وجه العدو حتى في أوقات أشد الأزمات عنفاً . فهذا حاكم دمشق أنر حاصره الفرنج في دمشق بجيش قوي جداً ، وذلك إبان الحلة الصلبيسة الثانسة ، واستنجد بعدد من ماوك الإسلام ليمدوه بالمساكر . وقد حضر إلى

<sup>(</sup>١) أبن الأثير، أبر الحسن عز الدين علي . السكامل في التاريسخ. القاهرة، دار الطباعة المنيرية، ١٣٥٦ ه. جـ ١ - ١٩٧ .

نصرته سيف الدين بن عز الدين زنكي ملك الموصل ، وطلب منه أن يسلمه دمشق حتى يكون بمأمن من الغدر ، وفي حال الهزيمة يجد مكاناً هو وجيشه يغتصم به : فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي ... وكانت الهزيمة علينا لايسلم منا أحد لبعد بلادنا. وحينتذ يملك الفرنج دمشق وغيرها . وإن أردت أن ألقام وأقاتلهم فتسلم البلد إلى من أثق به . وأنا أحلف لك ، إن كانت النصرة لنا على الفرنج أني لا آخذ دمشق ولا أقيم فيا إلا بقدار ما يرحل العدو عنها وأعود إلى بلادي (١).

ولكن أنر لم يطمئن إلى ذلك وظل على خوفه وحذره ، ولذلك لجأ إلى المراوغة ، واتخذ من قدوم ملك الموصل ورقة رابحة يلعب بها ، ورأسل الفرنج الذين قدموا من أوربا في هذه الحرب ، وخوفهم من قوة ملك المشرق وهددهم بتسليم دمشق إليه إن لم يرحلوا . كذلك راسل الفرنج المقيمين في بلاه الشام وخوفهم وحذرهم ومناهم ووعدهم ، وتمكن بهذا الأسلوب من شتى جبهة الفرنج وإنقاذ دمشق وإبعاد الخطر الصلبي عنها ، ولم يسمح لملك الموصل بدخول دمشق الهري عنها ، ولم يسمح لملك الموصل بدخول دمشق الهري عنها ، ولم يسمح لملك الموصل بدخول دمشق الهري الم

ولم يكن حال الفاطبين في مصر أفضل من حال حكام بسلاد الشام مد فقد هاجم العنليبيون مصر وهددوا القاهرة نفسها واستعان بهم الوزير القاطمي شاور عبد أخصامه ودفع لهم الجزية . واحسكن الصليبين فم يكن يقنعهم هذا الوضع ، وحاولوا احتسلال مصر جلة واحدة ، بما اضطر شاور والحليفة العاضد إلى الاستنجاد بنسور الدين واحدة ، بما اضطر شاور والحليفة العاضد إلى الاستنجاد بنسور الدين

شر (١) ابن الأثير ، أبر الحسن عز الدين علي التاربخ الباهر في تاريخ أتابكة الموصل. م ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المعدر .

الشهيد ، الذي لبي النداء وأنجد الفاطميين بجيش قدوي على رأسه أسد الدين شيركوه أقوى قواده . رلقد كان لأسد الدين مطامع واسعة أراد تحقيقها في مصر ، ولم يكن شاور بمن يؤمن بمبدأ سوى مبسدا مصلحته الذاتية الآنانية ، ولو تم ذلك على حساب بلاده ودينه وربه ، ذلك أنه بعد أن حضر أسد الدين إلى مصر وأبعد الصليبين عنهسا طلب منه شاور الرحيل عن مصر ، ولكنه ماطل في ذلك ، فالتجأ شاور إلى ملك القدس يستنصره ضد أسد الدين ويخوفه مغبة بقائه في مصر ، مما جعل ملك القدس يتحالف مع شاور ضد أسد الدين ويخوفه مغبة بقائه في مصر ، مما جعل ملك القدس يتحالف مع شاور ضد أسد الدين ويحاربه من مصر ، مما جعل ملك القدس يتحالف مع شاور ضد أسد الدين ويحاربه مقد أمد الدين والحد الد

ولقد تكرر هجوم الصليبين على مصر ، وتكرر استنجاد شاور والعاضد بنور الدين ، وإرسال أسد الدين إلى مصر وإبعاد الخطر الصليبي عنها ، ثم يلجأ شاور ، من جديد ، إلى الاستنجاد بالصليبيين انفسهم في سبيل إبعاد أسد الدين عنها ، حتى اضطر نور الدين أن يرسل أسد الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين بجيش قري إلى مصر بقصد البقاء فيها ، وإنقادها نهائياً من يد الأعداء الخارجيين والحكام المحليين. وقد تم ذلك بنجاح إذ قتل شاور وألفيت الخلافة الفاطمية ، وتوحدت بلاد الشام ومضر في جبة واحدة ضد المدور المشترك.

دور توازن القوى :

لم يكن لهذا الوضع أن يبقى ويستمر في العالم الأسلامي . ذلك

<sup>(</sup>١) أبر شامة ، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل . كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النووية والصلاحية . تحقيق عمد حلمي محمد أحمد . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٦ م ج ١ ، ق ٧ - ٧١٤

أن القوم شعروا بالخطر الذي يتهددهم ، وظهر بعض الزعماء الآقوياء الذين أدركوا الخطر على حقيقته ، وأدركوا أن العلاج الوحيد للوقوف في وجه هذا الخطر ، ومن ثم للقضاء عليه يكمن في الوحدة . ولذلك بدأ أول هؤلاء الزعماء عمله بأن وحد بين الموصل وحلب وتمكن أن يدق المسار الأول في نعش الصليبيين في بلاد الشام . ذلك أن زنكي أسس سلالة حاكمة في الموصل وتلقب بلقب عماد الدين ، وشنها حربا أسس سلالة حاكمة في الموصل وتلقب بلقب عماد الدين ، وشنها حربا حربا لاهوادة فيها ضد الصليبيين ، وفي نفس الوقت بدأ عملية التوحيد التي أتمها من بعده ابنه نور الدين ومن بعدهما صلاح الدين الأبوبي . ويعتبر استرجاع الرها الذي أنجزه عماد الدين بداية عصر توازن القوى بين الطرفين ، واتمد حارب عماد الدين الصليبيين والروم وحلفاءهم عددا كبيراً من المرات ، وكسرهم في أكثر من معركة ، وترك لابنه نور الدين أن يتم معركته المزدوجة وهي إتمام الوحدة ، والقضاء على الصليبين .

#### عصر نور الدين الشهيد:

يعتبر عصر نور الدين الشهيد وعهده مهما كل الأهمية لأنه أكمل على والده ، وتمكن أن يستخلص دمشق ويضمها إلى ملكه ، كا أنه تمكن أن يلغي الخلافة الفاطمية ويضم مصر إلى ممتلكاته . وفي نفس الرقت تابع حروبه ضد الصليبيين ، وصب عليهم الهزائم واسترجع منهم عدداً كبيراً من البلدان في بلاد الشام مثل حارم ومعسرة النمائ في الشال ، وبانياس في الجنوب . وعلى الرغم من أن الوفاة النورية أحدثت هزة كبرى وأصابت عمليتي الوحدة والتحرير بنكسة كبيرة ، إلا أن العمليتين قيض لها من يستأنفها بنفس الهمة والنشاط الذي أبداه نور الدين . ذلك أن صلاح الدين الذي أصبح حاكم مصر الفعلي بعد وفاة

عبد أسد الدين شيركوه ، استقل بحكم مصر لما توفى نور الدين وخلف ولدا قاصراً التف حوله عدد من الأمراء العاجزين المتحامدين زيندوا له عداء صلاح الدين وتقاعسوا في حروبهم ضد الفرنج ، حتى لقد بلغ بهم الأمر أن راساوا الفرنج الذين حاصروا حصن بانياس (في جنوبي دمشتى) بعد وفاة نور الدين ولم يحاربوهم ، وإنا لجارا إلى تهديدهم بصلاح الدين وسيف الدين صاحب الموصل ... وقطلب بلادكم من جهاتها كلها فلا تقومون لنا . وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين ، والآن فقد زال ذلك الخوف ، وإذا طلبناه إلى بلادكم لا يتنع (١) ... ولقد كان ذلك كافياً ليجمل الصليبيين ينسحبون عن الحصن ، ولكن بعد أن حصاوا على مقدار من المال وأطلق لهسم المسلمون سراح عدد من الأسرى .

ولقد أغضب هذا الاتفاق المهين صلاح الدين غضباً شديداً وأرسل إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصدون رسالة يوبخه على الاتفاق السابق ، كا أرسل إلى عدد من الأمراء حول الملك الصالح بن نور الدين كتباً عائلة ، ويخبر أحدهم في إحدى هذه الرسائل أنه لما سمع بحصار الفرنج المحصن سار بجيشه من مصر قاصداً نجدة الحصن ، ولكنه سمع بنباً الهدنة المؤذنة بذل الاسلام من دفع القطيمة وإطلاق الأسارى... (١٢) وبقية بلاد المسلمين مادخلت في المقد ولا انتظمت في سلك هدذا الأسير القصد ، والعدو لهما واحد ... فرأينا أن سيرة إلى حضرة الأسير شمس الدين أبي الحسن على وإخوته من يعرفهم قدر خطر هذا الارتباك،

 <sup>(</sup>١) ابن واصل ، جمال الدين محمد بن سالم . مفرج الكورب في أخبار بني أبرب .
 تحقيق جمال الدين الشيال ، العاهرة ، رزارة الثقافة والارشاد العومي ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٣) أبر شامة ، المصدر المذكور آنغاً ج١ ، ق ٧ - ١٩٥ .

وأنه ربما عجز عن الاستدراك ، وأن العدو طالب لايففل ، وجماد لاينكل ، وليث لايضيع الفرصة ، مجد لايميل إلى الرخصة (١) .

### عصر صلاح الدبن الأبوبي :

ورث صلاح الدين تركة مثقلة ، ولكنه تمكن بعد حروب طاحبة ومعارك رهيبة وجهود مضنية أن يعيد توحيد بملكة نور الدين تحت قيادته لا كا تمكن أن يحقق أحلام المسلمين باسترجاع بيت المقدس وأن يقف بصلابة في وجه أشرس هجمة قامت بها أوربا ضد البلاد الإسلامية حتى ذلك الوقت ، وحطم جيوش أوربا وكبرباء ماؤكها ، وخصوصاً ريشاود قلب الأسد ملك انكلارة كا سورد تفصيلاً.

ولقد لاقى صلاح الدين صعاباً جمة أثناء عملية التوحيد هده ، وتحالف خصومه المسلمون مع الصليبيين ليمنعوه من تحقيق ذلك ، ولكن ذلك كله كان عبداً . فقد تحالف الحلبيون مع قومص طرابلس ضد عساكر السلطان سنة ٧٠ه ه ، ولكنهم ما إن علموا بقدومه حتى تفرقوا وهرب الفرنج ملتجئين إلى حصن الأكراد وانفرط عقد هدذا التحالف الفريب (٢) .

ولقد حدث أن توفي ملك بيت المقدس الصليبي سنة ١٩٥ ه وحل محله في الملك ملك جديد اسمه بردويل ، وكان ذلك عند بداية استقلال صلاح الدين بالأمور بعيد وفاة نور الدين ، ويزع القلقشندي أن صلاح الدين أرسل رسالة إلى الملك الجديد بهنشه فيها بالملك ، ويعزيه بوفاة وألده الملك السابق .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر . ج ١ ، ق ٢ ١٩٥ - ٥٩٥

<sup>(</sup>٧) نفين المصدر . ج ١ ، ق ٧ - ١ ، ٢ .

وقد حوى الخطاب من عبارات النهنئة والتعزية والمدح ما لايمكن أن يصدر عن أي ملك من ماوك الإسلام ؟ إلى ملك صليبي مغتصب سيفه يجري من دماء السلمين ، بله صلاح الدين . وصلاح الدين الذي غضب وهاجم أنصار الملك الصالح لجرد عدهم هدنة بسيطة مع ملك 🕝 القدس ، لايعقل أن يكيل المدح كيلا لهذا الملك الذي يعتبره قاتلا سفاكا مفتصباً دمه حلال: ٠٠٠ خص الله الملك المعظم حافظ بيـت المقدس بالجد الصاعد والسمد الساعد والحظ الزائد والتوفيق الوارد ... فإن كتابنا صادر إليه عند ورود الخبر بما ساء قاوب الأصادق ، والنعي الذي وددنا أن قائله غير صادق ، بالملك الأعز الذي لقساء الله خسير مالقتي مثله . . وسقياً لقبر والده الذي حق له الفدا لو جاز . . . ' كما أن صــلاح الدن يصف ملك القدس المتوفى بالصديق في نفس الرسالة. ولو أنه فعل ذلك لزود خصومه ، وما أكارم ، بسلاح ماض لمهاجمته أشد هجوم وأقساه. وكيف يعزي بملك القدس وهو الذي أرسل إلى بعض أنصاره لما بلغه وفاة ملك القدس السابق نفسه رسالة يذكر ذلك ويقول : ورد كتاب من الدارم يذكر أنه لما كان عشية الخيس تاسع ذي الحجة هلك مرى ملك الفرنجة لعنه الله ونقله إلى عذاب كاسمه مشتقاً ﴾ وأقدمه على نار تلظى لايصلاما إلا الأشاني (٢) .

<sup>(</sup>١) القاهشندي ، أبر العباس احمد . صبح الأعشى في صناعة الإنشا . القاهرة ، دار الكتب المصرية ، ١٩٦٤ - ١٩١٩ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧) أبر شامة . المصدر المذكور آنفاً . ج ١ ، ق ٧ - ٣ - ٠ .

فيه أو تفل عزمه ، فقد منزم قبله نور الدين الشهيد رحسه الله ، واكتبه نهض من كبوته بسرعة أذهلت أنصاره قبل أعدائه . وصلاح الدين ، الذي صب الهزائم على رؤوس السلسين فرادي ومجتمعان ، لم يشذ عن هذه القاعدة ، فقد فاجأ جيش صليبي ضحم صلاح الدين في نفر من أصحابه قرب الرملة من أرهى فلسطين سنة ٩٥٥هم، ودارت بين الطرفين معركة رهيبة أبلي فيها صلاح الدين وجيشه بلاءً عظيمًا ، ثم اضطر صلاح الدين إلى الانسحاب والذهاب إلى مصر ، ولقى في الطريق مشقة كبرى حتى سلمه الله تعالى . ونجد ذلك واضحاً في رسالته التي رجهها إلى أخيه تورانشاه في دمشق في نفس السنة عن تلك المعركة : ... ولقد أشرفنا على الهلاك غير مرة وما نجانا الله سبحانه إلا لأمر بريده، وماثبتت إلا وفي نفسها أمر (١) ... ولكن صلاح الدين لم يسمح لهذه المعركة أن تغت في عضده ، لذلك نجده يتابع استعداداته الفـورية المحرب ضه العدو ، ولم يمض على تلك الحادثة شهران حتى هاجـــم بنفسه معاقل الصليبيين في الشام وانتسفها نسفاً : . . . وأما نوبة المدو في الرملة فقد كانت عثرة علمنا ظاهرها ، وعلى المدو باطنها ، ولزمنا . مانسي من اسمها ، ولزمهم ما يقي من غرسها . لادليل أدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقمتها إلى الشام نخوص بلاد الفرنج بالمقوافل الثقيلة والحشود الكثيرة والحريم المستور والمال العظم الموفور ٣٠٠. كبا ورد في رسالة أرسلها السلطان من مسر إلى القاضي الفاضل .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، عبد الرحمن . كتاب المبر. بيروت ، مؤسسة الأعظمي للمطبوعات . ١٩٧١ م . - ٥ - ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) ابن راصل. المصدر المذكور آنفا . ج ٧ ـ م ٦ .

ولقد اعتاد صلاح الدين أن يرسل للآخربن ، ولاسيما للخليفة العياسي ، رسائل يصف فها غاراته ومعاركة وماحققه من نجاح ، وماسقط بيده من حصون ؛ وماحصل معه من نكسات . ورسائله هــذه قطع أدبيــة فنية . ذلك أن عصر صلاح الدين امتاز يوجود كاتبين من ألمع كتاب النثر المربي في عصور الدول المتتابعة وهما القاضي الفاضل والعباد الأصغباني الكاتب ، وكل منها صاحب مدرسة خاصة به في النثر والكتابسة الديوانية . وقد امتازت رسائل القاضي الفاضل بالأصالة والمتانة والجودة والفحولة ، والجل الطويلة والنفس الطويل والاستطراد ، وإيراد المترادفات لنفس المني ، والسجم الذي يبدو لدى القاضي الفاضل مقبولاً إلى حد كبير ، بل مستساعًا لطيفًا . هذا وإن أهمية القاضي الفاضل تبرز كل البروز أثناء حكم صلاح الدينحق ان دوره تجاوزكل التجاوز دورالكاتب ليصبح دور الوزير والمشير ونائب السلطان في حكم قطر من الأقطسار ، إذا غاب السلطان في إحدى حروبه \_ وما أكثرها حتى لقد قيل بجتى: إن دور قلم القاضي الفاضل لايقل عن دور سيف صلاح الدين نفسه في إحسران الانتصارات التي حققها المسلمون زمن صلاح الدين . وقد أتبتت الأيام والوقائع صحة أحكامه ونضوج آزائه وامتيازها على آراء خيره مسن حملة السيوف حتى كان صلاح الدين يأخذ بآرائه ويهمل آراءهم .

أما عماد الدين الأصفهاني فقد كان أقل أهمية من العاضي الفاضل، وشهرته ككاتب ديواني أقل من شهرة العاضي الفاضل، ولمن يكسن العماد برز كمؤلف لعدد من الكتب الهامة ، وهدو إمام مدرسة في السجع تختلف ، إلى حد ما ، عن مدرسة القاضي الفاضل ، وهو يبدو أكثر تكلفا السجع من القاضي الفاضل كا يبدو أسلوبه ثقيلاً عملاً إلى حد كبير، لأنه يتكلف ما لايطيق وما لاتطيقه اللفة والأسلوب نفسه بكاثرة السجع

والترصيع والحسنات البديمية واللفظية . ولقد كان القدماء يعجبون به كل الإصحابويقلدون أسلوبه ويمتبرونه مثلًا يحتذى في الكتابة النثرية . ولكن ﴿ نظرة الحدثين إليه تختلف كل الاختلاف عن نظرة القدامي، ونزل العاد عين عرشه إلى مكان متواضع الآن.

ولقد تتلمذ على يد صلاح الدين عدد من أبطال الحرب والسياسة ِ تعلموا على يديه وتخرجوا في مدرسته ، وفي نفس الوقـت ساعدوه مساعدات جلى وكانوا له أجل الأعوان، ونخص بالذكر من هؤلاء أخاه الملك العادل وابن أخيه الملك المظفر اللذين لعبا دوراً ممتازاً في حروب صلاح الدين وسياساته وتخرجا في مدرسته وساهما في تحقيق الانتصارات العظيمة التي أحرزها على الصليبيين .

### ممركة حطين وماسبقيا وماتبعيا ،

ولقد تمكن صلاح الدين ، بعد أن أعاد توحيد بلاد الشام ومصر تحت حكه ، وبعد أن قنس على الأعداء الداخليين والمنافسين المناوئين، وبعد أن حشد القوى الاسلامية لمواجهة الصليبيين ، أن ينزل بالفرنجة ضربات قاصمات كان مفتنحها معركة حطين التاريخية ، التي أعادت للسلمين كرامتهم وأحيت فيهم الآمال ، وأعادت للإسلام نضارتــه ووُجِهِ الْأَبِيشِ المشرق ، وأدت إلى تحرير القادس واسترجساع قسم كبير من الأراضي المحتلة وتحن، العرب الأحياء في هذه الأيام، نستطيم أَنْ نَتَخَيِلُ وَقَعَ أَنْبَاءُ مَمَرَكَةً حَطَيْنَ عَلَى نَفُوسَ أَسَلَافَنَا الَّذِينَ ذَاقُوا مرارة الهزية قبلها ، وما أثارت فيهم من كرامة وما أحيت من آمال وماألهبت فيهم من معزائم .

﴿ وَلَقَدَ أُعِـــــــــ صَلَاحِ الدِّينَ نَفْسَهُ وَجِيشُهُ أَفْضُلُ إَعْدَادُ لِلْحَسِرِبِ

ضد العدو ، والملاحظ أن الصليبين ، خلال إقامتهم المديدة في ربوع المددة ، لم تهدأ الحرب بينهم وبين المسلمين مطلقا ، منذ وطئت أقدامهم هذه الأرض حتى ارتحالهم عنها ، إلا في فنرات قليلة جداً وفي أواخر أيلمهم . صحيح أنهم كانوا يجدون حلفاء من المسلمين ، ولكن ذلك كان استثناء ، وإذا تحالفوا أو عقدوا هدنة مع هذا الحاكم ، فانهم يظلون بحالة حرب مستمرة مع بقية الحكام ، وقد سبقت معركة حطين عدة معارك أبدى فيها صلاح الدين تفوقه واقتلع غدداً من المعاقل من العدو وأرسل الرسائل إلى هنا وهناك يحشد الجنود ويستدعي القواد ليخوض مع العدو معركة فاصلة . وقد أدرك أنصار صلاح الدين أن تحركه بحيشه هذا عشية معركة حطين لم يكن لأمر اعتيادي ، وأن هناك أحد أفراد حاشيته إلى صديق يخبره بذلك : قد نهضت [بالسلطان] أحد أفراد حاشيته إلى صديق يخبره بذلك : قد نهضت [بالسلطان] به همة لالربحى غير الله لإنهاضها ، وحجبت به عزمة ، الله المسؤول في حسم عوارض اعتراضها ... وأرجو أن تتمخض عن زبدة وتستريح في حسم عوارض اعتراضها ... وأرجو أن تتمخض عن زبدة وتستريح

ولقد أثارت أحداث معركة حطين وما تلاها أدبا كثيراً غزيرا عبر فيها القوم عن عواطفهم تجاه هذا الحدث الذي أعاد شباب الآمة غضاً وأشعرهم بالكرامة تسري في عروقهم ، وتلاحقت الرسائل من هنا وهنا تقص هذا الحدث الحام وتتبارى في وصفه والإطناب في وقعه ، ولعل أبرز نتائج معركة حطين هو تحرير القدس والقسم الأكسبر من الساحل السوري ، وقد سقط ملك القدس وكبار قواد الصليبين أسرى

<sup>(</sup>١) أبر شامة . المصدر الذكور آنفاً ج ٧ \_ ٥٠ .

بيد صلاح الدين فأكرمهم ، ولكنه استثنى من هذه القاعدة أرناط [آرنولد] حاكم حسن الكرك ، وهو الذي يود اسمه في إحدى الرسائل بالابرنس : وقتل صلاح الدين الأبرنس بيده لأنه كان قد غدر وأخذ قافلة من طريق مصر ""...

وإذا كان نصر حطين قد حطم طواغيت الفرنج خمإن أعظم ثمرة لذلك هو تحرير البيت المقدس واسترجاع للقدسات التي بذلت الدماء رخيصة من أجلها وفي سبيل تحريرها . ونستطيع أن لدرك شعور القوم آفذاك عند حدودة القدس إلى أحضانهم ، نحن الذين رأينا بأم أعيننا ذهاب القدس إلى التعدو ، وما رافق ذلك من مآس ومساع لاستردادها . لقد ملاً هذا الحادث القوم فخاراً وسروراً ، واحتقدوا أن يد الله ممهم تويدهم وتشد من أزرهم . ونجد فيضاً من الولائق [رسائل وخطب] تصف هذا الحادث المظم الذي هز البلاد الاسلامية من أقصاها إلى أقضاها ، وذهبت الرسائل إلى بغداد ومصر والبمن وخيرها تصف تحرير البيت الأسير وقد وجد كل من القاضي والعباد الكاتب مادة دسمة جداً يظهرات عبقريتها وأدبهما في تحرير الرسائل التي قصف ماحدث ، وأطلقا لقلميهما العنان وأقيا بفنون من الآداب والبلاغة والبيان والسجم حتى لم يتركا الأقصى بمد تحريره قطعة أدبية بلاخية بيانية بديعة تذكر فضل الله المطبع وكرمه العمم أن جمل تحرير القدس يتم على يد مسلاح الدين ، مع ذكر خضائل بيت المقدس وماورد فيه من آثار وبيان أهيته عند المسلمين ، ثم عرج الخطيب بعد ذلك إلى التحريض : تحريض المسلمين

<sup>(</sup>١) نفس المسدر . ج ٧ ص ١ ٨٧-٨ .

على متابعة الجهاد حتى تتطهر جميع البقاع الأسلامية من الرجس الفرنجي وإبعاد احتلالهم البغيض عن هذه البلاد التي هي مهبط الأنبياء وجمع الأولياء (١١). وقد زاد الخطيب في الدعاء لصلاح الدين لقباً جديداً يستحقه يكل جدارة وهو لقب مطهر البيت المقدس و فمق ندعو نحن لأحد زهمائنا وندعوه محرر بيت المقدس ١٤

#### الحرب الصليبية الثالثة:

ولكن هناك نتيجة ثانية ظهرت بعد انقضاء فترة على معركة حطين وتحرير القدس وما تلى ذلك من معارك وتحرير أراض ، وأعني بذلك ما عرف باسم الحرب الصليبية الثالثة . وهذا ، بالحقيقة ، ردة فعل أورباضد الاسلام والمسلمين الما وصلتها من أنباء تحطم أحلامها وتبخر آمالها في القضاء على الاسلام وأهله . ذلك أن الكنيسة التي حرضت على الحروب الصليبية وتبنتها ودعت لها وكانت الروح الحرك لها ، جن جنونها وثار ثائرها ، وأصيب رجالها بالهيستيريا نتيجة لحروب صلاح الدين وانتصاراته وتحرير بيت المقدس . ولذلك انطلقت الصيحات عالية في أرربا بجدداً تطالب بالقضاء على صلاح الدين واسترجاع البيت المقدس وتحطيم المشركين الوثنيين الكفرة . ولقد لبى ماوك أوربا هذا النداء وعلى رأسهم ريشارد ملك اذكلترة ، وفريدريك بربروس ملك ألمانيا وفيليب أوغست ملك فرنسة ، إلى جانب عدد كبير من الأمسراء ووحداناً ، برأ

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد . وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٨ م ج ٧ س ١٩٠٥.

وبحراً ، إلى بلاد الشام تحدوهم رغبة واحدة ، على الرغم من الخلافات المميتة بينهم ، هذه الرغبة نهي القضاء على الاسلام والمسلمين واسترجاع البيت المقدس . كما لبي النداء جمهور عظيم جداً من طفام الناس ورَعاعها في أوربا . واختلطت الدوافع الدينية مع الدوافي الدنيوية في جمل القوم يستميتون في محاولتهم القضاء على الاسلام واستعمار أراضيه وإبادة أهله ع. ولقد توقع صلاح الدين مثل ردة الفعل هذه ، ولكـن قـواه المحدودة ، بالمقايسة مع قوى أوربا ، لم تمكنه من الاستعداد لصدهم ومنعهم عن الوصول إلى البلاد الاسلامية . كما وأنه كان على علم بمجريات الأمور وأن ملك الآلمان سلك طريق البر عن طريق القسطنطينية بجيش لجب قاصداً البلاد الإسلامية . ولما لم يكن يملك إمكانات عسكرية أو اقتصادية تمكنه من صد هذه الفزوة ، الدلك لجأ إلى خليفة بغداد، الذي يدين له بالولاء ، يخبره بما حدث ويطلب منه المدد : قد وصل الخبر بالداهية الدهياء ، والغمة النماء ، والنكية النكياء ، والشدة الدهماء والليلة الليلاء ، وهي أن ملك الألمان ، ومعه ماوك الفرنجية وحشودها وقوامصها وكنودها ... وصل جاراً على السماء ذيول قتامه ، بجرياً في الأرض سيول لهامه (١) ... وبعد أن يطنب في وصفه ووصف جيشه يذكر أن سلاجقة الروم متعاطفون مع صلاح الدين ضد هذا الخطــــر الماحق . ولكن بعد فترة انقطعت الأخبار ليعلم صلاح الدين أت القوم صانموا ملك الألمان وتركوه يعبر بلادهم ويصل إلى بلاد الشام ، ثم يقول : وقد ثمين الجهاد على كل مسلم ... والاهتام بدفعه مسن 

الفادح الباهظ بالنهوس ، وهو واثق بأن بركات الدار العزيزة تدركه ولاقتركه (۱۱)...

والواقع ، لقد أثار ملك الألمان بساوكه المتفطرس وسلواء جيشه الأشبه بالعصابات ، عداء جميع من مر في أراضيهم . فقد أرسل ملك الروم وامبراطورها رسالة إلى صلاح الدين ، يخبره بخبر ملك الألمان وكيف أنه اجتاز بلاده بالعنف، وكيف آذى قلاحي بلاده ، وكيف أن الحرب دارت بين الطرفين ، وكيف أن الجيش الألماني تأذى وتعب أكثر مما آذوا فلاحي بلادي ، وقد خسروا كثيراً من المال والدواب والرحل والرجال ، ومات منهم كثير وقتلوا وتلفوا . . . وقد ضعفوا بحيث أنهم لايصلون إلى بلادك ، وإن وصلوا كانوا ضعافاً بعسد وقد ضعفوا بحيث أنهم لايصلون إلى بلادك ، وإن وصلوا كانوا ضعافاً بعسد شدة كثيرة ، لايقدرون ينفعون جنسهم ولايضرون نسبتك (٢) .

كذلك أرسل ملك الأرمن صاحب قلعة الروم على أطراف الفرات كاغيكوس ، رسالة إلى صلاح الدين يخبره خبر ملك الألمان وكيف أنه اجتاز الأناضول ، وكيف اضطر ملك الألمان امبراطور بيزنطة على مصانعته، وكيف حاربه سلاجقة الروم ، ولكنهم هزموا أمامه واضطرهم لمساعدته . ثم يقص علية نبأ غرق ملك الألمان في مياه نهر من أنهار آسيا الصغرى (٢) ويهول في عدد جيشه والأجناس التي يضمها ، ولكنه يذكر في رسالة تالية ضعفهم وعجزهم . والطريف في الأمر هو أنهم حرموا على أنفسهم الملاذ حزناً على بيت المقدس : وقد صح عن جمع

<sup>(</sup>١) نفس المسدر .

<sup>(</sup>٧) ابن شداد ، بهاء الدين . كتاب سيرة صلاح الدين الأبيربي المسهاة بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . تحقيق جمال الدين الشيال . القاهرة . ١٣٧ ـ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المبدر . س ١٧٤-١٧٦ .

منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة ، وحرموا ماحل ولم يلبسوا إلا الحديد .../وهم من الصبر على الشقاء والذل والتعب في حال عظيم (١). ولكن الله تعالى أراح صلاح الدين من الألمان وملكهم فقد تفرق القوم أيدي سبأ بعد موت ملكهم وضعفوا وتخطفوا ، ولم يتمكنوا أن يجدوا لهم ملجأ في كل من أنطاكيسة وطرابلس إلا بشتى النفس.

والواقع كان رد فعل أوربا على دُهاب القدس عنيفاً كل العنف ، عارمًا . فقد تماقد القوم على أن يجعلوها وقعة الانفصال مع الاسلام، وبذلت الكنيسة أقصى جهودها المادية والمعنوية ، واستجاب القوم ــ الإسلامية ، وبدأوا هجوماً كاسحاً يسندهم تفوق عددي رهيب ، وإمداد بحري متصل ، تحمله من أوربا بشكل مستمر أساطيل دول المدن الإيطالية ، وخاصة البندقية وجنوى وبيزا . ولم يكن لدى حسلاح الدين سوى قواه الذاتية ، وهي لاتوازن بقوى الصليبيين ، ولاسيا وأنهم سادة البحر ، والبحر يمدهم بسيل لاينقطع من المال والمتاد والرجال . والشيء المؤلم في الموضوع ، أن خليفة بغداد الناصر لدين الله ، الذي أرسل له صلاح الدين الرسائل تاو الرسائل يشرح الوضع ويستنجد ويستغيث ، لم يمدده إلا يبركاته المعنوية ودعواته الروحية ، وهي ، في الجــــال المسكري، لاتفيد إلا قليلا جداً. ولم يتقدم أجد، إلا بعض الأمراء المحليين مثل ملك الموصل ، لمساعدته ، في هذا الموقف البالغ الحرج الذي استمر أكثر من أربع سنوات حول عكا . قد يعترض البعيض أن خليفة بغداد كان آنذاك ضعيف الحيلة ليس له سلطان على أحد .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. س ١٧٧.

وعلى الرغم من ضعف وسائل الخليفة إلا أنه كان بإمكانه ، أن يساعد بالمال والعتاد والذخيرة والمواد الغذائية ، إن لم يستطع أن يساعد بالرجال . كا كان بإمكانه أن يرجه نداء إلى ملوك المسلمين يدعوهم الى مد يد المعون إلى مسلاح الدين ، بل كان بإمكانه أن يجند القادرين على حمل السلاح في العراق الخاضع لسلطته ليساعد صلاح الدين في معاركه، ولكنه لم يغمل شيئاً من ذلك واكتفى بالبركات الصالحات . ورسائل صلاح الدين له تفيض بالشكوى المرة والتحذير من خطورة الوضع والاستنجاد وطلب المدد ولكن دون جدوى .

والذي يطلع على رسائل صلاح الدين ورسائل أنصاره عن وضع المسلمين في تلك المفترة الحرجة يحصل على انطباع رهيب عن الوضع المتأزم الذي و بحد فيه المسلمون . فقد تتابعت إمدادات أوربا وتدفقت على بلاد الشام بشكل ليس له مثيل. وكان القوم يضطرمون بغضاً للإسلام وحاساً . وقد بدأوا أعمالهم بحصار عكا ورد سلاح الدين على ذلك بأن حاصر المحاصرين لعكا بنفسه وجيشه . وظل هذا الوضع غير الطبيعي فترة دامت أكثر من أربع سنوات ، وعندنا عن تلك الفترة وثائق غاية في الأهمية تشرح الوضع شرحاً كافياً .

فقد فاضت إحدى رسائله إلى الخليفة بشكواه من تحمله ثقل الحرب، ووطأتها وحده لامساعد له ولامعين إلا الله ، ويصف ما يعانيه: ومن خبر الكفار أنهم إلى الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثر عدة من أمواجه ، ويخرج للمسلمين منهم أمر من أجاجه ... فإذا قتل المسلمون واحداً في البر بعث البحر عوضه ألفاً ... فالزرع أكثر من الجداد.. وهذا العدو المقاتل \_قاتله الله \_ قد زر عليه من الحنادق أدراعها

متينة ، وأستجن من الجنوات بمصون جمينة ... وكم من ساعة فضوأ فيها أقفال المتنادق فأفضى بهم البلاء عند فض أقفالها . إلا أن عددهم الجم قد كافر الفتلى ، ورقابهم الفلب قد قطعت النصل لشدة ماقطعها النصل . ومن قبل الخادم من الأولياء قد أثرت المدة الطويلة والكلف الثقيلة في استطاعتهم لاطاعتهم ، وفي أحوالهم لاشجاعتهم ... يناشد المف المناشدة النبوية في المسيحة البدرية في : اللهم إن تهلك هذه العصابة . ويخلص في الدعاء وبرجو على يد أمير المؤمنين الإجابة ... ولولا أن في التصريح ما يعود على عسمالته [الضمير هنا عائد إلى الحليفة] في التجريح لقال [أي صلاح الدين] ما يبكي العين ، وينكي القاوب ، وتنشق بالتجريح لقال [أي صلاح الدين] ما يبكي العين ، وينكي القاوب ، وتنشق مرتقب ... وولدي ، ولقد مرتقب ... وباني لا أملك إلا نفسي وأخي ... وولدي ، ولقد ومكروهيم . ونقف عند هذا الحد ، وقد الأمر من قبل ومن بعد ويان لم يشتكي الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فالى من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فالى من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فالى من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فالى من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فالى من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فالى من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فالى من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فالى من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فوله من يشتكي البث الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فولد

ولكن هذه النفثة المصدورة ذهبت أدراج الرياح كما ذهبت صرخات قبلها وبعدها .

كذلك حاول معلاح الدين الاستنجاد بأخيه سيف الاسلام ملك اليمن وشرح له الوضع الخطير حول عكا وما يعانيه من قلة العدد والعدد وتفوق الصليبين العددي ، ولكن دون طائل (٢) .

<sup>(</sup>١) الغلعشندي . المصدر المذكور آنفأ . ج ٧ ص ١٣٠-١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر . ب ٧ ص ٢٣-٧٧ .

ولقد حاول الصليبيون ، في تلك الأثناء ، غزو الحجاز والوصول لل المدينة المنورة ، فجهزوا أسطولاً في البحر الأحر نزل في سواحل الحجاز ، وتقدم الجيش الذي حمله الأسطول حق وصل رابغ ، ولكن وصل الخبر إلى الملك العادل نائب صلاح الدين في مصر فأرسل رجاله وأسطوله و فيكن من تدمير الاسطول الصليبي والقضاء على الجيش الصليبي، نجد ذلك واضحاً في عدد من الرسائل وجهها صلاح الدين إلى العادل يبدى مروره بما تم . كما وأرسل عدداً من الرسائل إلى الخليفة حول يبدى مروره بما تم . كما وأرسل عدداً من الرسائل إلى الخليفة حول يبدى مروره بما تم . كما وأرسل عدداً من الرسائل إلى الخليفة حول يبدى مروره بما تم . كما وأرسل عدداً من الرسائل إلى الخليفة حول يبدى مروره بما تم . كما وأرسل عدداً من الرسائل إلى الخليفة حول

ولقد أدى تدفق المدد على الصليبيين حول عكا وإمكانات صـلاح الدين المحدودة إلى ضيق الحناق على المسلمين المحصورين في عكا ، ولكن لم تهن عزائهم وأرسلوا إلى السلطان يقولون : إنا قد تبايعنا على الموت ونحن لانزال نقاتل حتى نقتل ، ولانسلم هذا البلد ونحن أحياه، فابصروا كيف تصنمون في شغل العدو عنا ودفعه عن قتالنا ، فهذه عزائنا ، وإياكم أن تخضعوا لهذا العدو أو تلينوا له ، فإنما نحن قد فات أمرنا ١٠٠٠.

ولقد بذل المسلمون حول عكا فوق طاقتهم في سبيل إنقاذ البدلد من الوقوع بيد الصليبين ، وظهر أبطال بجهولون قاموا بخوارق الأعمال في هذا المجال ، كالفتى الدمشقي الذي اخترع محلولاً كياوياً كان السبب في قدمير الأبراج الثلاثة التي أقامها الصليبيون لإحكام الحصار حسول عكا ، ورفض أن يتقاضى أية مكافأة على ذلك ، قائلاً : إنه فعسل هذا في سبيل الله . وكعيسى العوام الذي كان يتقن العوم والنوص وكان رسول صلاح الدين إلى أهل عكا مجمل لهم الرسائل والنقسود ، حسق

<sup>(</sup>١) ابن شداد , المصدر المذكور آنقاً ص ١٦٩ ـ ١٧٠ .

غرق وهو يحمل الذهب الوفير إلى أهل عكا واكتشفت جثته بعد ذلك ومعها النقود .

وأخيراً ، وبعد ملاحم بطولية استمرت أكثر من أربع سنوات ، وبعد أن دفعت أوربا إلى عكا أفلاذ أكبادها ، وبعد أن ضحت بأكثر من خسين ألف قتيل سقطت عكا ، لا كيا يسقط الجبان ، بل كيا يسقط الشجاع الشهيد الذي أبلى في الحرب أعظم البلاء ، ولكن الكثرة ، كثرة العدد هي التي أردته . وكالمادة أظهر الصليبيون إنسانيتهم وشجاعتهم بالسكان العزل ، ورافق احتلالهم القتل والذبح والنهب والسلب . ولكن لم يسمح صلاح الدين لهذا الحادث أن ينت في عضده ، أو ينال من إيمانه وإيمان أتباعه وشجاعته ، بسل نراه يزداد تصعيماً على التصدي للفزاة المعتدين ، ويزداد إيمانا بالله تمالى وبنصره وبقدرة المسلمين على التفلي على هؤلاء الأعداء .

يدل على ذلك رسائله التي وجهها إلى عدد من الملوك يخبرهم بسقوط عكا ٥٠٠ وأخذوا البلد على سلم كالحرب ، ودخله المدر ، ولو لم يدخله من الباب دخله من النقب : وما وهنا لما أصابنا في سبيل الله وماضعفنا وما رجعنا وراءة ولا انصرفنا ، بل نحن مكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزهم أو يخوجوا فنناجزهم (١) . . . لقد تجاوزت عدة من قتل على عكا \_ يعني من الفرنج \_ الحسين ألفاً ، قولاً لايطلقه التسمح ، بل يجوزه التصفح (١) . كما يقول في رسالة ثانية بعد أن وصسف

<sup>(</sup>١) أبن الفرات ، ناصر الدين عمد . تاويخ ابن الفرات . قيق الشياع . البصرة . ج ٤ ، ق ٧ ص ٢٠ - ٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر.

سقوط عط المفجع : ... وقد عزمنا على المصاف ، وصد صدمة الكافر بالجد الكافي النكاف . والله كافل دينه بالنصر ، والمردي بكفره أهل المكر ، وماهذا أوان الونى ، بل هو زمان استنجاح المنى ، فإن المدو الخادر قد آن أوان أن يصحر ، وليل المدى قد قرب أن يسفر ".

ولقد طمع الفرنج ، بعد سقوط عكا ، باسترجاع القدس ، وأسرع صلاح الدين إليها يريد حمايتها وتحصينها ، وهناك عقد مؤتمراً من قواده ومستشاريه وعرض عليهم الوضع الصعب وقال : اعلم وا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذبمكم معلقة ، والله عز وجل ساقلكم يوم القيامة عنهم . وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه عى العباد والبلاد غيركم . فإن وليتم والعياذ بالله و طوى البلاد وأهلك العباد وأخذ الأموال والأطفال والناء م . . وكان ذلك كله في ذبمكم أنتم الذي تصديتم لهذا كله وأكلتم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم وتنصروا ضعيفهم ، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم ، والسلام . ولقد كان جواب هؤلاء القواد في سائر البلاد متعلقون بكم ، والسلام . ولقد كان جواب وأجله ويفصح عن الحب العظيم والولاء الكبير والثقة المطلقة والطاعة العمياء التي يكنها عن الحب العظيم والولاء الكبير والثقة المطلقة والطاعة العمياء التي يكنها أفراد الجيش لقائدهم العظيم : يامولانا : نحن عبيدك وأنت الذي أعطيتنا وكبرتنا وعظمتنا ، وليس لنا إلا رقابنا ، ونحن بين يديك ، والله مايرجع أحد منا عن نصرك حتى يوت اله .

ولكن الله تعالى سلم، واختلف الصليبيون بين بعضهم وأصابهـــم

<sup>&</sup>quot; (١) العاد الأصفهاني . المصدر المذكور آنفا ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ، همَّاد الدين أبر الفداء إسماعيل . البداية والنهاية . القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٣٥١ هـ ، ١٤ جـ ١٢ ص ٢٤٩-٣٤٩.

الوهن والخذلان والخيبة ، فرجعوا أدراجهم يجرون أذيال الهزيمة .

هذا وإن جهاد صلاح الدين وإيمانه وصبره وتسامحه وبعد نظره ، ونظرته الرحبة قد كوفئت خير مكافأة وأجلها ؟ ذلك أن ملك الإنكلين الذي كان أكبر ملوك الحملة الصليبية الثالثة ، والذي حضر إلى المشرق لنصرة الصليبين وتدمير الإسلام ، حارب صلاح الدين حول عكا وأدرك استحالة ماكان يحلم به ، وأراد الرحوع إلى بلاده ، فبدأ يفاوض السلطان من أجل الصلح وتحقيق أطهامه بالسياسة والمفاوضة ، وهدي ماعجز عن تحقيقه بالحرب ."

ولقد دارت بين الطرفين مفاوضات طويلة معقدة ، أظهر فيها صلاح الدين كياسة وأدبا وحنكة ودراية ، وتمكن أن يحطم أحلام الصليبين باسترجاع القدس واحتلال كامل الساحل السوري . ولقد حاول ريشارد ملك الإنكليز أن يجتمع بالسلطان صلاح الدين بعد أن تحارب الملكان حول عكا ، ولكن صلاح الدين علمه درسا في الدبلوماسية ومايجب أن تكون عليه علاقات الملوك ، فقد رفض الاجتماع به إلا بموجب قاعدة ثابتة يتفق عليها الطرفان : الملوك لايجتمعون إلا عن قاعدة ، وما يحسن ثابتة يتفق عليها الطرفان : الملوك لايجتمعون إلا عن قاعدة ، وما يحسن منهم الحرب بعد الاجتماع والمؤاكلة ، وإذا أراد الملك ذلك فلابد من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة ، ولا بد من ترجمان نثق فيه في الوسط . . . فإذا استقرت القاعدة وقع الاجتماع بعد ذلك إن شاء الله تعالى (١) .

ولذلك لجأ ريشارد إلى الملك العادل يوسطه بالصلح بينه وبين أخيه صلاح الدين ، وطلب منه أن يتوسط لدى السلطان حسق يصطلح السلطان مع فرنج الساحل الشامي ويرجع ماوك أوربا إلى بلادم. وقد

<sup>(</sup>١) أبن شداد . المصدر المذكور آنفا ص ١٦٣ .

سأله الملك العادل على أي شيء يكون الصلح ؟ فأجابه ملك الإنكليز على أساس إرجاع الأراضي الحررة لهم فأجابه العادل : إن دون ذلك قتل كل فارس وراجل (١) ،

وعلى الرغم من إلحاح ريشارد على استرجاع القدس والبلاد الساحلية كشرط للصلح ، إلا أن السلطان رفض ذلك رفضا قاطما ، وأفهمه أن القدس هي للمسلمين كما هي للمسيحيسين : وهو عندنا أعظم عاعندكم ، ، وفلا يتصور أن ننزل عنه ولانقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين . وأما البلاد فهي أيضاً لنا في الأصل واستيلاؤكم كان طارئا علها (٢) . . .

كذلك اقترح ملك الإنكليز على السلطان أن يزوج أخته [أي أخت ملك الإنكليز] إلى الملك العادل ، ولكن رجال الدين المسيحي عارضوا في ذلك، وأراد بذلك أن يبرهن على حبه ووده لصلاح الدين ورغبته الجادة في الصلح. وبعد مراسلات كثيرة أبدى فيها ملك الإنكليز كل مودة وصداقة ، وتنازل عن أشياء كثيرة من طلباته ، بل أبدى فيها خضوعا وتذللا وتضرعا ، عقدت بين الطرفين هدنة عامة : أخذ الصليبون بوجبها ما في أيديهم فقط ، ولم ينالوا من القدس شيئا ، وتمكن السلطان المظيم الجاهد أن يحتل يافا وينتزعها من الصليبيين أثناء المفاوضات، وأن يهدم هسقلان وسورها.

يعد أن أعلنت الهدنة العامة أرسل السلطان إلى الخليفة رسائسل يشرح له ماحدث من الهدنة العامة ، ويفصل له فيا أحرزه من انتصارات

<sup>(</sup>١) ابن الفرات . المصدر المذكور آنفاً ج ، ، ق ٧ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن شداد . المصدر المذكور آنقاً . ص ١٩٤ .

ويذكر له المميزات التي حصل عليها المسلمون ، ويعلن ولاءه الصريح للخليفة ويلتمس رضاه وبركاته .

وبعد أن أنجز سلاح الدين هذه المهمة بفترة وجيزة رجع إلى دمشق، وكان قد غاب عنها فترة طويلة ، فاستقبل أروع استقبال وأحفله . وبعد هنيهة وافاه الأجل المحتوم ، فانتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً ودخل في سجل الخالدين .

هذا وإن شخصية صلاح الدين تبدو عملاقة من خلال ماحققه ومن خلال نصوص الوثائق التي بين أيدينا . فهو بطل الوحدة وهو عسكري وقائد من الطراز الممتاز ، فهو قائد غزا القلوب قبل القلاع ، وهو داهية وسياسي من الطراز الرفيع جداً ، فقد استغل رغبة ملك الانسكلــيز لعقد الصلح، وأدرك تلهفه على ذلك، فماطله حتى جعله يقبل التنازل عن قسم كبير جداً من طلباته . كما وأنه استغل فرصة مرض ملك إنكلسترا فأرسل له الهدايا والأطباء ، وذلك من أجل التجسس والكشف عن مناحي الضمف في المسكر الصليبي . كذلك امتاز بسرعة حركته أثناء الحرب ، ولمل أفضل مثال على ذلك مهاجمته يافا وأخذه لها بشكال مفاجىء أثناء المفاوضات التي دارت بينه وبين ملك الإنكليز, وهـــذا شيء لم يتوقعه ولم يتصوره الملك الصليي . كما وأن تقاه وتفانيه في الدفاع عن الإسلام وأهله وأرضه ومقدساته وحرصه على مصلحة المسلمين وراحتهم وسلامتهم أنصع وأوضع من الشمس الساطمة . هذا إلى جانب بعد نظره وحنكته الإدارية وبراعته في القيادة وفهمه نفسية أتباعه، وتقشفه وزهده في حطام الدنيا وعدله وشفقته على رعبته ورغبته في تخفيف الأعباء عنهم ، وصبره وتحمله المشاق التي يعجز عنها الرجال الذين هم في ريمان الشباب . ولكن لنا عليه ملاحظتان: الأولى تساعه مع الصليبين . وقد أثبت الحوادث اللاحقة أن الصليبين قوم لاينفع ولاينجع معهم التسامح ولم يزدهم التسامح إلا إيفالا في الوحشية ونقض العهود والعودة إلى الإجرام والكذب والخداع بنفس السهولةالتي أقسموا بهاعلى احترام العهود . فقد ارتكب الصليبيبون قبل عهد صلاح الدين ، وفي زمانه وبعده من الجرائم ضد المسطمين ما لم يسمع بمثله وحشية وقسوة ، فقد ارتكبوا ذلك عن سابق تصور وتصميم ، وكانوا يتباهون بذلك . وهو وإن بدا مثلا أعلى وسط دياجير القرون الوسطنى الأوربية بتساعه وأخلاقه النبيلة ، وإن أصبح معلم أوربا التسامح في وقت ران فيسه التعصب القبيح على الغرب بأبشع صورة ، إلا أنه في سلوكه كان متبماً أجل وأرقى ما في تعاليم الإسلام من قيم ، ومعلماً أوربا نفسها أجسل ما في وأرقى ما في تعاليم الإسلام من قيم ، ومعلماً أوربا نفسها أجسل ما في دينها من مثل وأخلاق كانت فوق مستوى القوم المديني والأخلاق .

وأما الملاحظة الثانية ، فهي حرصه الشديد على كسب رضى خليفة المسلمين في بغداد ، علما أن هذا الخليفة لم يقدم من العون لصلاح الدين في صراعه المرير ضد الصليبيين إلا البركات والعواطف الكلامية التي لم تسمن ولم تفن من جوع ، هذا مع العلم أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله كان شخصاً صعب المراس ، وقد اعترض على صلاح الدين أكثر من مرة واضطر صلاح الدين لاسترضائه في أكثر من مناسبة .

## دور الانهيار الصليبي:

على الرغم من أن الهدنة العامة التي عقدها صلاح الدين مع الصليبيين أعطتهم فرصة للبقاء في هذه البلاد ، وعلى الرغم من أن بقاءم استمر حوالي مئة سنة أخرى بعد وفاة صلاح الدين ، وعلى الرغم من استمرار

حملاتهم على مصر مخاصة ، إلا أن حروب صلاح الدين سجلست بداية دور الانهيار الصليبي في العالم الإسلامي .

والملاحظ في هذا الدور الذي استمر حوالي تسعين سنة ، أن مركز الثقل في الحروب الصليبية قد انتقل من بلاد الشام إلى مصر وذلك أن أوربا أدركت أن مركز الثقل في هذا الصراع هسي مصر لمواردها الطبيعية والبشرية والاقتصادية ، فقرروا إنهاء الحروب الصليبية الصالحهم في مصر . ولكن مصر أثبتت أنها حصن المعروبة والإسلام وتكسرت جميع محاولات وغزوات الصليبيين لمصر على صخرة المقاومة البطولية التي أبداها المصريون وأعقب المد جزر " . وبعد فقرة أخذت مصر وبلاد الشام المتحدتان في دولة واحدة تحت حكم الماليك زمام المبادرة في الحروب الصليبية وأوصلاها إلى نتيجتها الطبيعية وهي تحرير بلاد الشام من الحكم الصليبي وطرد آخر جندي صليبي عن هذه البلاد سنة الشام من الحكم الصليبي وطرد آخر جندي صليبي عن هذه البلاد سنة

# بقايا الأبوبيين :

يعتبر عهد الملك العادل امتداداً لعهد أخيه صلاح الدين ، فقسد استمرت الهدنة وقتاً ما ، ثم تحارب مع الفرنج المقيمين في بلاد الشام، وكانت له اليد الطولى عليهم . ولكن حدث في أواخر أيامه أن تحرك الملك الزنديق فريدريك الثاني إمبراطور ألمانية وملك صقلية نحو بلاد الشام وهدفه القدس ، وحصلت حركة عامة وذعر شديد بين السكان ، وفي تلك الآونة توفي العادل وحل محله ابنه الكامل . ولما لم يكسن مستعداً للقتال، فقد تفاوض مع الإمبراطور الذي كان طلبه القدس ليرتفع رأسه بين الملوك وأمام البابا : وقد علم البابا والملوك باهتامي ،

فإن رجعت خائباً ؛ انكسرت بحرمتي ، وهذه القدس فهي أصبل دين النصرانية ، وأنتم قد خربتموها وليس لها طائل ، فإن رأيت أن تنعيم علي بقصبة البلد ليرتفع رأمي بين الملوك ، وأنا النزم بحمل دخلها إليك (١٠).

وقد حصلت زمن السلطان الكامل وإخوته في مصر وسورية حادثة مهمة جداً . ذلك أن الصليبين وجهوا كامل قواهم إلى مصر لاحتلالها وقد تمكنوا من أخذ دمياط ، ورفضوا جميع العروض التي عرضهــــا مخططهم القاضي بالقضاء التام على قوة مصر . ولقد كان لسقوط دمياط صدى عظيم في بلاد الشام ، فقد أصدر الملك المعظم عيسى حاكم بلاد الشام أوامره إلى نائبـــه على دمشق أن يحرض الناس على الجماد : وأريد أن تحرض الناس على الجهاد وتعرفهم ماجرى على إخوانهم أهل دمياط من الكفرة أهل العناد<sup>(٢)</sup>٠٠٠ ولقد لبي أهل بلاد الشام النداء ونفروا خفافاً وثقالأوحاربوا الفرنج فكانت النتيجة هزبمة ماحةة حلت بالصليبيين واستسلموا ورجعت دمياط إلى المسلمين وقتل الفرنج قتلا ذريعاً وأسروا ٤ واضطرت البقية الباقية أن تعقد صلحاً مذلاً مع الملك التكامل تسلم بموجبه دمياط وجميح البلدان ، وتنسحب إلى بلادها تجر أذيال الهزيمة . والطريف في الأمر أن هؤلاء الفرنج كسروا منبر جامع دمياط قطما قطما وأهدوا كل قطعة منه إلى ملك من ملوكهم ، فلما استسلموا كان في المديدة صوار عظام جداً وأراد الفرنج أخذها ، فمنعهم من ذلك نائب السلطان

<sup>(</sup>١) الذهبي ، محمد بن أحمد . كتاب العبر في خبر من غبر . تحقيق صلاح الدبن المنجد وفؤاد السيد . الكويت ، ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة في أخبار ماوك مصر رالقاهرة . القاهرة، چاو الكتب المصرية ، ١٩٢٩ م . ج ٦ - ٣٣٩ .

شجاع الدين ، فلجأ الفرنج إلى السلطان يطلبون منه أن يسلمم هذه الصواري ، ولكن شجاع الدين طلب من السلطان أن يطالب الفرنج أن يعيدوا المنبر حتى يعيد لهم الصواري . ولما عجزوا عن ذلك رفض تلبية طلبهم (١١) .

ولم يتعلم الصليبيون من تجاربهم شيئًا ذا غناء ، ولم يفهموا الدرس الذي تلقوه في مصر ودمياط وكانوا بحاجة إلى درس آخر حتى يستيقظوا على الحقيقة المرة ، وهي أنهم أعجز من أن يحققوا ما يصبون إليه ، وأن زمن تفوقهم قد انقضى ، وأن عليهم أن ينتظروا زمنًا طويلا جدًا حتى يستطيعوا أن يعيدوا الكرة على بلاد الإسلام .

فقد استأذف الهجوم على مصر العدليبيون بقيادة الملك الفرنسي المهووس يبغض الإسلام وخدمة الكنيسة لويس التاسع الذي أعاد الكرة ونؤل بثغر دمياط . وهنا نجد الملك الفرنسي يغير خطة العمليبييين ويوسل إلى الملك الأيوبي في مصر الملك الصالح نجم الدين رسالة يعرض عليه فيها التسليم . وهي رسالة سقيمة لاتمني شيئا سوى التفاخر والتبجيح المكاذب، والتباهي بعدد العساكر التي أحضرها معه، وأنه سيقتل الملك الصالح . ويدعي لويس التاسع في تلك الرسالة أنه أمين الأمة العيسوية الصالح . ويدعي لويس التاسع في تلك الرسالة أنه أمين الأمة العيسوية وهذا ادعاء لانعتقد أن بقية ملوك أوربا . وافق عليه (٢) ، ويدل جواب الملك الصالح له على نفس واثقة بالله تعالى وبعدالة القضية التي يدافع

<sup>(</sup>١) ابن واصل المصدر المذكور آنفا . ح ، ص ٩٩ ـ . ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، تقي الدين أحمد بن علي . كتاب الساول لمعرفة دول الماول . تحقيق محمد مصطفى زيادة . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمية والنشر ، ١٩٣٤م، ج١، ق٧ ص

عنها ، وعلى أن المدوان الصليبي لابد وأن ينتهي بتدمير المعتدين ، واستشهد في كتابه بآيات من الذكر الحكيم تناسب المقام (١) .

وقد صدق الله وعده جنده المؤمن به ، وهزم المعتدون شر هزيمة في معركة المنصورة الشهيرة عام ٦٤٨ ه وأسر ملك فرنسا نفسه مع قواده وثقاقه ، وتحطم غروره ، وتمزق جيشه ، وتفرق أيدى سبا .

ولقد أثار ظفر المنصورة العزة في النفوس، وأعاد المسلمين ثقتهم بربهم وبأنفسهم ، وعاد الدين جديداً كما كان ، ولبست البلاد ثوباً قشيباً هو ثوب الظفر الذي أتى بعد أن يئس العباد من البلاد والأهل والأولاد، فنودوا: ألا تياسوا من روح الله (٢).

### عهد الماليك :

يعتبر عهد الماليك \_ في أوله على الأقل \_ امتداداً للعهد الأيوبي ، ولاسيا فيا يتعلق بالحرب ضد الصليبين . ذلك أن أوائل ملوك الماليك أوصلوا الحرب ضد الصليبين إلى نهايتها المحتومة : وهي تطهير بلاد الشام من أرجاسهم . ذلك أن أوربا الصليبية لم تعد قادرة \_ بعد هزية المنصورة المذكورة آنفا \_ أن تعيد الكرة على مصر وبأعداد غفيرة ، كا وأن أوائل علوك الماليك كالظاهر بيبرس والملك المنصور قلاوون كانوا محاربين من نوع نادر ، فهم الذين أعادوا وحدة مصروبلاد الشام ، وهم الذين حطموا أسطورة الجيش المغولي الذي لايقهر وبلاد الشام ، وهم الذين حطموا أسطورة الجيش المغولي الذي لايقهر فقهروه أكثر من مرة ، وصبوا الهزائم المتوالية على رؤوس أباطرة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٢) المقريزي ، تقي الدين أحمد بن علي الخطط المقريزية . الشياح ، لبنان ، مكتبة إحياء العلوم . ج ١ – ٣٩١ .

المغول . وحاربوا الصليبيين في بلاد الشام وانتزعوا معاقلهم واحداً بعسد واحد حتى أجلوهم عن سورية سنة ١٢٩١ م كا حاربوا الثوار وقضوا عليهم ، إلى جانب حربهم لسلاجقة الروم وللبيزنطيين وهزيمهم إياهم أكثر من مرة .

والواقع أثبت الملك الظاهر بيبرس أنه قائد محارب من أرفع طراز . وقد مهز نفسه عندما كان ضابطًا وقائدًا للفرسان زمن أواخر الأيوبدين. وأما في زمن السلطان قطز فقد كان هو الروح الحركة والمقل المفكر وراء كل ماتم إنجازه ضد المغول بخاصة ، ولاسبا في ممركة عين جالوت الحاسمة . ولما أصبح الظاهر بيبرس سلطاناً ، انضاف إلى خلاله السابقة صفة الحبكم والقيادة ، وهي خلال كان هو من أجدر الناس بها ، وهـــو الذي يعود له الفضل الأكبر ، في زمن الماليك ، في تحطيم القوة الصايبية . في سورية . وعلى الرغم من أن بقاء الصليبين استمر في بسلاد الشام فاترة ليست بقصيرة بمد وفاته ، إلا أن شرف إنهاء الحكم الصليبي يعود له ولحروبه البطولية التي حطمت معاقل الفرنج معقلًا معقلًا . وقد بلــغ من عجز حكام سورية الفرنج وضعفهم أنهم أصبحوا يطلبون عقد الهدن مع الظاهر بيبرس ، بل وقد أصبح هو نفسه حكماً بينهم كها حدث مملكتها وتذهب إلى قبرص ، فبقيت بيروت بدون حاكم ، فأرسيل السلطان إلى صاحب عكا يقول : هذه الملكة بيدني وبينها هدنة ، وما سافر زوجها حتى أودعها عند جاهي ، وعادتها إذا سافرت تستودعني بلادها . وفي هذه المرة ماسيرت لي رسولاً ، ولابد من حضورها وأرب تتوجه رسلي وتشاهدها ، وإلا أنا أحتى بــلادها (١) .

<sup>(</sup>١) ابن الفرات . المصدر المذكور Tنفأ . ج٧ \_ ه . .

ولكي يتمكن السلطان من تنفيذ خططه في تطهير بلاد الشام من الفرنج لم يكتف بالاستعداد الحربي وحده ، وإنما لجأ إلى الدباوماسيسة فحالف بعض الصليبين إلى فسترة ، ليأمن جانبهم ، وتفسرغ للآخرين ، كما فعل لما عقد عدة هدن مع بيروت ، ومع الاستبارية في حصن الأكراد ومع غيرهما ، وهاجم عندئذ يقية المماقل واحتلها كما فعل لما هاجم صفد والشقيف واللاذقية ويافا وانطاكية وفتحها كلها .

وقد كان من حسن حظ الملك الظاهر وابنه من بعده الملك بركة ومن بعدهما السلطان قلاوون أن وجد عندهم كاتب للإنشاء من ألمع كتاب الإنشاء الذين حفل بهم التاريخ الإسلامي وأرشقهم أسلوبا وأفصحهم بيانًا وهو محي الدين بن عبد الظاهر . وأن أسلوبه الرشيق وعباراته الرضية وسهولة كتابته وامتناعها ، ولصوقها بالقلب ، وإثارتها للاعجاب ، وتدفق فصاحته وبلاغته وفصاحته ، لتذكرنا بالقاضي الفاضل وماأنجزه في عصر صلاح الدين الأيوبي . وهو على الرغم من استمهاله السجع والحسنات البديمية والبيانية بكارة ، وعلى الرغم من أن رسائله معرض لمدح السلطان بحساب ويغير حساب ، ومعرض لإظهار بلاغته وقدرته الكتابية والبيانية والبديمية ، وقدرته على الإتيان بالمترادفات والسجم والترصيع ، إلا أن كل ذلك لايحجب أساوبه الرصين وشخصيته المتميزة بحيث يستطيع الإنسان المطلع على أساوبه أن يحكم على رسالة ألفها هو ولكن جهل مؤلفها من أساوبها أنها من تأليفه . وقد ترك لنا قطما فريدة من نوعها تعود إلى ذلك العصر وكاما شواهد حية تدل على ذوق ذلك العصر الرفيع وعلى ما وصل إليه النثر العربي تحت أشراف هذا السكاتب العظم وبهمته وسعيه .

والطريف في الموضوع الروح المرحة التهكمية التي كانت تحكم الملك الظاهر . ذلك أنه بعد أن احتل انطاكمة أرسل إلى صاحبها بوهمموند السادس ، وكان يحكم أنطاكية وطرابلس مماً وكان يلقب بالبرد.س ، يخبره بفتحه أنطاكية ويخاطبه بالقرمص . ذلك أنَّ سقوط أنطاكيــة بيد السلطان جملت رتبة بوهيموند تنحط من الإمارة الى الكونتية ، كها وأن فتحها دلمل حي على عنقرية السلطان العسكرية والسياسية . فقد هاجم أولاً طرابلس وحارب ضواحيها وفعل بها الأفاعيل ، ودافع عنها بوهيموند بشدة ، ثم انسحب السلظان من ضواحى طرابلس ، فاعتقد بوهيموند أن دفاعه كان السبب في رحيل السلطان وإحباط الهجوم على طرابلس ، ولذلك ركن إلى الراحة . ولكن ذلك كان جزءاً من خطة اتبعها السلطان ، فقد أوهم خصمه أن الهجوم الرئيسي هو على طرابلس ، على حين أن هدف الهجوم الرئيسي أنطاكية . ووصل السلطان إلى أنطاكية في غضون خسة عشر يومًا من تركه طرابلس. وهناك حاصرها وتمكن خلال فترة وجبزة من أخذها . ومن هناك أرسل إلى بوهيموند تلك الرسالة يخبره بخبر أنطاكية وكيف أخذها وهي رسالة تقطر تهكماً وسخرية لاذعة إلى جانب احتوائها على الحقائق الناصمة من أخذ البلد وماحل بها من الدمار . فهو يفتتح رسالته بتحية بوهيموند . . المنتقلة مخاطبته بأخذ أنطاكمة منه من البرنسمة إلى القومصمة (١) . ثم يعلمه بما تم من قتل خيالته ورجالته في أنطاكيةً وماحل بالبلد: فلو رأيت خيالتك وهم صرعى تحت أرجل الخيول ؛ وديارك والنهاية

<sup>(</sup>١) المقريزي ، تقي الدين . كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد مصطفى زيادة . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر . ١٩٣٤م. ج١ ، ق ٣ ص ٢٦٩٩٩م

فيها تصول والكسابة فيها تجول ٠٠٠ وداماتك وكل أربع منهن تباع فتشترى من مالك بدينار ٠٠٠ ولوشاهدت النيران وهي في قصورك تحترق ، والقتلى بنار الدنيا قبل نار الآخرة تحترق ٠٠٠ لكنت تقول: ياليتني كنت تراباً! وياليتني لم أوت بهذا الخبر كتاباً ، ولكاذـت نفسك تذهب من حسرتك ٠٠٠ ولتملم أنا قد أخذنا بجمد الله منك ماكنت أخذته من حصون الإسلام ٠٠٠ وكتابنا هذا يتضمن البشرى لك بما وهبك الله من السلامة وطول العمر بكونك لم يكن لك في أنطاكية في هذه المدة إقامة ، وكونك ماكنت فيها فتكون إما قتيلا وإما أسيراً وإما جريحاً وإما كسيراً ، وسلامة النفسهي التي يفرح بها الحي إذا شاهد الأموات ٠٠٠ وبعد هذه المحاتبة لاينبغي لك أن تكذب لذا خبراً ، كما أن بعد هذه الخاطبة بحب ألا تسأل غيرها نجبراً ، كما أن بعد هذه الخاطبة بحب ألا تسأل غيرها نجبراً .

ويملق المقريزي على ذلك بقوله : ولما وصل إليه هذا الكتساب اشتد غضبه ولم يبلغه خبر أنطاكية إلا من هذا الكتاب (١) .

كما وأن السلطان دأب على نفس الأسلوب مع بوهيموند من إرسال الرسائل له بعد أن يقتطع من أملاكه بلداً من البلدان ، كما فعل لما احتل حصن عكار من أملاك طرابلس ، فقد أرسل له رسالة ثانيسة تفيض تهكما وسخرية وتهديداً ووعيداً ، وهي بمثابة إنذار بالتسليم أو الرحيل ، وإلا فإن اللقاء قريب بين الطرفين وسيحل بالكونت وأهل طرابلس الصليبيين ماحل بأهل عكار ، واللطيف في الموضوع هو أن السلطان يعطينا لون علمه ولون علم بوهيموند السادس فيقول :

<sup>(</sup>١) نفس المصدر،

وكتابنا هذا يبشرك بأن علمنا الأصفر نصب مكان علمك الآحمر من المقول ولقد توفي السلطان وهو في أوج بجده وعزه بعد أن حطم المغول وبعد أن أنهى القسم الاكبر من الاحتلال الصليبي لبسلاد الشام ، وبعد أن رفع سمعته وسمعة بلاده عالية خفاقة في أرجاء العالم ، وترك للسلطان الملك المنصور ان يتم ما بدأه . وعلى الرغم أن السلطان بركة هدو الملك المنصور ان يتم ما بدأه . وعلى الرغم أن السلطان بركة هدو

الذي خلف والدم الملك الظاهر في العرش ؛ إلا أن حكم، قصير وشخصيته

مرجوجة بما مكن لقلاوون من خلمه والحلول محله .

وقد تمكن قلاوون أن يحرر مابقي من معاقل الصليبين في بــــلاد الشام باستثناء صور التي جرى تحريرها زمن ابنه الملك الأشرف. وقد سار قلاوون على سياسة الملك الظاهر، فمقد الهدن مع بعض الأطراف ليتفرغ للأطراف الأخرى كا فمل لما عقد هدنة مع بملكة عا ليتفرغ لفتح وتحرير طرابلس . ولما حرر طرابلس رجع إلى عكا واحتلها ومكذا . وأخيراً شاهدت هذه البلاد خاتمة العدوان الصليبي، بمنساه الاصطلاحي الاختصاصي الضيق ، على يد الملك الأشرف خليل الذي طهر صور ١٢٩١م . ولم يعد الصليبيون إلى هذه البلاد ، أو بالأحرى جيوشهم ، إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين .

وقد انتهت الحروب الصليبية ، كما عرفناها في أول هذا الفصل ، في أواخر القرن الثالث حشر الميلادي ، ولكنها خلفت في البلاد آقاراً رهيبة ، وكان لها نتائج بعيدة المدى . فقد ساهمت أكبر مساهمة في تغيير عقلية الفاتحين الصليبيين البرابرة ، وجعلتهم يطلعون على حضارة أرقى من حضارتهم ، وصححت كثيراً من مفاهيمهم عن الشرق بعامة ، وعن الإسلام والمسلمين ، كما وأنها جعلتهم يغيرون أساليبهم في مهاجمة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج ١ ق ٢ ، ٢ ٧ ٩ - ٣٧٩ .

الإسلام والبلاد الإسلامية ، ولكنها لم تؤثر فهم بحيث يتخلون عن بغضهم أو حقده أو أطباعهم ، فهذه أشياء مغروسة في نفوسهم يتوارثونها كابراً عن كابر . كما وأنها علمتهم أهمية التبادل الاقتصادي وإمكانية ذلك في ظل سلم بين الطرفين ، وإيجاد سبل آمنة برية وبحرية بسين الطرفين . كما وأن هذه الحروب ساهمت أكبر مساهمة في إضعاف نفوذ البابوية في الغرب ، وبالتالي الكنيسة ، وفي إضعاف نظام الإقطاع الذي كان سائداً في أوربا ، بما ساعد على تأسيس الملكيات المطلقة كبول فرنسا وإنكلترا وإسبانيا ، وكان له أثر فعال في إنهاء العصور الوسطى وبداية عصر النهضة الأوربية .

وأما تأثير هذه الحروب على الشرق فيختلف كل الاختلاف ، ذلك أن الشرق فقد قواه الذاتية في صراعه ضد الصليبين والمفسول ، واعتقد أن البحر مصدر الشر ، لأنه حمل له أمواج الصليبين ، فأهمل القوم البحر ولم يلتفتوا إليه ، حق إنهم دمروا أكثر الموانىء المطاة على البحر الأبيض المتوسط خوفا من أن يستعملها الفزاة في المودة ثانية إلى البلاد . كما وأنهم أهموا الأسطول وتركوا الزيادة في همذا الجمال لدول إيطاليا كالبندقية وجنوا ، كما وأن تدمير قسم كبير من البلاد ومصرح عدد كبير من السكان أثر على الحضارة الإسلامية وأفقدها أسلاد ومصرح عدد كبير من السكان أثر على الحضارة الإسلامية وأفقدها أسالتها ، فجملها ، مع عوامل أخرى كثيرة أهمها الفزو الفسولي ، تلجأ إلى التقليد الحرفي مما كان له أكبر الأثر في الجسود الفكري والحضاري الذي ران على البلاد والعباد فترة طويلة من الزمن . كما وأن هذا العدوان الأوربي ضد المسلمين جملهم يقفون موقفا عدائيا تجاه أوربا وكل ما يصدر عنها ، ولوكان هذا الذي يصدر شيئا جيداً يكن أخذه والاستفادة منه ، إلى جانب أنهم انطووا على أنفسهم قددر

الاستطاعة وحاولوا الابتعاد عن مجرى الآحداث العالمية ، بمساكان له أكبر الآثر على عقليتهم ومعارفهم . أضف إلى ذلك أن أغلب ملوك الماليك ، بعد الملك المنصور قلاوون وابنه الملك الناصر محمد كانوا ملوكا ضعاقاً هزيلين ، ولم يكن عندهم تصور واضح عن مفهوم الحسكم والدولة فانخرطوا في منازعات محلية استنزفت قواهم وقوى شعبهم ، وإذا تذكرنا الماصفة المغولية الكبرى التي اجتاحت الشرق حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط بقيادة السفاك تيمورلنك أواخر القرن الرابع عشر الميلادي ، والتدمير ، فإننا نكون قد رسمنا صورة شبه كامة لأسباب التدهور والتأخر الحضارى الذي سمطر على الشرق فترة طويلة من الزمن .

ولم يحاول العثانيون ، ولم يكن بإمكانهم ، أن يغيروا هذه الصورة ، بل لعلهم ثبتوها ورسخوها وزادوها استقراراً ، وذلك بسبب قصورهم وبسبب طبيعة تكوينهم وتكوين نظام الحكم لديهم . ولكن ذلك خارج عن نطاق كتابنا هذا . وإنما نكتفي بالإشارة إليه .

ولقد تماصر مع الفزو الصليبي لهذه البلاد ، الفزو المفولي لهــــا الذي كان له آثار قاتلة على كل ناحية من نواحي الحياة في العالم الإسلامي والحضارة ككل ولعل هذه الآثار أشد من الآثار التي خلفها الغزو الصليبي .

وعلى الرغم من أن المسلمين خرجوا منتصرين في كلتا الحالتين ، إلا أنهم فقدوا قواهم الذاتيه في هذا الصراع الرهيب ، وأصبحوا عرضة لختلف أنواع الآفات والمصائب ، مثلهم في ذلك مثل جسد أصيب بأمراض خطيرة جداً وتمكن هذا الجسد من التغلب على تلك الأمراض ، بعسد صراع رهيب ، وخلال فترة طويلة ، ولكن هذا الصراع أضعف ذلك الجسد كل الإضعاف فأصبح هدفا لأبسط الأمراض وأنواع الجراثيم تهاجمه وتفتك به .

### الفزو المقولي :

يمتبر المفول من العنصر الأصفر ، ومكانهم الأصلي منفوليا ، , هي التي أعطتهم اسمها على سايبدو . وقد استمروا فترة طويلة في ذلك المكان ، ولكن حدث أن ظهر فيهم زعيم قوي في أوائل القرن الثاني عشر هو جنكيزخان الذي تمكن أن يمد سلطانه على بقاح شاسعة من الأرض ، وأن يوجد أوسع إمبراطورية وجدت حتى عهده . وكان المالم الإسلامي هدفاً دسماً وسهلاً للفغول . ذلك أن المالم الإسلامي كان أكثر حضارة وتحضراً من المغول ، ويزخر بالثررات والحيرات والمدنيسة ، إلى جانب ضعف سياسي وانقسام وتنافس طاحن بين نختلف الفرقاء . ودامًا تجذب البؤر الأكثر تحضراً ، والضميفة عسكرياً وسياسياً ، البرابرة الأقل تحضراً لاحتلال تلك البؤر والتمتع باتحويه من خيرات. وهذا ماحدث في عالمنا الإسلامي ، ولم يكن لدى المغول قسيم روحيـــة أو أخلاقية رفيمة ، فقد كانوا وثنيين أو لادين لهم ، ومستسواهم الآخلاقي ومفاهيمهم الأخلاقية منجفضة كل الانخفاض ، إلى جانب أعداد غفيرة ومتزايدة ، وتنظيم عسكري دقيق، وقيادة سياسية وعسكرية حازمة وحاذقة . كل ذلك أدى إلى جعلهم يحققون مايصبون إليه من تدمير واحتلال وقتل وسيطرة . ولايحسين أحد أنهم كانوا غير منظمين ، بل لملهم كانوا أكثر تنظيماً وأدق من أعدائهم ، وهندا أحد عناصر تفوقهم . ذلك أنهم كانوا منظمـــين كل التنظيم ويعرفون ما يريدون ، ويعرفون الطريق لتحقيدق مايريدون ، ويمكن تقسيم أدوار الغزو المندولي للمالم الإسلامي ، تسهيلاً للبحث إلى ثلاثة أقسام كبرى:

الدور الأول : وينتهي يسقوط بغداد بيد المفول سنة ١٥٦٩ .

الدور الثاني : الذي يمتد حتى ظهور تيمورلنك أواسط القسرت الرابع عشر الميلادي .

الدور الثالث والأخير: دور العاصفة التيمورية التي استمرت حتى وفاة تيمورلنك أوائل القرن الخامس عشر الميلادي .

الدور الأول من أدوار الغزو المغولي :

لقد سبق المغول في الإغارة على العالم الاسلامي أقوام آخرون من جنسهم هم الخطا والتتار ، ولكن المسلمين كانوا قادرين على الخلاص منهم ، ومن حسن الحظ وجد ملك في شرقي البئلاد الإسلاميسة في خوارزم هو خوارزمشاه الذي كان محارباً قديراً ودبلومانيا أبارعاً ، فتمكن أن يحارب الخطا وأن يكسرهم ، كا حارب التتار وتخلص منهسم ، وأبدى خلال هذه الممارك مقدرة عسكرية لابأس بها ومهارة سياسية ، ولكن الحظ خانه أمام المغول فلم يتمكن من الوقوف في وجه جحافل جنكيزخان الذي اتخذ ذريعة للهجوم عليه قتل قائب خوارزمشاه تجاراً وتقصي الحقائق باطناً ، فأرسل جنكيزخان إلى خوارزمشاه رسالة يعتب وتقصي الحقائق باطناً ، فأرسل جنكيزخان إلى خوارزمشاه وينهر عليه فيها ويطلب منه مجازاة نائبه لفعله ، ولكن خوارزمشاه قتسل وسول جنكيزخان الذي غضب لهذه الإهانة ، وأرسل يذد ويزعمر ويقول : تقتاون أصحابي وتأخذون مالي منهم ! استعدوا للحرب فإني ويقول إليكم بجمع لاقبل لكم به ‹١٠) .

وقد وصل جنكيزخان وحارب خوارزمشاه وهزمه واحتل قسمسا

<sup>(</sup>١) أبن الأثير المصدر المذكور آنها . ج ٢٧ \_ ٣ ٣ .

كبيراً من شرقي البلاد الإسلامية . ولقد تابع خلفاؤه سياسته ، وبشكل خاص منكوقا آن الذي أرسل أخاه هولاكو لتحقيق حلم جدهم جنكيزخان باحتلال البلاد الواقعة بين جيحون وأقاصي بلاد مصر (١) .

وتبدو في وصيته لأخيه هولاكو الشخصية المفولية واضحة كل الوضوح: من اعتزاز بجنكيزخان وحض على التمسك بقوانينه في السكليات والجزئيات، إلى تحريض على تحطيم كل من يقف في طريقه: أما من يعصيك فأغرقه في الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل ما يتعلسق به . . . فإذا فرغت من هذه المهمة ، فتوجه إلى العراق . . . وإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروحى الطاعة ، فلاتتمرض له مطلقاً ، أما اذا تكبر وعمى ، فألحقه بالآخرين من الهالكين (١) .

ولقد أدرك المسلون الخطر الماحق الذي يتهددهم من هؤلاء المنول، ولكن الانقسام السياسي وضعف الحكام وتخاذهم وخيانتهم، والحوف الذي استولى على النفوس، كل أولئك عوامل لم تساعد على إيجاد جبية إسلامية موحدة تقف في وجه المفول، بل ساعدت على اتساع هوة الخلاف وعلى تسهيل علية الغزو المغولي للعالم الإسلامي. فقد فرض بدر الدين لؤلؤ على أهل الشام ضريبة أسماها ضريبة التتر (٢)، ولكن جبئاً. كا كان المسلمون يعلمون أن هدف المغول احتالال جميع البلاد الاسلامية بما فيها مصر. فقد ورد في وسالة أرسلها تاجر مجهول مسن الري إلى أصحابه في الموصل سنة ٢٢٧ ه يعلمهم عن هذا الغزو ما يدل

<sup>(</sup>١) الهمداني، وشيد الدين بن فضل الله . جامع التواويخ في تاويخ المغول . تعويب عمد صادق نشأت وعمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد الفاهرة ، الإدارةالعامة للثقافة ، ١٩٦٠ م . ج ٢ ، ق ١ ٢٣٧-٢٣٦ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي. المصدر المذكور آنفاً . ج ١ ، ق ٧ ــ ٣١٥ .

على ذلك ، إن السكافر – لعنه الله – ما نقدر أن نصفه ، · · محسق لاتنقطع قلوب المسلمين . . . ولاتظنوا أن هذه الطوائف التي وصلت إلى نصيبين والخابور · · · كان قصدهم النهب ، إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لا ؟ فلما عادوا أخبروا ملكهم بخملو البلاد من مانع ومدافع · · · فقوي طمعهم ، وهم في الربيع يقصدونكم ومايبقى عندكم مقام ، إلا إن كان في بلاد المفرب ، فإن عزمهم على قصد البلاد جميمها فانظروا الأنفسكم (١١) ،

ولقد افتتح هولاكو حملاته على البلاد الإسلامية بتوجيه نداء إلى جميع حكام البلاد الاسلامية الشرقية ـ وما أكثرهم \_ ومن جملتهم خليفة بغداد المستمصم بافله ، أن يساعدوه بالمال والرجال والسلاح من أجل إخضاع واحتلال قلاع الملاحدة المنتشرة في شمالي إيران الحالية . . . فإذا أسرعتم وساهتم في تلك الحلة بالجيوش والعدد والآلات فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم وستحمد لكم مواقفكم . أما إذا تهاونتم في امتشال الأوامر أو أهملتم ، فإننا حين نفرغ بقوة الله من أمر الملاحدة ، فإننا لانقبل عدركم ونتوجه إليكم فيجري على ولاياتكم ومساكنكم ما يكون قد جرى عليهم (٢) . .

ولقد ثبت أن قليلاً من الحكام المسلمين لبوا نداء هولاكو وساهوا في حملته المشهورة هذه . ولذلك امتلاً غضباً عليهم ، وبعد أن انتهى من أمر الملاحدة وقلاعهم ، وجه سهام نقده وصب جام غضبه على الخليةسة باعتباره أكبر الحكام المسلمين في العراق مقاماً وقوة ، ولسلطته الروسية

<sup>(</sup>١) ابن الأثبر . المصدر المذكور ٢ تقاً . ج ١٧ \_ ٣ . . .

 <sup>(</sup>۲) الهمذاني . المصدر المذكور آنفاً ، ج ۲ ، ق ۱ \_ . . ۲ .

ومكانته المقدسة لدى المسلمين ، فأرسل له رسالة يعاقبه على عدم إرسال الجنود العساعدة في فتح قلاع الملاحدة ، ويذكر له أنه مها تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا بجد تليد ، فإن لمعان القمر قد يبلغ درجة يخفس معها نور الشمس الساطمة (۱) . وفي هذا اعتراف صريح بتفوق وسمو أسرة آل العباس على أسرة جنكيز خان ، مع إمكانية أن يلمع هولاكو أو أحد أفراد أسرة آل العباس ، أو أحد أفراد أسرة آل العباس ، ثم بعد ذلك ينتقل معه إلى التهديد ، وبذكر له ان كثيراً من السلالات محكمت إلى جانب الخليفة في بقداد بعد أن احتلتها من أمثال السلاجقة والديالمة والأتابكة ، فكيف تغلق بغداد في وجه المغول وهم أقوى من والديالمة والأتابكة ، فكيف تغلق بغداد في وجه المغول وهم أقوى من الطاعة هدم الحصون وطم الخنادق وإرسال وفد مؤلف من ثلاثة موظفين لمقابلة هولاكو ، وتقديم الخضوع والولاء له . وإذا رفض الخليفة ذلك فالحرب بين الطرفين ، والويل للخليفة وشعبه (۲) .

ولقد كانت هذه الرسالة فاتحة تراسل بين الخليفة وهولاكو ، وأظهر الخليفة جهلا بالقوى التي يواجهها ويحاربها ، كما أظهر غرورا وعجزا كبيرين . فقد ليس ثوب النمر في رسالته الجوابية إلى هولاكو ، وهو عاجز عن أن يلبس ثوب الحر . فقد وصف الخليفة هولاكو بالشاب الحدث المتمني قصر العمر ... ثم بعد ذلك يقول : إن عنده من السلطة والاستطاعة ما يمكنه من جمع الشتات وحسم الأمدور في إيران . ثم بعد ذلك يتوجه إلى توران ويضع كل إنسان موضعه ، وعند قد سيصير بعد ذلك يتوجه إلى توران ويضع كل إنسان موضعه ، وعند قد سيصير

<sup>(</sup>١) نفس المسدر ، ج١ ، ق١ - ٢٦٨ .

۲) نفس المدر .

ولقد رد هولاكو رداً عنيفاً على رسالة الخليفة هذه وعاتبه بشدة وأخبره أنه زاحف على بغداد يجيش لاقبل له به . ولقد امتاز رد الخليفة الثاني على رسالة هولاكو الأخيرة باستشهاده بحوادث التاريسخ ليثبت لهولاكو أن بني العباس مكلوون بالعناية الإلهية ، وأن كل من قصدهم بأذية لابد أن يقصم ، وقد استشهد الخليفة بأعمال يعقوب بن الليث الصفار وأخيه وبفتنة البساسيري ومحاولته خلع الخليفة ونقسل الخلافة إلى الفاطمين في مصر ، وبأعمال السلطان السلجوقي محسود وحاربته الخليفة وكيف أراد احتلال بغداد وعجز عن ذلك . كذلك ذكر الخليفة محاولة خوارزمشاه احتلال بغداد وخجز عن ذلك . كذلك ذكر الخليفة محاولة خوارزمشاه احتلال بغداد وخيرته الإلهية تحرسه وتحرس الى تقرير حقيقة ثايتة في رأيه : وهي أن العناية الإلهية تحرسه وتحرس اسرة العباس : فليس من المصلحة أن يفكر الملك في قصد أسرة العباس : فليس من المصلحة أن يفكر الملك في قصد أسرة العباسين ، فاحذر عين السوء من الزمان الغادر (٧) .

ويبدو أن الخليفة كان معتقداً جمّاً بحياية الهية له ولأسرته ، والدلك تصرف بهذا الشكل الاعتباطي ، ولكنه كان واهما في ذلك ، ودفسع ثمن هذا الوهم حياته وعرشه وسلالته كلها .

كا رأن هناك أخطاء في الأحداث التي سردها الخليفة ولاسيا فيا يتملق بفتنة البساسيري التي حدثت في العراق وبغداد في حدود ٤٤٠ - ويتملق بفتنة البساسيري نجاء بجيش عظيم من مصر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر. ج٢، ق ١ ص ٢٦٩ – ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . ج ٢ ، ق ١ ص ٢٧٥ – ٢٧٦ .

إلى بغداد وقبض على الخليفة وسجنه في الحديقة وجعل السكة والخطبة في بغداد المستنصر الفاطبي ، ثم أتى طغرلبك السلجوقي إلى بغداد وأنهى حركة البساسيري (١) ، ولكن الحقيقة خلاف ذلك أن البساسيري لم يذهب إلى مصر قط ولم يأت بجيش منها ، وإنما تحالف مع أمير بدوي محلي هو قريش ، كا وأنه لم يعتقل الخليفة العباسي القائم بأمر الله ، وإنما لجأ هذا إلى مدينة الحديثة وهناك استقر في إحدى قلاعها بجاية أمير بدوي اسمه مهارش بن مجلى أضف إلى ذلك أن البساسيري خطب للخليفة الفاطمي في بغداد مدة تقرب من السنة .

ولقد أدرك الخليفة ، بعد فوات الوقت ، أن تهديدات هولاكو في علها ، وأن لاشيء ينقذه من نخالبه ، فحاول الصلح وتلبية قسم من طلبات هولاكو ، ولكن هذا رفض وشن الحرب على بقداد والخليفة حتى أوصلها الى نتيجتها الحتمية وهي احتلال بغداد وتدميرها ، ودفع الخليفة حياته ثمناً لما حدث .

# ـ في العصر المهلوكي بعد سقوط بقداد:

تمكن الماليك الذين حكوا بعد الأيوبيين في سورية ومصدر أن يطردوا الصليبيين من بلاد ، الشام وأن يصدوا تيار الغزو المغولي الجارف وأن يستنقذوا من براثنهم بلاد الشام ، وأن يحيلوا مدهم إلى جزر ولقد استمر الغزو المغولي لبلاد الشام فترة طويلة وعلى شكل موجات متتابعة تفصلها فترات زمنية ، ولقد اندفع المغول بشكل شلال متدفق من الحم، قذفها على سطح الأرض بركان ثائر ، وهاجوا بلاد الشام التي

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

كانت ضعفة ومتقسمة بين عدد كبير من الحكام . ولقد رافق الهجوم المغولي على بلاد الشلم انقضاء الحكم الأبوبي في مصر ، وقيام الحكم المملوكي ولقد رافق هذا التغيير في الحكام اضطراب ساعد في تقدم الغزاة في بلاد الشام . ولم يكن بين حكام يلاد الشام من هو قادر على الوقوف في وجههم . فصاحب حلب الأبوبي الملك الناصر كان قصبة مرضوضة ولم يكن أهلا للوقوف في وجه المغول ، ولاسيا بعد أن شاعت وذاهت في الخافقين أعمالهم الإرهابية : ذلك أن المغول أسروا النفوس وزرعوها خوفًا وهلمًا ، واعتقد معاصروهم أنه لايمكن الوقوف يوجههم بحال من الأحوال \_ بله التقلب عليهم \_ ولقد زحف المغول على بلاد الشام والناس يمتقدون هذا الاعتقاد . وتدل الرسائل الق أرسلها هولاكو إلى الناصر الأيوبي صاحب حلب على شخصية متفطرسة متعطشة للحكم والاستبداد، وأن جزاء الخالفين هو جزاء أهل بقداد وحكامها ، وأن ما أحلفوه بيقداد - وأهلها وحكامها إن هو إلا انتقام إلمي لسوء سلوكهم وطغيانهم وجبروتهم ، ويحذره ويحذر أهل حلب مغبة المقاومة اللابجدية ويطلب إليهم الاستسلام ، وذلك بعد أن صور لهم ما حل بالعصاة ومافعاوه بالأنفس والأموال والأولاد والبلاد والعباد فأغلب رسائل المغول من هذا الطراز : الغاية منها تحطيم روح المقاومة لدى الخمم ، وفتح النفوس قبل فتح البلاد والأجساد .

ولم يتمكن الملك الناصر من الوقوف في وجه جيوش هولاكو وكانت النتيجة احتلال المغول بلاد الشام بأغلبها ، وفعلوا بها الأفاعيل ، وبدأوا يتهيؤون للزحف على مصر . وقد حدث آنذاك أن انقضى الحكم الأيوبي في مصر وافتتح العهد المملوكي فيها السلطان الملك المظفر قطسز رحمه الله . وكان حكمه بداية عهد جديد في تاريخ الشرق ، وبشكسل

خاص في تاريخ الفزو المفولي للعالم الإسلامي . ذلك أن في عهد هذا السلطان القصير تحول المد المفولي إلى جزر وهزم المفول لأول مرة في تاريخهم ، وأدرك الناس أن هؤلاء الهمج يمكن قهرهم ، وأنهم قهروا بالفجل وقتلوا وشردوا ، واسترجع الماليك . منهم بلاد الشام بأسرها ، وزال ذلك الوهم الذي ركب النفوس ، وتمكن الملك قطز وأنصاره أن يحرروا نفوس البشر من الحنوف من المفول قبل أن يحرروا البلاد ، وكان انتصارهم العظيم في معركة عين جالوت سنة ١٥٨ ه فاتحسة سلسلة من المعارك خاضوها ضد المفول وحطموا أسطورتهم وكبرياءهم وقدواهم ، وطهروا بلاد الشام منهم ، وأنقذوا الإسلام والمسلمين من شر وبسلاء عظيم ، وعاد دين الإسلام غض الإهاب ، ولذلك حق اعتبارها من المعارك الفاصلة في التاريخ ، وحق تقدير الأبطال الذين خاضوها وتمكنوا أن ينزلوا الهزيمة بأوحش جيش عرفه التاريخ يفزو هذه البلاد .

ولكن هذا الخطاب الشديد المماوء بالترهيب والوعيد لم يسؤثر في

<sup>(</sup>١) المقريزي ١ المصدر المذكور ٢ نفاً . ج ١ ، ق ٢ ، ٢٧ ٤ ــ ٩ ٢ ي .

أعصاب السلطان قطز وأتباعه . ذلك أنهم أدركوا أنهم هم حساة الإسلام والحضارة ، وأن على قرارهم يتوقف مصير أمة ومدنية . ولذلك بحثوا الأمر من كل وجوهه ، وتوصلوا بالإجماع إلى ضرورة حرب المغول ، فذلك أفضل من القسليم والخضوع إلى حكم حاكم مخادع غادر لايفي بالعهد مثل هولاكو . ذلك أن السلطان قطز جمع أمراه وقواده وتشاور معهم فيما يجب أن يفعل . ولقد كان من المكن أن يطمئن القوم إلى هولاكو ويدخلوا تحت حكمه لوكان إنساناً وفياً بالعهد: إنه أحتراز الرؤوس ، وهو لايفي يعهده وميثاقه ؟ فإنه قتل فجاة حورشاه والخليفة وحسام الدين عكه وصاحب إربل بعد أن أعطاهم العهد والميثاق ، فإذا ماسرنا إليه فسيكون مصيرنا هذا السبيل (١) .

ويقول السلطان قطز لأتباعه بعد سماع العبارة التالية من أحدم : والحالة هذه فإن كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام بمتلئة بالمناحات والفجائع ، وأصبحت البلاد من بغداد حتى الروم خراباً يباباً . . . وينبغي أن تختار مع هذه الجاعة التي تريد بلادنا واحداً من ثلاثة : الصلح ، أو القتال ، أو الجلاء عن الوطن . أما الجلاء عن الوطن فأمر متعذر ، ذلك لأنه لا يمكن أن نجد لنا مقراً إلا المقرب وبيئنا وبينه مسافات بعيدة .

فأجاب نصر الدين قيمري:

وليس هناك مصلحة أيضاً في مصالحتهم إذ أنه لايوثق بعهودهم.

<sup>(</sup>١) الهمذاني . المصدر المذكور آنقاً . ج ٢ ، ق ١ ، ١ ٣ ٣ ٣٠٠ .

عندثني قال قطز: إن الرأي عندي هو أن نتوجه جميماً إلى القتال ، فإذا ظفرنا فهو المراد ، وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق . واتفق الأمراء على ذلك ١٠٠ .

ولقد لجاً قطز إلى تدبير حكيم رفع به روح شعبه وقواده المعنوية، ذلك أنه أمر بصلب رسل المغول الذي أرسلهم هولاكو فصلبوا بالليل<sup>(۲)</sup>

ولقد تقدم الجيش المعلوكي إلى حرب الجيش المهدولي ، وجعدا المعارم في حربهم هذه: واإسلاماه ، ودارت المعركة الفاصلة في عين جالوت في فلسطين . وهناك قدر الله أن تنتصر الحضارة على الهمجية والإسلام على الوثلية ، والإنسانية على البربرية . وذاق جيش المهدول الذي كان بقيادة كيتوبوقا لأول مرة كأس الهزيمة المرة ، وشربوا من الكأس التي أسقوها مراراً للآخرين ، وسقط كتيوبوقا نفسه قتيدلا في المعركة . وحررت هذه المعركة نفوس البشر من الحوف القاتل الذي سيطر عليها ، ومن الوهم الكبير الذي اعتراها ، ومعزم الجيش المفولي الذي لايقهر ، ودفع المغول ثمن غرورهم وجبروتهم ولاإنسانيتهم غاليا جداً ، وكانت نتائج هذه المعركة أن حفظت لمصر وبلاد الشام وحدتها وأعادت الإسلام وجهه الأبيض ، وأحيت الآمال وحررت البلاد والعباد، وأعادت الثقة بالنفس لحكام مصر وبلاد الشام ، وكانت الآساس في وأعادت الثقة بالنفس لحكام مصر وبلاد الشام ، وكانت الآساس في الرسالة التي وجهها قطز إلى صاحب اليمن الملك المنصدور يخبره في الرسالة التي وجهها قطز إلى صاحب اليمن الملك المنصدور يخبره عاحدت في ذلك البوم الأغر : فصدرت هذه التهنئة إليه رواية المصدق عاحدت في ذلك البوم الأغر : فصدرت هذه التهنئة إليه رواية المعدق عاحدت في ذلك البوم الأغر : فصدرت هذه التهنئة إليه رواية المعدق عاد اللهن المنصور فيضورة عليه والهنات في الرسالة التي وجهها قطز إلى صاحب اليمن الملك المنصور المنات المنات في ذلك البوم الأغر : فصدرت هذه التهنئة إليه رواية المعدق عليه المنات في ذلك المراكة المنات في ذلك المتوبورة المهنات المنات المنات المنات المنات المعرود المنات المنات

<sup>(</sup>١) نفس المبدر .

<sup>(</sup>٢) نفس المدر .

عن اليوم الحجل الأغر (١) ... وقتل من المشركين كل جبار عنيد . ذلك عاقدمت أيديهم وماربك بظلام للعبيد (٢).

ولقد استمرت الممارك بين المغول والمسلمين في بلاد الشام زمن خلفاء قطز ولاسيا الملك الظاهر بيبرس والملك المنصور قلاوون ولقد بلغ من شهرة الملك الظاهر بيبرس وقوقه وهيبته أن لجأ إلى مساعدته بركة خان ليساعده ضد أخيه هولاكو في صراعه معه (٣).

ولقد دار الزمان دورته ، وأصبح ماوك الإسلام يصبون الحزائم على رؤوس المغول وماوكهم ، كما فمل الظاهر بيبرس لماحارب المغول وهزمهم هزيمة منكرة في بلاد الروم ، وأراد ملكهم أباقاخان أن يثأر لهذه الإهانة التي لحقت به فأرسل رسالة تهديد وسباب إلى الملك الظاهر (ع) . ولكن السلطان أجابه أنه سيظل محاربا لهم حق يستعيد جميع بلاد الخليفة التي احتلها المغول وسائر أقطار الأرض (ه) .

كا وأن السلطان الملك المنصور قلاوون انتصر انتصاراً مؤزراً على الجيش المغولي الذي غزا سورية سنة ١٨٠ه، فتصدى له السلطان ونشبت بين الطرفين ممركة كانت غرة في جبين الدهر، وحقت الهزية على الجيش المغولي وجرح قائده وقتل قواده وأفراده ، وكانت المركة ظاهر حص . وكانت معركة رهيبة حقاً قادها السلطان المماوكسي بنفسه ،

<sup>(</sup>١) القلقشندي . المصدر المذكور آنفاً . ج ٧ ، ٢٩٣٠٠ .

<sup>(</sup>٧) نفس الصدر .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير . المصدر المذكور آنفاً . ج ١٣ ـ ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الهمذاني المصدر المذكور آنفاً . ج ٧ ، ق١ ص ٣٣-١٠ .

<sup>( • )</sup> ابن كثير . المصدر المذكور آنفاً . ج١٣ - ١ ٢ ٠ ٠

وحول بشجاعته وثباته وحسن قيادته وهيبته الهزيمة إلى نصر مؤزر، وحرر البلاد الواقمة غربي الفرات تحريراً كاملاً من المغول وجيوشهم . وغبد صدى طيباً لهذه المعركة في رسالتين الأولى : أرسلها السلطان نفسه إلى نائبه في دمشق يبشره بهذا النصر العظيم ، والرسالة آية في البلاغة والفصاحة والإيجاز : نعلمه أنا ضوينا مصافاً مع العدو المخذول... وكان العدو المخذول على ظاهر حمص في مائة ألف فارس أويزيدون والتحم النهار من ضحوة النهار إلى غروب الشمس قفتح الله ونصر ، والتحم النهار من ضحوة النهار إلى غروب الشمس قفتح الله ونصر ، وساعدنا بساعفة القدر ونصرنا ، والحد لله على أن أذل الأعسداء وكسرهم ، وظفر المسلمون ونصرهم ، وكتابنا هذا والنصر قد ضربت بشائره وحلق طائره وامتلأت القلوب سروراً . وأولى الله الإسلام من تفضله علينا وعليهم خيراً كثيراً (١) .

أما الرسالة الثانية : فه رسالة مطولة من إنشاء كاتب الإنشاء عيي الدين بن عبد الظاهر أرسلها ولي عهد قلاوون الملك الصالح باسمه واسم والده إلى ملك اليمن الملك المظفر جواب رسالة أرسلها هسمة لقلاوون مهنئاً بهذا النصر العظيم . وهي قطعة أدبية راثعة باحوت من بلاغة وقصاحة وتشبيهات واستعارات وسجع وبيان وترصيع وعسنات بديعية ، كل ذلك بأسلوب متين جزل يذكرنا بأسلوب القاضي الفاضل : ويستفتح بذكر نعمى أصبح لطف الله بها على كل مؤمن في أقاصي ويستفتح بذكر نعمى أصبح لطف الله بها على كل مؤمن في أقاصي الأرض يمتن ، وهي النعمة التي عاد بها عر الإسلام فتياً وكوكب سعده مضياً ويوم نصره بدرياً (۱). وذلك بأن التتار المخذولين جمعواكل من

<sup>(</sup>١) اليونيني ، قطب الدين . ذيل مرآة الزمان ج ، ص ه ٩ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفرات . المصدر المذكور آنها . ج ٧ ص ٣٧٣\_، ٢٧ .

اعتقدوا في ظنهم أنه يهزم الجمع بمفرده ، وانتخبوا كل شجاع لايألف غير ظهور الخيل الجياد من يوم مولده (۱) .. فلما قربوا من حماة المحروسة واستدنتهم حمص لقراها وثب لهم مولانا السلطان وثبة شيبت منهم الوليد، وأودفته وأقدم عليهم إقداماً كان مساوقه فيه مصنفه خاله بن الوليد، وأردفته الملائكة بنجدها، وكاثرته الملوك بعددها وعددها ... (۱) وثبت مولانا السلطان ثبوتاً ما سمع أن سلطاناً ثبته ، واطلع الله على ما نواه من نصر الدين، فتقبله بقبول حسنوانبته . وكان المدو في مائة ألف مقابل مقاتل .. فصبروا على حر الملاقم ، ورأوا الموت خيراً لهم من الهزائم ، فلم يفلت منهم إلا من استمهل السيف ساعة من نهار ، وفر بعضهم والموت يقول لهم: قل لن ينفعكم الفرار ... (۱) ولم يفلت منهم إلا من تخطفته طيور الحيول في كل معبر وطريق ، ومن هوت به الربح في مكان سحيق ... (١) وشدى مولانا السلطان العنان وماوك المغل الأسرى يساقون بين يديه سكارى وماهم بسكارى ... ووصلت الأخبار السارة بذلك فعمت بالتهاني الوجهيد ، وضربت بسكارى ... ووسلت الأخبار السارة بذلك فعمت بالتهاني الوجهيد ، وضربت ضربت فيها البشائر في كل صوب ، وحلقت الملائكة حتى الأفتى حقق بالمبرود والساء ضربت فيها البشائر بالرعود ... (١٥)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٧) نفس المعدر .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) نفس المعدر .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر .

## - المغول المسامون

ولقد حدثت حادثة مهمة في الربع الأخير من القرن السابع الهجري ألا وهي اهتداء المغول ؛ أو القسم الأكبر منهم إلى الإسلام ، ولقدكان لهذا الحدث أهميته ، إذكان من المفروض أن يصبح المغول أنصاراً لهذا الدين وأن يدافعوا عنه بعد أن كانوا يهاجمونه . ولكن الذي حــدث ان المقول ، الذين أنزلوا بالإسلام والحضارة الإسلامية والمسلمين ضربات قاصمة ، ودمروا بلادهم وحضارتهم وأزالوا سلطانهم من على مساحة واسعة من ديار الإسلام ، اعتنقوا الإسلام وقد فقد المسلمون قواهم ، وقد تقوض بنيانُ الْخُضارة الإسلامية ، وفقدت تألقها وأصالتها وبدأت ثني الانحدار . فلم تكن الحُضارة الإسلامية ولا الدعوة الإسلامية في حالة تمكنها أن تبعث في نفوس هؤلاء المعتنقين الجدد النواحي الإيجابية التي تقود إلى الأصالة وإلى المساعمة في رفع شأن الإسلام كدين والمساهمة في بناء صرح الحضارة الإسلامية ٠٠وذلك الأنهم اعتنقوا الإسلام وتبنوا المؤسسات الإسلامية الق وجسدوها، وتابعوا الخط الحضاري الذي وجدوه ، وقد اساب جميع هذه المؤسسات الخراب والبدمير والوهن والجود والانحراف. ولما لم يكن عند المغول أصالة ذاتية ، تُمكنهم من سد الثغرات الواسمة التي أحدثها هجومهمُّ المدمر على العـــالم الإسلامي ٠ لذلك لم يكن بمكنتهم أن يحرفوا الخط الحُضاري عن مسيرتــــه، وتابعت التدهور ، بل لعلهم زادرا فيه وكانوا عاملًا مهما في زيادة سرعته .

ولقد أثبت المغول ، سواء أكانوا وثنيين كهولاكو وجنكيزخان وأولادهما ، ام مسلمين كفازان وتيموزلنك ، انهم أعداء آلداء للحضارة وللإنسانية وللعمران وللجنس البشري . وإن أفعال غازان وتيمورلنك

في بلاد الشام تذكرنا بأعمال هولاكو ، بل تفوقها وحشية ولا إنسانية . وإذا كان المغول الوثنيون ، قبل تيمورلنك المغولي المسلم ، يدمرون المدن ويقتلون السكان ، فإن تيمورلنك كان يمحو المدن محوا ويستأصل المسلمين استئصالاً ، لذلك لم يؤثر تحول المغول إلى الإسلام تأثيراً يذكر في تغيير نفسية الفاتحين أو عقليتهم ، وظلوا على عدائهم القديم للحضارة والإنسانية . نستثني من هذا الحكم مغول الهند الذين أسسوا المبراطورية المغول الكبرى في الهند، وتبنوا الحضارة ع وأسسوا مدنية رائعة ظلت مزدهرة حتى القرن التاسم عشر .

وحتى تتضح الصورة تماماً نوازن بين اعتناق السلاجقة الإسلام واحتناق المفول الإسلام . فكلا الشعبين أتى من أواسط آسيا ، وكلاهما كان شعبا بدوياً لم تصقل الحضارة ، وكلاهما اعتنق الإسلام . ولكن شتان بين تأثير الاسلام في نفوس السلاجقة وتأثيره في نفوس المفول . فقد تفاعل الإسلام في نفوس السلاجقة، وأصبحوا من حماة الإسلام والحضارة الإسلامية وقدموا للدين الاسلامي والمدنية الاسلامية أجل الخدمات ، على حسين لم يكن لهذا الدين وهذه الحضارة إلا أثر سلبي في نفوس هؤلاء الهمج من المغول، وأثبتوا أنهم أعداء ألداء لكل القيم الإنسانية سواء أكانوا وثنيين أم مسلمين .

وأول من اهتدى من ملوك المقول إلى الإسلام وأعلن ذلك هو السلطان احمد بن هولاكو الذي اعلن ذلك في منشور أصدره لما جلس على العرش سنة ٦٨٠ ه ووجهه إلى اهل بغداد خاصة (١١) • كا وأنه ارسل رسالة شهيرة في هذا المعنى إلى السلطان الملك المنصور قلاوون سلطان مصر وسورية المعلوكي يملن اهتداءه إلى دين الاسلام ، ويدعو إلى السلم ونبذ الحرب ويطلب منه

<sup>(</sup>١) ابن عبد الظاهر ، عي الدين تشريف الأنام والمصور في سيرة الملك المنصور . تحقيق مراد كامل . القاهرة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، ٩ ٦ ٩ م . ص ٤ .

فشح أبواب الطاعة والاتحاد ، وبذل الإخلاص بحيث تنممر تلك المالك والبلاد ، وللبرهنة على حسن نيته وسلوكه وجنوحه للسلم يخبر سلطان مصر أن جنوده أمسكوا جاسوساً من جواسيس السلطان بزي الفقراء قاطلتي سراحه مبرهنا بذلك على خلوص نيته وهو يخاطب سلطان مصر بضمير الغائب الجمع . . . وأعدناه اليهم . . . ولايخفى عليهم (١) كما وأنه يذكر أنه أصدر أمره إلى حرس الحدود أن يكفوا عن الهجوم على أملاك السلطان . والملاحظ في خطاب السلطان أحمد إلى قلاوون لهجة الاستعلاء الناتجة عن شعوره بالتفوق. وكتابه هذا يحمل طابع الوثنية المغولية على الرغم من اساويه الإسلامي وورود عدد من الآيات القرآنية فيه . ولقد كان رد ملك مصر مثلًا بليغًا عاليًا على الدبلوماسية والفهم والمزة والكرامة . وقد رد في رسالته على جميع بنود رسالة السلطان المغولي فهو يعلن سروره لإسلام الملك . ويذكر له أن الله تعالى أراد به الخير إذ هداه للإسلام . وهو يخاطبه بضمير الغائب المفرد : وأن ينبت حَبُّ حُبُّ هذا الدين في قلبه . . (٢) بعد ذلك يغيزه غزة ذكى معلم معود على أمثال هذه الغمزات ذلك أن الملك المغولي يخبر قلاوون أن مجلس المغول الأعلى قرر إرسال الجيش المغولي المظيم إلى بلاد الشام لحرب قلارون وإزالة سلطانه ، ولكنه ، أي أحمد ، باعتباره مسلماً ولا يجوز للمسلم أن يحارب أخاه المسلم أوقف هذا القرار وارسل يخبر بذلك قلاوون ممتناً عليه • ولكن جواب قلاوون كان حاسماً في هذا الباب ! . . : وأنه ( أي أحمد ) أطفأ هذه النائرة وسكن تلك الثائرة ،

<sup>(</sup>١) نفس المبدر ، ١٩٠٩ .

<sup>(</sup>٧) نفس المبدر،

فهذا فعل الملك المتقى المشفق من قومه على من يهي المفكر في العواقب بالرأي الصائب . وإلا فلو تركوا وآراءهم حتى تحملهم المزة لـكانت تكون هذه الكرة هي الكرة (١) . . . ثم يرد عليه قوله : إنه لايحب المسارعة إلى المقارعة إلا بعد إيضاح المحجة وتركيب الحجة ، فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته المتركبة وعلى من غدت طواعيته عن سلوك هذه الحجة متنكبة . . . (٢) وحيث قد دخل ممنا في الدين هذا الدخول فقد ذهبت الأحقاد وزالت الذحول (٣) . • . ثم يعتب عليه فغد ماقاء تر ما الا الدول الد فخره بإقامة شمائر الاسلام من العدل والإحسان وإصلاح الأوقاف والمساجد وتسبيل سبل الحج ... ويخبره أن هذه أوجب واجبات الملك المسلم: بل تقخر الملوك الأكابر برد بمالك على ملوكها ، ونظمها على ماكانت عليه في "سلوكها (٤) . ثم يخبره أنه أصدر أمره إلى قواته في بلاد الشام بألا يتعرضوا لحرس الحدود المغوليين طالما أن هؤلاء لايتعرضون لهم وأنه سمح بحرية الانتقال بين البلدين . بعد ذلك يتعرض لذكر الجاسوس الذي اعتقل في بلاد السلطان أحمد ويخبره أن المفول هم الذين بدؤوا إرسال الجواسيس إلى بلاد الشام ومصر . ويعتب قلاوون على أحمد استشهاده بقوله تمالى : (وما كنا ممذبين حق نبعث رسولًا) ويقول له : فما على هذا السبيل ينهج . ٠٠٠ كذلك يخبره أن رئيس الوقد الذي حمل الخطاب إلى السلطان أخبره مشافهة برغبة السلطان أحمد في الاتغاق ورضاه

<sup>(</sup>١) نفس المبدر .

<sup>(</sup>٢) ناس الصدر،

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) نفس المعدر ،

<sup>(</sup>ه) نفس الصدر.

بما في يده وبكف الآذى عن الرعية وعدم الإغارة من الطرفين ، وإذا أصر قلاوون على الإغارة فيطلب منه السلطان أحمد تميين مكان اللقاء ويمطي الله النصر لمن يشاء . ويرد هليه قلاوون مذكراً بالهزائم التي صبها هو وبيبرس على روؤس أسلافه وأن المغول يخافون لقاءه وأن موعد ومكان اللقاء علمه عند الله تمالى (١) كذلك يمود أحمد في رسالة ثانية إلى قلاوون ، يفتخر بأسلافه المغول الوثنيين من عهد جده جنكيز خان حتى عهده هو (٢) .

### **- غازان -**

ولقد كان ساوك القان قازان أو غازان كا يسمى أحياناً وهو المدعي للإسلام ، كسلوك أسلافه الوثنيين ، أو هو أسوأ بكثير ، لأن أولئك كانوا وثنيين ، أما هذا فقد ادعى الإسلام واعتنقه واعتقده ، ومع ذلك فعل بالمسلمين في بلادهم ما لم ينعله إلا أسلافه الوثنيون ، فقد هاجم بلاد الشام

<sup>(</sup>١) نفس الصدر .

<sup>(</sup>٧) نفس المعدر ، ٢٩-٧١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي . المصدر المذكور آنفاً . ج ١ ، ق ٣ - ٧٨٦ .

واجتاحها ووصل في زحفه إلى دمشق واحتلها، وفعل بها القبائح، وأرسل رسالة إلى السلطان المماوكي الناصر محمد بن قلاوون يشرح ما حصل ويعلن أنه هو المؤمن المسلم حقاً وأنه احتل بلاد الشام لدفع عدوان المهاليك • ثم بعد ذلك لايخجل أن يقول : والآن فإنَّا وإياكم لم نزل على كلمة الإسلام مجتمعين ، وما بيننا ما يفرق كلمتنا ، إلا ماكان من فعلكم بأهل ماردين ، وقد أخذنا منكم القصاص ، وهو جزاء كل عاص ، فنرجع الآن إلى إصلاح الرعايا ٬ ونجتهد نحن وإياكم على المدل في سائر القضايا...٬۱٬ وقد غفل هذا السلطانعنانه يخاطب بهذه اللهجةالتي لايخاطب بها رئيس عصابة ملكا عظيما ومحارباً عتازاً من ملوك الماليك.ولقد كان رد السلطان ناصر حاسما في الموضوع. فقد أخبره أنه يعرف جميع حركات وسكنات الملك المغولي لأن أقوب ثقاته هم عيون السلطان ناصر عليه . ويخبره أنه لم ينتصر على جيوشه إلا لامتناعهم عن حربه لما سمعوا كذباً ، أنه وجنده مسلمون ، ثم يذكره بالمعارك الطاحنة التي دارت بين المهاليك وبين المغول من عهد السلطان قطز حتى عهده هو ، والهزائم القاصمة التي ألحقوها بهم وبجيوشهم . ثم يرد عليه ادعاءه أنه اعتقد الاسلام قولاً وفعلاً ويقول له: إن ما اقترفته يداك وبدا جيوشك في دمشق وبيت المقدس ينقض دعواك من أساسها و.. وحرم بيت للقدس تشرب فيه الخور وتهتك الستور وتفتض البكور ... ثم على رأس خليل الرحن تعلق الصلبان ٠٠٠ فإن كان هذا من علمك ورضاك فواخيبتك في دنياك وأخراك ... وأن كنت لم تعلم ذلك فقد أعلمناك ، فاستدرك ما فات قليس مطاوباً به سواك . . . (٢٦)

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي . المصدر المذكور ٢ نفأ . ج ٨ ص ١٤٦-١٤١ .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر.

ولقد تتابعت الرسائل بين الطرفين وكلها قدور حول نفس المعنى والموضوع: تهديد من غازان واستعداد للحرب واتهام للسلطان ناصر وللمهاليك وجيوشهم بالكفر ويخالفة الإسلام، وأن المغول وملكهم هم المدافعون الحقيقيون عن الاسلام، وأن ما فعلوه في بلاد الشام نتيجة طبيعية لعدوان بعض عساكر الملك الناصر على حدود بلاد الملك قازان من المن ولقد رد الملك الناصر التحية بأفضل منها ورد على الملك غازان تهجمه واتهمه بالمروق من الدين وذكره بأمجاد المهاليك السابقه وحذره وأنذره (۲).

ويدل المرسوم الذي أصدره قازان لما احتل دمشق على رغبة في تحسين أوضاعه مع الشعب عن طريق إعلان أن الماليك كفرة فجرة ، وأن المغول وهو بالذات ، قد نور الله تعالى قلوبهم بنور الإيمان والإسلام ، وانهم م أنصار الإسلام الحقيقيون ومنفذو تعاليمه السمحة ، مع استشهاد بالآيات القرآنيه والأحاديث النبوية ثم يعلن تأمين السكان على أموالهم وأنفسهم وأملاكهم وأهليهم وأعراضهم ، ويحرم على العساكر الهجوم عليهم أو التعرض لهم بأذى . كا وأنه يعلن حماية الأقليات الدينية حماية تامة كالنصارى واليهود والصابئة ، ثم يطلب من جميع الرعايا الاستبشار بهذا النصر الهني والفتح السني . . . مقبلين على الدعاء لهذه الدولة القاهرة والمملكة الظاهرة آناء الليل وأطراف النهار (۳)

<sup>(</sup>١) القلقشندي . المصدر المذكور آنفاً ، ج ٨ ص ٢٩-٧١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . ج٧ ص ٢٤٣ ـ ٠ ٠ ٠

<sup>(</sup>٣) الدواداري . أبو بكر بن عبد الله بن أيبك . كنز الدرر وجامع النور وهو الدر الفاخر في سيرة الملك الظاهر ، تحقيق هانس روبرت روبم . القاهرة ، ١٩٦ م ، ٢٧-٧ .

ولقد ظن غازان أن الشام طاب له فتحه ، ولكنه كان واهما ، فقــد عجز عن احتلال قلعة دمشق ، وأساء جنده وحكامه السيرة ، وثار الشعب ضده ، ورفض كثير من حكام المهاليك في سورية التماون معــه ، ثم أتته الضربة القاصمة على يد جيش الماليك الذي حارب جيش غازان المغولي وانتصر عليه بقيادة الملك الناصر في معركتين هما من أكــــبر المعارك التي خاضها الماليك ضد المغول : الأولى معركة مرج الصفسر سنة ٧٠٢ هـ والثانية معركة شقحب سنة ٧٠٣ هـ. ولقد أرسل الملـك الناصر إلى غازان رسالة تهكمية تقريمية بعد انتصاره العظيم على جيوشه وبعد تحطيمها وتحرير الشام منها . وهو يذكس في رسالته يبغيسه وخداعه ونفاقه وادعائه ماليس به : فهو يرسل الرسل من أجـــل تقرير قواعد الصلح ، وفي نفس الوقت يحشد الجنود للحرب والهجوم. ولكن الله تعالى نصر السلطان الماوكي عليه لبغيه وكذبه وتدليسه. وبعد أن يذكر له سير المعركة يخاطبه بقوله : فلو رأيت ، أيها الملك ، عساكرك ، إما ذليلا أسيراً ، أو جريحاً عنيراً . وكان يومـــا على الكافرين عسيرًا ... وعاد أصحابك طعامًا للذئاب ، لمضضت على يديك وقلت : ياليتني كنت تراباً ... (١) فبادر ، أيها الملك ، إلى حمد الله المادل الذي لم ير عينك هذه المحافل ، ومرورها على سممك أهون من العيان . . • (٢) ثم يقول له إن جنوده دخلوا الديار المصرية ولكن على غير حالة مرضية . أما الخيول فعلى أيدي عساكرنا مجنوبة ، والطبول في أعناقهم مقاوبة ، وأما الرجال ففي أعناقهم الحبال والسلاسل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ١٩ ١-٢٧٠ .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر.

والأغلال ، فمادت مغلك كالكلاب في أيدي أسود الفاب ... ثم يختم رسالته بهذين البيتين من الشمر:

> وإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى الشام في قابل فإن السيوف التي ورخت مواقعها في يد القاتل (١)

### ـ تيمورلنك ـ

نصل الآن ، في بحثنا ، إلى آخر الغزاة المغول الذين لهم يد طولى وقدم راسخة في تدمير الحضارة الإنسانية وعداء الجسنس البشري . ذلك أن هذا الغازي الذي خرج من أواسط آسيا استطاع أن يشق طريقه غرباً على أبراج جماجم الجنس البشري وعلى أنقاض المدن ، وكان سلاحه الرئيسي في ذلك قسوة مفرطة وبربرية لامثيل لها في التاريخ. وكانت الحراثق والمذابح والتدمير والقتل الجاعي والإبادة عرافق هــذا المفولي وجيوشه نم وقد ملأ بلاد آسيا الوسطى والغربية قتسلي وأشلاء وأكداس من الجاجم وخرائب وسلباً ونهباً ، بحيث لانكون مفالين إذا اعتبرنا هذا الرجل أكثر غزاة الناريخ فظاعة وفظاظة وبربرية وعداء لكل القـم الإنسانية . , على الرغم من أنه مسلم ، أو يدعي المؤرخون أذـه مسلم ، إلا أنه فعـــل في بلاد الاسلام وفي المسلمين مالم يفعله غاز قبله ولابعده . فقد فاق في وحشيته أسلافه المغول لصوص الصليبيين وقتلتهم ، ولم يبزه في هذا الجال أحد من مجرمي الحروب الذين حفل بهم التاريخ الحديث ، ولاسيما تاريخ العرب الحديث.

<sup>(</sup>١) تفس المعدر .

وقد نمكن هذا الفازي ، بجبروته وقسوته المتناهية ، وبما بثه في قاوب الشعوب والحسكام من رعب، أن يبسط سلطانه على مساحات شاسعة من الأرض تمتد من أواسط آسيا حتى شواطىء البحر الأبيض المتوسط، ولكن هذه الامبراطورية المبنية على الخوف والرعب والأشلاء والحقد لم تلبث أن انهارت مثل كومة من اقش بعيد وفاة المؤسس لها ، ولم يبتى من هذه الامبراطورية إلا اللعنات تصب على رأس أكبر سفاك للشعوب عرفه التاريخ .

ولقد انصل تيمورلنك بالأتراك العثانيين في الأناضول وملحهم بيازيد وتفلب عليهم واحتل بلادهم ، كا اتصل بالماليك وملكهم الظاهر برقوق سلطان سورية ومصر أواخر القرن الثامن الهجري ، ولقد ظل تيمورلنك متردداً في الهجوم على بلاد الشام طيلة حياة الملك الظاهر ، ولم يجرؤ على مهاجمتها إلا بعد وفاته وبعد أن استلم ابنه القاصر فرج عرش المسلطنة . ولقد دارت مراسلات كثيرة بين تيمورلنك وبين ملوك الماليك . وكالمادة افنتح علاقاته بالماليك برسالة تهديدية يطالب الملك برقوق فيها بالخضوع المطلق لملك الملوك سيد الخلق ، وإلا فمصيرهم مصير الأمم التي قاومت تيمورلنك : وإن خالفتم وعلى بغيكم تماديتم فلا تلوموا الأمم التي قاومت تيمورلنك : وإن خالفتم وعلى بغيكم تماديتم فلا تلوموا ولا تنفع (١١ إلى غير ذلك من العبارات التي تذكرنا عاكان يرسلا أسلافه ملوك المغول ، ولاسيا غازان وأحد إلى سلاطين الماليك .

ولقدكانجوابسلطان الماليكالملكالظاهر برقوق مناسباً كل المناسبة لخطاب تيمور وتهديداته . فهو لم يأبه له ولا لتهديداته ، ولم يخاطبه إلا بالأمير تيمور

<sup>(</sup>١) ان تفرى بردى . المصدر المذكور آنفا . ١٧ ج ٩ ٩ - ٠ . .

وأجابه ينفس لفته ، ورد على أقواله فقرة ، وأخبره أنه كافر وعدو للإنسانية وأنه ملعون بكل لسان وبكل دين : وأما قولك قاوبنا كالجبال وعددنا كالرمال ، فالقصاب لايبالي بكثرة الغنم ، وكثير الحطب يغنيه الشرم . وكمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين (۱).

ولقد استمرت المراسلات بين تيمورلنك وبرقوق. والذي يبدو لنا من هذه المراسلات أن هدف المقول من ذلك مزدوج ، فالرسول ، أو بالأحرى الرسل لم يكونوا رسلاً بالمعنى الحرفي المكلة ، إغاكانت مهمتهم استكشافية تجسسية ، وهذا يفسر كثرة قتل الماليك لرسل المغول ، الأنهم جواسيس بالحقيقسة أكثر من كونهم رسلا . كا وأن أغلب رسائل تيمور خاصة كانت خالية من شيء معين ، وإغا غايتها جس النبض وإشاعة القلق والخوف من الخصم ، وبكلمة أخرى كانت جزءاً من حرب نفسية يشنها على أعدائه قبل بدء الحرب الحامية القعلية بين الطرفين ، وتدل أجوبة برقوق على شخص متمكن من موقفه ، واثق من نفسه لم يترك المخور أو الجبن أو الخوف إلى نفسه سبيلا . إلى جانب استعداد وإغا امتبل فرصة وفاته وتنصيب ابنه القاصر فرج ملكاً مكانه وتطاحن القواد والرؤساء وصراعهم حوله من أجل السلطة ، فزحف إلى بلاد عن كل القيم الإنسانيه والأخلاقية التي يؤمن بها البشر

وعلى الرغم من أننا نملك بين أيدينا نص رسالة جوابية من برقوق إلى

<sup>(</sup>١) نفس المصدر . ج١٢ ، ١ ٥٦٠ .

قيمورلنك دون رسالة تيمور له ، إلا أنذا نستطيع أن نحزر مضمون رسالة تيمورلنك له من جواب برقوق ذلـــك أن برقوق في جوابه يرد على كل فقرة من فقرات رسالة تيمور بفقرة تماثلها وتفند ما رد فيها وتنقضها .

فنحن نعلم أن تيمورلنك افتتح رسالته لبرقوق بالتهديد والإندار والإرعاد، ويرد عليه برقوق بأنه اطلع على ذلك (۱). ثم نعلم أن تيمورلنك أرسل إلى برقوق هدية هي عبارة عن سيف وترس. ويمجب برقوق غاية العجب من هذه الهدية ۽ لأنه لم تجر عادة أحد من ماوك المغول أن أهدى أحد أعدائه مثل هذه الهدية... لأنك لم تزل في كتبك كلها تستشهد بتاريخ جنكيز خان وأخباره وأحواله ... وماسممنا في التواريخ ولا اتفق قط من جنكيز خان ولا بمن تقدمه وتأخره من ماوك بملكته في زمن من الأزمان أنه أهدى إلى خادم الحرمين الشريفين سيفاً ولا تركاشاً (۲). ثم يرد عليه بقوله : إنه (أي تيمور) فتح معه باب الحبة والوداد والصحبة والاتحاد لا باب الخاصة والمشاورة والعناد ؛ إنه لو والوداد والصحبة والاتحاد لا باب الخاصة والمشاورة والعناد ؛ إنه لو كان صادقاً في دعواه : كنت لما حضر إليك شكر أحمد وأرغون السلامي اللذان هما من بعض بماليكنا . . . أمسكتها وجهزتها إلينا بعد أن قيدتها ، فيا فعلت ذلك بل عملت بالضد منه لأنك آويتها وحيتها وعظمتها وأكرمتها . . . (۲) كا وأن تيمور أكرم أحد أمراء العرب من أعداء برقوق ، واسمه قمير ، وراسله وعظمه ووعده بالنصرة ، بل إن برقوق

<sup>(</sup>١) القلقشندي . المصدر المذكور آنفا . ج ٧ ، ٣٠٩\_٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

<sup>(</sup> ٣ ) تقس المصدر .

يورد في رسالته نص رسالة أرسلها تيمورلنك إلى نمير هذا ، (١) ولقد طلب تيمورلنك من برقوق ، في رسالته إن يسلمه السلطان أحمد الحلايري الذي لجأ إلى برقوق لما احتل تيمور بلاده . ويرد عليه برقوق متسائلا عن الذنب الذي اقترفه أحمد ضد تيمورلنك حق يطلبه هذا الطلب ، وهو الذي حلف له مراراً كثيره أغلظ الأيمان بالله تعالى على الأمان له ولبلاده ثم غدر به شر غدرة واحتل بلاده وشرده وأسر نساءه وحريه . ثم يقرعه برقوق قائلاً : ففي أي مذهب من المذاهب يحل لك أخذ حريم المسلمين وإعطاؤهن لفير أزواجهن ؟ . • . (٢) ثم يخبره أن السلطان أحمد قد استجار به ، وحق الجوار محفوظ ومكرم ومقدس في الإسلام ولدى الملوك ، ولاسيا إذا كانوا من جنس واحد .

ثم يبدأ بالتهم عليه عندما ذكر له أن صاحب تكريت كان لصا قاطع طريق ففعل به مافعل ، فيقول له برقوق بتهم لاذع : أفاهل بفداد كانوا حرامية قطاع طريق حتى فعلت بهم مافعلت ؟ وقتلت منهم من التجار خاصة ثماغاثة نفس في المصادرة بالعقوية والعذاب ... كيف قدعي أذك عادل وتعمل بأهل بفداد المسلين الموحدين وبغيرهم من المسلمين هذه العمائل (٢٠)

ثم يتابسع تهكمه عليه ويتحداه عندما هدد تيمور برقوق بالزحف عليه إن لم يرسل له السلطان أحمد الحلايري فيخبره أنه مستعد لمقابلته أينا شاء ومتى شاء ، وأنه كان متوقعاً قدومه من زمن طويل (1) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٧) تفس المعدر ،

<sup>(</sup>٣) نفس المدر .

<sup>(</sup> ٤ ) نفس الممدر ،

ويرد على عتاب تيمورلنك له لإساءة معاملة رسول أرسله تيمورلنك له بأنه لم يكن رسولا وإنماكان جاسوسا يكتب المنازل منزلة منزلة و وطلب من حاكم الرحبة المصري أن يقبل الأرض للأمير تيمور وأن يقرأ الخطبة باسمه ولذلك فعل يهما فعل لأنه ليس برسول بل تجاوز مهمة الرسول (١) ويأخذ عليه افتخال و بكثرة جيشه وبقول له إنه (أي برقوق) يستمد مدده واعتماده على الله تعالى الذي يهب النصر لمن يشاء من عباده . ويختم رسالته برد تهديد تيمورلنك له بخراب الديار ويخبره أن الذي يتكلم عن خراب الديار هو الذي يتكلم عن خراب الديار هو الذي تخرب دياره (٢)

ولقد هاجم تيمورلنك بلاد الشام ودمرها وقتل رجالها وسبى نسامها وفعل بها أفعالاً تدمنه بالكفر والنذالة والرحشية والبربرية وقد تخلى حكام مصر عن بلاد الشام بسبب الخلاف والتنافس على العرش وعلى من يكون أتابك الملك الصغير ووصيه . ودفعت بلاد الشام ثمناً رهيباً كل الرهبة لهذا الخلاف . ثم بدا للسفاح تيمور أن يعاود المراسلة مع الملك فرج ، فأرسل له رسالة يطلب منه أن يرسل له لاجئاً كان لجأ إلى مصر زمن السلطان برقوق . وهنا نجد تغيراً واضحاً جداً في مخاطبة تيمورلنك ، فقد خوطب بألقاب الملوك والأباطرة المعظمين ، وخلت الرسالة من شيء اسمه تحد أو تها أو خلافه ، وإنما هي قطمة أدبية تنطق بفضائل تيمورلنك وعظمته ، وحق عندما تعرض فرج الذكر ما لحق دمشق وجامعها على يد الجرم من دمار ، لم يوجه كلمسة لوم واحدة إلى تيمورلنك . وهو يعلن له أنه كان قد جد في تجهيز الأمير

<sup>(</sup>١) تفس المصدر.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

أطلمش لما جاءته الأنباء بتدمير دمشق وقلعتها وجامعها ، فاعتقد أن تيمورلنك عدل عن طلب الأمير أطلمش ، أما وهو يطلبه فإن السلطان فرج جاد في تجهيزه له . ويؤخذ من الرسالة أن تيمورلنك أقسم بالله الطالب الغالب المدرك المهلك الحي الذي لاينام ولايموت أنه إن مجهز إليه أطلمش ، فإنه يعود إلى بلاده ، ويبدر من الرسالة رغبة تيمورلنك في الصلح والتعاضد مع مصر وملكها ، وقد رد فرج التحية بأحسن منها ، ولم يكن باستطاعته إلا أن يفعل ذلك (١).

بعد ذلك تم عقد الصلح بين فرج وتيمورلنك . وقد تم ذلك على يد وفد أوفده تيمورلنك لهذه الغاية ، وحلف كل من الطرفين للآخر على الوفاء ، وعلى أن لايتجاوز أحدهما أو عساكرهما حدود البسلد الآخر ، وأن ينظر الملكان إلى بمضها ويتماملا مع بمضها على أنها والد وولد (٢) .

ولكن هذا الصلح لم ينه مطامع تيمورلنك في بملكة السلطان فرج ، فقد أرسل له رسالة يطالبه فيها بأن يسلم لنوابه عدداً من بلدان الحدود كابلستين وملطية والبيرة ، وقد رد عليه فرج بأن هذه البلاد خراجها لايكفيها وأنها صعبة الإدارة ، ولكن تسليمها يوهن سلطته ويتعارض مع العواطف التي أبداها تيمورلنك تجاه فسرج وأن يعامله كولده ، ويتعارض مع دعواته لله تعالى أن ينار في ملك السلطان فرج المالان .

ولاندري إن كان تيمورلنك قنع بهذا الجواب أم لم يقنع لأن كتب التاريخ غامضة في هذه المسألة . كا واننا نجد صدى للمجوم تيمورلنك

<sup>(</sup>١) تفس المصدر ج ٧ ، ٣١٩-٣٠٩ .

<sup>(</sup>۷) نفس المصدر ج ۲۰۳،۱۰۳ (۷)

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . ج٧ ، ٢٠١٠-٣٣١ .

على بلاد الشام ومالحقها من قتل وتدمير واستباحة في رسالة أرسلها إلى السلطان فرج صاحب فاس السلطان أبر سعيد عثمان المريني ، وقد ترامت إلى مسامعه أنباء ماحدث في بلاد الشام فأرسل إلى فرج يستفسره ويعرض عليه المساعدة ويخبره أنه كان مستعداً لإرسال جيوشه التي تسد الفضاء وأساطيله المنصورة : ما يحمد إمداد المناصرة ويرتضى (١١) ولكن الله تعالى كفي أمر هذه الداعية وانسحب الطاغية راجعاً إلى إلى بلاده . وبما يلاحظ ، بشكل بارز كل البروز . الألقاب الرفيمة الكثيرة المتتالية المترادفة التي يلقب بها السلطان المريني نفسه والسلطان فرج ، حتى إنها فقدت معناها (٢) كما وأنه يصف تيمورلنك أنه : عدو الله وعدو الإسلام الباغي بالاجتراء على عياده سبحانه بالبؤس والانتقام الآخذ فيهم بالعيث والفساد ، الساعي بجهده في تهديم الحصون وتخريب البلاد . ولقد رد السلطان فرج التحية بأفضل منها وشرح له الظروف والمناسبات التي أدت إلى حدوث ماحدث ، وأن الجيش المملوكي لم يهزم وإنما كان مستمداً تمام الاستمداد لصد تيمورلنك ، وتقدم إلى بلاد الشام ، وفي تلك. الآونة حدثت حركة في القاهرة من أجل العرش ، فاضطر الجيش المملوكي إلى الرجوع إلى مصر لقمع تلك الحركة ، فاغتنم تيمورلنك خاو البلاد من محام وفعل فعلته الشنعاء ، ثم بعد ذلك يخبره مخبر الصلح الذي تم بين الطرفين وعودة بلاد الشام إلى حوزته وعودة الهدوء إلى البلاد . ولاينسى أن يكيل المدح السلطان المريني ولنفسه (٣) ، وكأنها هما اللذان أنقذا بلاد الشام من وطأة تيمورلنك، أوهما اللذان أبعداه وطرداه عنها الل

<sup>(</sup>١) تئس المصدر . ج x ، ٣٠ ١ - ٢ . ١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المبدر .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . ب v ، y . ع . الم

# اليقسمالأول



# أ\_الدور التمهيدي؛

١ – رسالة الكسيس كومنين الأول امبراطور الدولة البيز نطية إلى روبرت
 الأول أمير الأراضى الواطنة (حوالي سنة ١٠٨٨ م) - .

#### مقتطفات د

من امبراطور القسطنطينية إلى السيد الأجل اللاورد روبرت أمير الأراضي الواطئة ، وإلى جميع كبار رجال المملكة المؤمنين بالمقيدة المسيحية ، وإلى رجال الدين والدنيا : تحية وسلاماً ... أيها السيد المعظيم حامي المقيدة المسيحية ، أود أن أحيطك علماً بما وصل إليه تهديد البجاناكية (۱) والأتراك (۲) اللامبراطورية الاغريقية المسيحيسة المقدسة (۲) . فهم يعملون فيها السلب والتخريب كل يوم ، ويتوغلون في أراضيها دون انقطاع . وكم من مذابح وتقتيل وجرائم تفوق حد الوصف يقترفونها ضد المسيحيين الإغريق (٤) ، فضلاً عن السخرية والتحقير فإنهم يذبحون الأطفال والشباب داخل أماكن التعميد حيث يريقون دماء القتلي محتقرين بذلك المسيح .

لقد استولى أولئك القوم على كل البلاد الواقعة بين بيت المقدس وبلاد الإغريق ، إذ امتلكوا بلاد المونان كليا ، بما في ذلك أجزاؤها

<sup>(</sup> ١ ) البجاناكية من المناصر التركية التي عبرت الدانوب و تغلغلت إلى جوف الامبراطورية البيزنطية ويسمون أيضاً البتشينج Pechongo .

<sup>(</sup>٧) يقصد بالأتراك هنا السلاجقة .

<sup>(</sup>٣) يقصد بالامبرأطورية الإغريقية المسبحية المقدسة الامبراطورية البيزنطية .

<sup>( ؛ )</sup> يقصد بالمسيحيين الإغريق البيزنطيين .

العليا ، وهي : كبادوكيا الصغرى وكبادوكيا الكبرى ، وفريحية وبثينية ، وفريحية الصغرى إلى طروادة ، وكذلك بنطش وغلاطية وليدية وبمفيلية وايسورية وليكيا وجزائر خيوس وميتيلينيا الرثيسية ، كا وضعوا أيديهم على مناطق وجزائر أخرى حق تراقية ، وغير هذا وذاك بما لايقع تحت على مناطق وجزائر أخرى حق تراقية ، وغير هذا وذاك بما لايقع تحت عد أو حصر ، ولم يبق الآن تقريباً سوى القسطنطينية .

لذا: استحلفك بحبة الله وباسم جميع المسيحيين الإغريق أن غد لنا والمسيحيين الإغريق يد العون والمساعدة ، وذلك بتقديم جميسع الجنود المسيحيين من كبير وصغير ، فضلا عن العامة بمن يتسنى جمعهم من بلادك .

وبناء على ذلك يجب أن تحاربوا بكل ما أرتيتم من قوة وشجاعة قبل سقوط القسطنطينية (۱) ، وستسعدون ويكون لكم في السهاء أجراً عظيماً (كذا) . ومن الأفضل أن تكون القسطنطينية في حوزتكم وليست في قبضة الأتراك ، لأن بها أثمن آثار السيد ، وهي الصليب الذي أصلب عليه ، والسوط الذي ضرب به ، والرداء القرمزي الذي ألبسوه إياه، وتاج الشوك ... وكذلك الملابس التي نزعت عنه أمام الصليب ، وقطعة كبيرة من خشب الصليب الذي صلب عليه (۲) ورأس يوحنا المعمدان وخصلات شعره بأكملها ولحيته ، فضلا عن بقايا أجساد كثير من القديسين فإذا لم يحفزهم (۱) كل هذا المقتال ويفضلون عليه الذهسب فسوف

<sup>(</sup>١) الحطاب هنا موجه لأهل الغرب.

<sup>(</sup>٢) هذه هي عقيدة المسيحيين في السيد المسيح بشكل عام. أما لمحن المسلمين فعقيدتنا تخالف ذلك كل المخالفة فحاشا لله أن يكون السيد المسيح قد صلب : وما قتاره وما صلموه ولكن شيه لهم .

<sup>(</sup>٣) الخطاب هنا موجه لأهل أوربا .

يجدونه في هذا المكان أكثر بما يوجد في العالم كله . فكنائس القسطنطينية ملأى بكنوز من الفضة والذهب والحلي والأحجار الكريمة والمنسوجات الحريرية التي تستخدم في صنع الأردية والملابس التي تكفي جميع كنائس العالم . سارعوا إذن بكامل رجاله وحاربوا بكل مالديكم من قدوة حتى لاتقع كل هذه الكنوز والنفائس في أيدي البجاناكية والأتراك ، إذ ينتظر وصول ستين ألفاً منهم بين وقت وآخر .

ولهذه الأسباب مجتمعة اعملوا قبل فوات الأوان كيلا تفقدوا بملكة مسيحية ، وما هو أهم وأعظم قبر المسيح ، وسوف يكون جـزاؤكم ليس الدنيوية في هذا العالم ، ولمنما ثواب الآخرة عند الله ١١٠ .

« المرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى لجوزيف نسيم
 يوسف ٣٠٧ ــ ٣٠٩ »

٢ ـ خطاب البابا أوريان الثاني في الجماهير المسيحية في مؤتمس
 كايرمونت داعياً إلى الحروب الصليبية :

ياشعب الفرنجة 1 شعب الله الحبوب الختار القد جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينة أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد ما يكون عن الله قـد طفى وبغى في تلك البلاد بلاد المسيحيين وخربها بما نشره فيها من أعمال السلب وبالحرائق ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادم وقتلوا بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع تعذيب وهم يهدمون المذابح

ا المان الأصل اللاتيني لهذا الخطاب موجود في الكتاب التاني ؛ Epistola Alexi I Komneni imperatoris ad Robertum I Comitem Flandrensem (Circa annum 1088); of Hogenneyer. H, (ed.) Epistoloe ad historiam primi belli socri spectantes 1 Heidelberg, 1901 (PP. 129 — 136).

والكنائس بعد أن يدنسوها برجسهم ، ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان فانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها أن المسافر فيها لايستطيع اجتيازها في شهرين كا لمين.

علىمن تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم، واستعادة تلك الأصقاع، إذا لم تقع عليكم أنتم ـ انتم يامن حباكم الله أكثر من أي قوم آخرين بالمجد في القتال وبالبسالة العظيمة ، وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوهكم ؟ ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوي قلوبكم . أمجاد شارلمان وعظمته ، وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم ـ فليثر همتكم ضريح المسيح المقدس ربنا ومثقذنا () ، الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة ، وغيره من الأماكن المقدسة التي لوثت ودنست ـ لاتدعوا شيئًا يقعد بكم من أملاككم أو من شؤون أسركم ، ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنونها الآن ، والتي تحيط بها من جميع جوانبها البحار وقلل الجبال ، ضيقة لاتتسع لسكانها الكثيرين ، تنكاد تعميز عن أن تجود بما يكفيكم من الطعام ، ومن أجل هذا الكثيرين ، تنكاد تعميز عن أن تجود بما يكفيكم من الطعام ، ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاً ، ويلتهم بعضاً ، وتتحاربون ويهلك الكثيرون منكم في الحروب الداخلية .

طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقد ، واقضوا على مابينكم من نزاع ، واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدس ، وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث وتملكوها أنتم ، إن أورشلم أرض لا نظير لها في ثمارها ،

<sup>(</sup>١) هذه هي عقيدة الكنيسة المكاثرليكية في السيد المسيح ، وحاشا لله من ذلك إذ عقيدتنا نحن المسلمين في السيد المسيح أنه عبد من عباد الله بشر كامل البشرية وأحد أنبيائه . وقد أورد رونسيان في كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » تعريب السيد الباز العريني بعروت ، دار الثقافة ، ١٩٦٧ م الجزء الأول ١٦٧-١٦١ ملخصاً موجزاً كل الايجاز لهذا المخطاب الهام .

هي فردوس المباهج. إن المدينة العظمى القائمة في وسط العالم تستفيث بكم أن هبوا لإنقاذها ، فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين تتخلصوا من ذنوبكم وثقوا أنكم ستنالون من أجل ذلك مجداً لايفنى في ملكوت السموات .

قصة الحضارة لول ديورانت ١٥ / ١٥ ـ ١٦ ـ ١٦ الترجمة العربية بقلم محمد بدران

٣ ـ مقتطفات منخطاب أرسله الكونت اتين ساحب شارتروبلوا إلى زوجته الكونتيسة أديل .

والخطاب أرسل من الشرق من معسكر الجيش الصليبي بالقرب من مدينة نيقية في ٢٤ يونيو سنة ١٠٩٧ م وأرسل إلى الغرب الأوربي -

الملحق الرابع :

من الكونت اتين إلى حبيبته وزوجته الكونتيسة أديل ... وصلت مجمد الله وسلامته إلى مدينة القسطنطينية ، وكان فرحي زائداً وسروري عظيماً . ولقد أحسن الامبراطور (١) استقبالي وأكرم وفادتي وعاملني كالو كنت ابناً له كا أغدق علي الكثير من الحدايا النفيسة . كذلك كنت موضع ثقة الامبراطور وعبته أكثر من أي شخص آخر في جيش الله ، سواء أكان ذلك الشخص دوقاً أو كونتا أو أحد العظاء . لقد ألح علي جلالته ومازال يلح ياعزيزتي على أن يكفل أحد أبنائنا وأن يتبناه ... حقاً لايوجد تحت قبة الساء من هو أعظم منه ، فقد غرر جميع رؤسائنا بالمنح والهدايا ، وكذلك فعل مع مقربة من مدينة وكذلك فعل مع كلفرساننا كا أطمم جميع الفقراء ، ويوجد على مقربة من مدينة فيقية قلعة تسمى كيفيتوت ، وبالقرب منها مضيق بحري تبحر فيه ليل

<sup>(</sup>١) هو الامبراطور البيزنطي الكسيس كومنين .

نهار سفن الامبراطور المتجهة صوب القسطنطينية وتقوم هذه السفن بنقل الطعام والمؤن من العاصمة إلى كيفيتوت حيث توزع على الجوع الغفيرة هناك . ولاأعتقد أنه يوجد في زماننا هذا رئيس أو زعيم له مثل شخصية الامبراطور وصيته الذائع: إن أباك في الحقيقة ، ياعزيزتي : غرنا بكثير من الهدايا الثمينة ، ولكن ذلك لايقاس بالنسبة لما أضفاه علينا الامبراطور ... (١)

العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى لجوزيف نسج يوسف ٣٢٩ ــ ٣٣٠

# ب\_دور التفوق الصليبي:

٤ \_ رسالة الزراد إلى بيمند ( بوهيموند)

حاصر الصليبيون أنطاكية بزعامة بوهيموند ، ويسميه المؤرخون المسلمون بيمند ، وكان في أحد أبراجها زراد خائن كان ياغي سيان حاكم البلد. قد صادره سابقاً ، فحمله حنقه على أن راسل بيمند في تسليم البرج وقال في رسالته :

أنا في البرج الفلاني وأنا أسلم إليك أنطاكية إن أمنتني وأعطيتني كذا ، كذا ،

وقد وافقه بوهيموند على طلبه وتم الأمر كا رسم . زيدة الحلب لابن المديم ج٧ – ١٣٤

<sup>(</sup>١) يذكر المؤلف أن نص هذا الخطاب موجود في :

Epistolo I Stephani conitis Cornotensis ad Adeleni Uxorem Suam (scripta e castris prope Nicaeam a 109 Ca 24 diem Junü) ed, H. Hagenneyer, Epistolae et Chartae ad historiam primi belli spectantes. Heidelberg 1901 (pp. 138 – 140).

٥-رسالة طفتكين حاكم دمشق إلى الملك الأفصل الوزير الفاطمي حول
 مدينة صور :

حاصر الفرنج صور فانجدها طفتكين وخلصها منهم ، ثم رحل عنها ، وخاف أهل صور من عودة الفرنج لها فطلبوا ، من طفتكين حمايتهم فأجابهم إلى ذلك وأرسل عساكره إليها ، ولكنه خاف أن يؤدي ذلك إلى غضب الملك الأفضل لأن صور من أملاك مصر فأرسل إليه يقول :

وإن بغدوين (بلدوين) قد جمع وحشد للنزول على صور ، وإن أهلها استنجدوا بي عليه والتمسوا مني دفعه عنهم فبادرت بانهاض من أثق بشهامته لحمايتها والمراماة دونها إليه ، وحصلوا فيها ، ومتى وصل إليها من مصر من يتولى أمرها ويذب عنها ويحديها بادرت بتسليمها اليه وخروج نوابي منها . وأنا أرجو أن لايهمل أمرها وإنفاذ الأسطول بالفلة إليها والتقوية إليها .

## ٣ ـ رسالة ملك الفرنج إلى طفتكين حاكم دمشق لما قتل مودود

حشد مودود ، حاكم الموسل ، بعد سقوط القدس بيد الصليبيين بفترة ، الميسا قويا لحرب الفرنج ، ولكنه أي مودود ، اغتيل يوم العيد في جامع بني أمية بدمشق وتفرق الجيش كله ، فأرسل ملك الفرنج إلى طفتكين رسالة يقول فيها :

إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيث معبودها لحقيق على الله أن يبدها (١) .

الكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ١ – ٤٩٧

<sup>(</sup>١, يذكر ابن العيادفي « شذراتالذهب » ج؛ ـ ٧١ نصاً مطابقاللنصالمذكورأعلاه.

٧ - رسالة عيسى صاحب منبج إلى جوسلين صاحب الوها لما حاصر بلك عيسى هذا في بلدته:

إن وصلتني وكشفت عني عسكر يلك سلمت إليك منبج . زبدة الحلب لابن العديم ج ٢ - ٢١٨

٨ ـ رسالة الصليبيين إلى ايلفازي ملك حلب:

آل ملك حلب إلى ايلقازي صاحب ماردين ، وبينا كان مقيما في ماردين سمع أن الصليبيين قصدوا حلب وحاصروها فجمع جنوده وقصده ، فلما قرب منهم أرسل له الصليبيون رسالة يقولون فيها : لاتتعب نفسك بالمسير . إلينا فنحن وإصاون إليك...

الـكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٠ ـ ٥٥٠

٩ ــ رسالة والي حلب من قبل نجم الدين غازي بن أرتق إلى ملك الصليبيين.

دارت ممارك كثيرة بين نجم الدين غازي صاحب حلب وماردين وبين الصليبين، ثم استقر الصلح بين الطرفين، ورحل نجم الدين إلى ماردين ، ثم حدث أن أغار جوسلين صاحب الرها على حلب عدة مرات ، فأرسل والي حلب إلى ملك الفرنج يقول:

إن نجم الدين لم يترك هذه البلاد خالية من المساكر إلا ثقة بالصلح .

١٠ \_ جواب ملك الفرنج لوالي حلب :

مالي على جوسلين يد .

زبدة الحلب لابن المديم ج ٢ - ١٩٧

١١ ـ رسالة بغدوين (بلدوين) ملك القدس الفرنجي إلى تمرتاس الأرتقي

أسر تمرتاس بن ايلغازى الأرتني في احد مماركه بلدوين ، ملك الفرنج مع عدد من امراء مملكته وجرت بين الطرفين مفاوضات واتفقا على إطلاق سراح بغدوين لقاء فدية كبيرة وتنازله عن عدد من المدن والحصون القريبة من حلب مثل إعزاز وكفرطاب وغيرهما ، ولكن الملك الفرنجي غدر ورفض تسليم الحصون ، وذلك بعد إطلاق سراحه وعودته إلى المقدس ، وأرسل الى تمرتاس يقول :

البطريرك الذي لايمكن خلافه سألني عما بذلت وما الذي استقر، فحين سمع حديث إعزاز وتسليم حصنها أبى وأمرني بالدفع عنها وقال: إن خطيئتك تلزمني ولا أقدر على خلافه.

زبدة الحلب لابن المديم ج٢ ـ ٢٢٢

١٢ ـ رسالة والي شيزر إلى أهل دمشق يبشرهم بنصر عظيم حازه التركان بقيادة الأمير مسعود سوار في حلب سنة ٥٣٠ ه ضد الفرنج .

أغار الأمير مسعود مسع من انضم اليه من التركمان ، على أراضي الفرنج في اللاذقية وأنطاكية وظفر ظفراً مبيناً ، وأرسل والي شيزر إلى أهل دمشق يبشرهم بذلك ويقول:

إن المتجدد عندنا بهذه الناحية ما يجب علينا من حيث الدين أن نذيعه ونبشر به كافة المسلمين ، فإن التركمان ... كثرهم الله ونصرهم ... اجتمعوا في ثلاثة آلاف فارس جريدة بعدة ، ونهضوا إلى بلاد اللاذقية وأعمالها بفتة بعد اليأس منهم وقلة الاحتراز من غارتهم ، وعادوا من هذه الغزاة

إلى شيرز يوم الأربعاء حادي عشر رجب ومعهم زيادة على سبعة آلاف أسير مابين رجل وامرأة وصبي وصبية ومائة ألف رأس دواب ما بين بقر وغنم وخيل وحمر ، والذي حازوه أو اجتاحوه يزيد على مائة قرية كيار وصفار وهم متواصلون بحيث امتلات الشام من الأسارى والدواب . ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٢٥٥

۱۳ ـ رسالة زنكي إلى ملك الروم لما حاصر شيزر مع الفرنج. تحالف الروم والفرنج وزحف جيش رومي فرنجي بقيادة ملك الروم على بلاد الشام وحاصروا شيزر فتصدى لهم عماد الدين زنكي ، ولما طال عليه المطال أرسل إلى ملك الروم يقول:

إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال ، فانزلوا منها إلى الصحراء حق تلتقي ، فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم ، وإن ظفرتم استرحتم وأخذتم شيزر وغيرها .

واكن ملك الروم لم يجبه إلى ذلك

المكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١١ ــ ٥٧

١٤ - رسالة سيف الدين بن عز الدين الزنكي ملك الموسل إلى أنر
 ساحب دمشق :

حاصر الصليبيون في الحلة الصليبية الثانية دمشق وضايقوها فاستنجد حاكمها بملاك الموسل لنجدته وأرسل لله يقول :

قد حضرت ومعي كل من يطيق حمل السلاح من بلادي ، فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي وأصحابي؛ وكانت الهزيمة علينا لايسلم منا أحد لبعد بلادنا عنها وحينثذ يملك الفرنسج دمشق وغيرها ، وإن أردت أن ألقاهم وأقاتلهم فنسلم البلد إلى من أثق به . وأنا أحلف لك ، إن كانت النصرة لنا على الفرنج أني لا آخذ دمشق ولا أقيم بها إلا يمقدار ما يرحل العدو عنها وأعود إلى بلادي .

١٥ ـ رسالة أثر إلى الفرنج الفرباء الذين حاصروا دمشق مع الفرنج المقيمين في بلاد الشام:

لم يجب أنر على الرسالة السابقة لأنه خاف من سيف الدين ، ولذلك لجأ إلى المراوغة وحاول تفريق كلمة الفرنج الوافدين عن الفرنج المقيمين فأرسل إلى الوافدين يقول :

قد حضر ملك المشرق ومعه من العساكر ما لاطاقـة لىكم بـه ، فإن أنتم رحلتم عنا وإلا سلمت البلد إليه ، وحينئـذ لاتطمعوت في السلامة منه .

## ١٦ - رسالة أنر إلى الفرنج المقيمين :

أنتم بين أمرين مذمومين: إن ملك هؤلاء الفرنج الفرباء دمشق لايبقون عليكم ما بأيديكم من البلاد ، إن سلمت أنا دمشق إلى سيف الدين فأنتم تعلمون أنسكم لاتقدرون على منعه عن البيت المقدس (١). التاريخ الباهر لابن الأثير ص ٨٩

<sup>(</sup>١) وردت نصوص هذه الرسائل الثلاث السابقة ، بشكل مقارب كل القرب لنصنا أعلاه ، في كل من « الكامل في التاريخ » لابن الأثير ج ١١ ـ ١٣٠ ، وكتاب «الروضتين» لأبي شامة ج ١ ، ق ١ ـ ١٣٨ . و « مفرج الكروب » لابن واصل ج ١ ١١٣ ـ ١١٣ ، وكتاب « العبر » للذهبي ج ٤ ـ ١١٧ . و يمتاز نص الذهبي باختصاره .

١٧ - رسالة العاصد الخليفة الفاطمي إلى نور الدين مستنجداً صد الصليبيين الذن هددوا القاهرة:

هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج (١٠٠ . التاريخ الباهر لابن الأثير ص ١٣٨

١٨ ـ رمالة شاور إلى ملك القنس الصليبي مرى ( امالريك ) يستنجدة طد أسد الدين شيركوه .

استجاب نور الدين لنداء العاضد وأرسل له جيشاً بقيادة أسد الدين شيركوه ، أبعد الخطر الصليبي عن مصر ، وأراد شاور أن يتخلص من شيركوه ، ولكن شيركو رفض العودة بخفى حنين ، فأرسل شاور إلى ملك القدس يستنجده ضد شيركوه ويقول:

إن شيركوه طلع معي نجدة على ضرغام ، فاما حصاوا في البلد طمعوا فيها ، ومتى ملكوها مضافة إلى بلاد الشام لم يكن لك معهم عيش ولاقرار:

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١ ، ق ٢ - ٤٢١

١٩ - رسالة شاور إلى شيركوه أثناء حصاره له في بلبيس . حاصر الفرنج وقوات شاور شيركوه في بلبيس وطال عليهم الحصار، وفي تلك الأثناء أثخن نور الدين في بلاد الفرنج ، فقرر هؤلاء العودة إلى بلادهم ، فاستمهلهم شاور أياماً ، ثم بدأ يراسل شيركو ، في الصلح وأرسل إلىه يقول:

إعلم أنني أبقيت عليك ولم أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا قادرين

<sup>(</sup>١) ورد نص مطابق لنصنا أعلاه في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ج١١-٣٣٧. - 1.4 -

عديك ، وإنما فعلت ذلك لأمرين : أولها ، أني ما أختار أن أكسر جاه المسلمين وأقوي الفرنج عليهم . والثاني ، أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا بلبيس طمعوا فيها وقالوا : هذه لنا لأنا فتحناها بسيوفنا ، وما من يوم كان يمضي بمصر إلا وإنا أدفذ إلى كبار الفرقج الجلة من المال ، وأسألهم أن يكسروا همة الملك عن الزحف .

کتاب الروضتین لأبی شامة ج ۱ ٪ ق ۲ \_ ۳۳۶

٠٠ ـ رسالة شيركوه إلى شاور لما قدم مصر للمرة الثانية واجتبع هاور مع الصليبيين صده .

اجتمع شاور والصليبيون على حرب شيركوه ، ورأى شيركوه في ذلك فرصة نادرة للقضاء عليهم إذا انضم شاور اليه فأرسل إليه يقول :

أنا أحلف لك بالله الذي لا إله إلا هو ، وبكل يمين يثنى بها المسلم من أخيه ، أنني لاأقيم ببلاد مصر ولا أعاود إليها أبدا ، ولا أمكن أحداً من التعرض إليها ، ومن عارضك فيها كنت معك إلباً عليه ، وما أومل منك إلا نصر الإسلام فقط ، وهو أن العدو قد حصل بهذه البلاد والنجدة عنه بعيدة وخلاصه عسير ، وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليه ، وننتهز فيه الفرصة التي قد أمكنت ، والفنيمة التي قد كتبت فنستأصل شافته ونخمد ثائرته . وما أظن أنه يعود فيتفتى للإسلام مثل هذه الفنيمة أبداً .

ولكن شاور رفض ذلك

كتاب الروضتين لأبي شامة ج١٠ ق ٢ ـ ٤٣٥

### ٢١ – رسالة شاور إلى مري ملك بيت المقدس الفرنجي .

هاجم الفرنج مصر بعد رحيل شيركوه عنها ، فأرسل شاور إلى نور الدين يستنجده ضدهم ، ولجاً في نفس الوقت إلى المراوغة فأرسل إلى مرى يقول :

إن هذا بلد عظيم كبير وفيه خلق كثير ، ولايمكن تسليمه ألبتة ولا أخذه إلا بعد أن يقتل من الفريقين عالم عظيم ، ولاتعلم أنت ولا أنا لمن الدائرة ، والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابي وتحصل شيئا أدفعه لك فيحصل لك عفواً .

واستقرت المصالحة على أربعمائة ألف دينار .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١ ، ق ٧ \_ ٣٣٣

## ٢٢ - رسالة مري ملك الفرنج إلى شاور

كان بين شاور وملك الفرنج اتفاق يقدم له شاور بموجبه جزية سنوية في حال مساعدته على صد أعدائه عنه . وقد أحس ملك الفرنج بضعف شاور ومصر بعد رحيل شيركوه عنها ، فأراد إما احتلالها أو مضاعفة الجزية فزحف نحو مصر وأرسل إلى شاور يقول ،

إني قد قصدت الحدمة على ما قررته لي من العطاء في كل عام .

٢٢ - جواب شاور إلى الملك عن رسالته السابقة :

إن الذي قررته إنما جعلته لك من احتجت إلى نجدتك أو إذا قدم علي عدو ؛ فأما مع خلو بالي من الأعداء فلا حاجـة لي إليـك ولا لك عندي مقرر. ٢٤ جواب الملك إلى شاور عن الرسالة السابقة :
 لابد من حضوري وأخذ المقرر (١١) .

إتماظ الحنفا للمقريزي ج ٣ ـ ٢٩٢

٢٥ ـ رسالة مري ملك الفرنج إلى شاور لما احتل بلبيس وقتل
 سكانيا :

احتل مري بلبيس وسبى نساءهـــا وأسر ولدين من أولاد شاور وأرسل لمليه يقول:

إن ابنك قال : أيحسب مري أن بلبيس جبنة يأكلها ؟ نعم بلبيس جبنة والقاهرة زيدة .

إتماظ الحنفا المقريزي ج٣ ـ ٢٩٣

جـ دور توازن القوى :

أ\_نور الدين الشهيد محمود بن زنكي ٥٤١ ـ ٢٩هـ ٩٦٥م| ١١٤٦ ـ ١١٨٣ م ·

٢٦ ـ رسالة حاكم حارم الصليبي إلى الصليبيين :

حاصر نور الدين حارم وضيق عليها الخناق ، فتجمع الفرنج وعزموا على قصده ، فأرسل حاكم حارم إلى الفرنج يقول :

لاتلتقوه فإنه إن هزمكم أخذ حارم وغيرها ، ونحــن في قــوة ، والرأي مطاولته .

فصالحوا نور الدين على أن يعطوه نصف أعمال حارم. زبدة الحلب لابن العديم ج ٢ ــ ٣٠٦

<sup>(</sup>١) ذكر أبو شامـة في « الروضتين » ج ١ ، ق ٢ ، ٣٠ - ٢٠٤ نصا قريباً كل القرب من النص اعلاه .

٣٧ ـ رسالة أرسلها القاضي الفاصل إلي مدينة قوص يصف غزوة قام بها صلاح الدين سنة ٣٦٥ه، وهو وزير فاطمي وقائد من قواد نور الدين ، للداروم وغزة ، وكيف خرب معاقل الفرنج وكيف أن ملك الفرنج حاول إنجادها فعجر وهزم.

#### وقيسه:

توجهنا من بركة الجب يوم الخنيس الخامس عشر من ربيع الأول ، ووصلنا بتاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور والعساكر بالسهـل والوعر منتظمة ، والهمم على السهل والصعب مزدحمة ، وجنود الله في الأرض المعلمة ، وقد أيدتها جنود السهاء المسومة ، وصابحنا الديو(١٠ يوم الأربهاء بقتال جمل كل من في حصن الدير راهبًا ، ونصبنا عليه منجنبةًا لايزال شهاب القذف ضارباً . فلما تعالى النهار ملكنا ربضه وأطلقنا فمه النيران ، ورملنا الرحال بالدم ، وأرملنا النسوان وزحفنا إلى أبراجه ، وهي أبراج قد استمدت للبلي جلباباً ، فجملنا لكل واحــد جورة مفردة وباباً ، وسرحنا إليهم رسل المنايا من النشاب ، وقصدنا أحد الأبراج ، والبيوت تؤتى في الحرب من غير الأبواب . وتقدمت إليها نقابة الحلبية فياتت ليلتها تساوره وتراجعه بألسنة المماول وتشافهه وأسفر الصبح وقد أمكن تعليقه وتيسر تحريقه ، فأودعنا تلك العقود آلات الوقود ، فلم يكن إلا مقدار اشتعالها حتى خر صريعاً سريعاً ، وعفر بين أيدينا سامعاً مطيعاً ، وانتظمت الرجال على أحجاره وتواثبت إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره ، فحصلت في القبضة وعجـز من كان فيها عن النهضة ، وأحتكم فيها المذاب بالسيف والنار ، وضاق عليهم مجال النفس والقرار .

<sup>(</sup>١) المقصود بالدير دير الداروم.

واستقبلنا يوم الخيس نقب القلمة وتقديم المنجنيق ، وتيسير السبيل للقتال وتخليص الطريق . هذا والساوب والنهوب قد امتارت منهـــا العساكر، وخرجت منها مكنونات الذخائر ، وأشيه اليوم يوم تبلي السرائر ، وظهر الأرض منهم بالدم المائر .

فلما كان كان بكرة الجمة ، وردتنا الأخبار بأن الملك قد زحف من غزة في فارسه وراجه وراعه ونابله ، وحشود دياره وجنود أنصاره فركبنا مستبشرين بزحفه ، موقنين بجتفه ، ولقيناه فأحطنا من يسين يديه ومن خلفه ، وناوشته الخيل الطراد ، وأحدقت به إحداق الأغلال بالأجياد ، وانتظرت محلته التي كان لها قبل ذلك اليوم موقع ، وصدمته التي لها من رجال الحرب موضع ، فلأ إليه قلبه رعباً وثنى صدقه كذباً ، ولم يزل يخاتل ولايقاتل ، ويواصل المسير ولايصاول ، والقتل في أعقابه ، وأيدي السيوف وسواعد الرماح لاتني في عقابه ، حتى حصل في الدير هو وخيله ورجله ، ولم يبق له من ملك الشام إلا ماوطئته رجله ، فناصبناه الحصار في ليلة السبت مستهل ربيع الآخر بالركوب إليه والوقوف عليه لعله يبرز ويبارز ، ويخرج ولايحاجز ، فخرست غماغه ، واستذابت ضراغه ، فتركناه وراه ظهورنا ، وجعلنا بسلاده أمام صدورنا ، فكنا في توليته مرضين الله تعالى سبحانه لا مغضبين ، وفي تركه وراء ظهورنا ومباعدته من الله متقربين.

وواجهنا غزة بمساكرة المنصورة ، وأطفنا بها في أحسن صورة ، وهي على ما علم من كونها بكراً لم تفترعها الحوادث ، وحصاناً لم يطمثها . أمل طامث وهي معلل الديوية ، الذين هم جمرة الشرك وداهية الإفك. وأتى الله بنيانها من القواعد ، وأنجز فيها من النصر صادق المواعد ، ووردناها يأين الموارد ، وفتحناها من عدة جوانب ، ووطئناهـــا فإذا

هي كأمس الذاهب فألقت إلينا أفلاذ كبدها وذخيرة يدها ، فمسن بین مواشی بخراب البلاد التی خرجت ، وخبول مسومة كأنها لركوبنا أسرجت وألجمت ، وحوامل أثقال وزوامل خففت عن عساكرنا وفرجت ، وميرة كثيرة تمكنت منها يد الأجناد وأفرجت ، وأسارى المسلمين فكوا من القيد والقد ، وأنقذوا بلطف الله من سوء المكمدة وشدة الجهد . فأما الرؤوس المنطوعة وأسارى الفرنج الذين أيديهم إلى أعناقهم مجموعة ، فإن الفضاء الفضي تعصفر من دمائهم وتذهب ، وجرى منها ما به اضطرم وقد الجحيم وقلهب ، وفي الحال أمرنا بالنار أت نشتغل بها وتشتمل ، وبالهدم أن ينقل عنها مماوله وينتقل : فهل ترى لهم من باقبية (١) ، أو تنظر إلا طلولاً على عروشها خاوية ، وعراصاً من سكانها خالية ، قد يقيت عبرة للمابر ، وذكراً للذاكر ، وموعظة سارة للمسلم وغمة للكافر . ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك، خذله الله تعالى ، راجين أن يحمله الشكل على الإقدام ، ويخرجه حــر النار إلى مقام الانتقام ، فإذا شيطانه قد نصحه ، وقتل أصحابه قد جرحه فبتنا عليه ، والألسنة بفراره تعيره ، واستبار. بقوعه ويقوره. وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع الآخر ، والكسب قسد أثقل المقاتلة ، ونصر الله قد بلغ الغاية المستأصلة ، ورحلنا والسلامة لصغير هسكرنا وكبيره شاملة ، والعدو قد غزي في عقره وعقر وأذل في دار ملكه واحتقر ، ووصلنا إلى مستقر سلطاننا في يوم الاثنين الحادي عشر من النشهر المذكور ، فاستقبلنا من مولانا ، صلوات الله عليه ، وتشريمه واستقبال ركابه ، ومشافهتنا بمقبول دعائه الشريف وحجابه ما عظمت

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآية ٨.

به النعم وجلت ، وزالت به وعثاء الطريق وتُجلَت ، وجادتها سماء إنعامه التي لم تزل تجودنا واستهلت .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١ ، ق٢ ٨٩ ٢ – ٤٩١

٢٨ - رسالة من صلاح الدين إلى نور الدين يخبره بغزوة قام بها
 ضد الكرك والشوبك سنة ٥٦٨ه.

ويخبره فيها أيضاً بترحيل البدو من تلك الأماكن إلى أماكن إسلامية من إنشاء القاضى الفاضل :

سبب هذه الخدمة إلى مولانا الملك العادل ، أعز الله سلطانه ، ومد أبداً إحسانه ومكن بالنصر إمكانه وشيد بالتأييد مكانه ونصر أنصاره وأعان أعوانه ، علم المماوك بما يؤثره المولى بأن يقصد الكفار بما يقص أجنحتهم ويفلل أسلحتهم ، ويقطع موادم ، ويخرب بلادم ، وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومه من هذه المصلحة ألا يبقى في بلادم أحد من العربان ، وأن ينتقلوا من ذل الكفر الى عز الإيان وبما اجتهد فيه غاية الاجتهاد وعده من أعظم أسباب الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم والحوص على تبديل دارهم ، إلى أن صارالعدو اليوم إذا نهض لايجد بين يديه دليلا ولايستطيع حيلة ولايهتدي سبيلا .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١ ق ٢ ٥٣٦ ـ ٣٧٩

٢٥ ـ رسالة الأمير شمس الدين بن المقدم للفرنج :

توفي نور الدين وحل ابنه الملك الصالح محله وهو قاصر ، فاغتــنم الفرنج هذه الفرصة وهاجموا ثنز وقلعة بانياس ( جنــوبي دمشق ) ، فأتاهم ابن المقدم بجيش وأرسل إلى مقدمهم يقول :

إن أنتم صالحتمونا وعدتم عن بانياس، فنحن على ماكنا عليه، وإن

أبيتم ذلك أرسلنا إلى سيف الدين صاحب الموصل وسلاح الدين صاحب مصر نستنجدهم ونطاب بلادكم من جهاتها كلها فلاتقومون لنا . وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين ، والآن فقد زال الحوف ، وإذا طلبناه إلى بلادكم لا يتناع (١) .

فعلموا صدقه وصالحوه على شيء من المال وعدد مست الأسرى الماتوم لهستم .

مفرج الكروب لابن واصل ج ٣ ـ ٧

٣٠ ــ رسالة صلاح الدين إلى الشيخ شرف الدين بن ابي عصرون يوبخه على الاتفاق السابق مع الفرنج :

لما وصلت إلى مسامع صلاح الدين ، أنباء الانفاق الذي تم عقده بين ابن المقدم والفرنج ، غضب كل الغضب ، وأرسل إلى عسده من الكبراء الملنفين حول الملك الصالح كتب توبيخ ومن جملتها هذا الكتاب الموجه لابن أبي عصرون ، وهو من إنشاء القاضي الفاضل:

لما أتاه كتاب الملك الصالح بقصد الفرنج تجهز وخرج وسار أربسم مراحل ، ثم جاءه الخبر بالهدنة المؤذنة بدل الإسلام من دفع القطيمة وإطلاق الأسارى وسيدنا الشيخ أول من جرد لسانه الذي تفعد له السيوف وتجرد ، وقام في سبيل الله قيام من يقط عادية من تعدى وتمرد .

وفي آخره :

وكتب من المنزل بفاقوس ، والفجر قد هم أن يشق ثوب الصباح لولا أن الثريا تعرضت تعرض أثناء الوشاح ، وهذه الليلة سافرة عن

<sup>(</sup>١) أورد ابن الأنسير في و الكامل » ج ١١ ـ ١٠ نصا يكاد يكون مطابقاً لنصنا أعلاه .

نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة ، بلغه الله فيه أمله وقبل عمله ، بالغاً أسنى المراد وأفضله .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١ ق٢ ـ ٨٥٩

٣١ ـ نص آخر لكتاب صلاح الدين إلى الشيخ ابن أبي عصرون عن نفس الحادثة :

ورد الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيين ، وبقية بلاد المسلمــــين مادخلت في العدد ولا انتظمت في سلك هذا القصد ، والعدو لهــــها واحد ، وصرف مال الله الذي أعد لمغنم الطاعة ومصلحة الجاهـة في هذه المعصية المغضبة له ورسوله ولصالحي هذه الأمة ، وكان مذخوراً لكشف الغمة فصار عُوْنًا ، وإن أساري من طبرية وفرسانها كانــت وطأتهم شديدة ، وشوكتهم حديدة ، دفعوا في القطيمة ، وجملوا إلى السلم السبب والذريمة . فلما بلغنا هذا الخبر ، وقفنا به بين الورود والصدر ، وإن أيمنا ظن بنا غير مانريد ، وإن قعــدنا فالعــدو من بقية الثغور التي لم تدخل في الهدنة غير بعيد . وإن فرقنا المساكر لدينًا فاجتاعها بمد افتراقها شديد ، فرأينًا أن سيرنا إلى حضرة الأمير. شمس الدين أبي الحسن على وأخوته من يمرفهم قدر خطر هذا الارتباك، وانه رباً عجز عن الاستدراك ، وان المدو طالب لايففل ، وجاد لاينكل ، وليث لايضيع الفرصة ، بجد لايميل إلى الرخصة ، فإن كانت الجاعة ساخطين فيظهر أمارات السخط والتغيير ، ولا يسك في الأول فيعجز عن الأخير ؟ لاسيا ونحن نفار الله ونفير ، ونقصد للمسلمين مانجمع به صلاح الرأمي وصواب التدبير . وقد منعنا عساكرنا أن تفترق خوفاً أن يقصد المدو ناحية حارم بالمال الذي قويت به قوته ، وثرت

به ثروته ، وانبسطت به خطوته ، فإنه مادام يعلم أنا مجتمعون ، وعلى طلبه مجمون ، لايمكنه أن يزايل مراكزه ، ولايبادر مناهزه . كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١ ، ق ٢ ١٩٥ ـ ٥٩٥

ب ــ صلاح الدين الايوبي يوسف بن أيوب ٢٥٥ــ ٨٥٥ هـ/١١٧٣ ـ ١١٩٣

١ ـ أيامه الأولى :

٣٢ ـ رسالة أرسلها صلاح الدين إلى بعض أنصاره يخبره بوفاة ملك القلس الصليبي سنة ٦٩ه ه من إنشاء القائمي الفاصل :

ورد كتاب من الدارم يذكر أنه لما كان عشيـة الخيس تاسع ذي الحجة هلك مري ملك الفرنج ، لعنه الله ، ونقله إلى عداب كاسمـه مشتقاً ، وأقدمه على نار تلطى لايصلاها إلا الأشعى (١).

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١، ق ٢ ـ ٣٠٥

٣٣ ـ رسالة أرسلها صلاح الدين إلى ملك القدس السليبي الجديد بردويل معزياً بأبيه ومهنئاً له بجلوسه على عرش القدس ، وذلك قبل تعريرها :

أما بعد : خص الله الملك المعظم حافظ بيت المقدس بالجد الصاعد والسعد الساعد والحظ الزائد والتوفيق الوارد ، وهنأه من ملك قومه ماورقه ، وأحسن من هداه فيا أتى به الدهر وأحدثه ؛ فإن كتابنا صادر إليه عند ورود الخبر بما ساء قلوب الأصادق ، والنعبى الذي

<sup>(</sup>١) يسورة الليل الآية ،١.

وددنا أن قائله غير صادِق بالملك المادل الأعز الذي لقاه الله خــــير مالقيٌّ مثله وبلغ الأرض سعادته كما بلغه محله ، عمرياً بما يجب فيـــه العزاء ، ومتأسفًا لفقده الذي عظمت فيه الأرزاء . إلا أن الله سيحانه قد هون الحادث بأن جمل ولده الوارث . وأنسى المصاب بأن حفظ فيه النصاب ، ووهبه النعيمين : الملك والشياب ، فهنيئاً له ماحاز ، وسقياً لقبر والدم الذي حق له الفداء لوجاز . ورسولنا الرئيس العميد مختار الدين ، أدام الله سلامته ، قائم عنا بإقامة المزاء من لساذ ه ، ووصف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه ، وكيف لايستوحشن رب الدار لفرقة جيرانه . وقد استفتحنا الملك بكتابنـــا وارتيادنا ، وودُّه الذي هو ميراثه عن والده من ودادنا ، فليلق التحية . بمثلها ، وليأت الحسنة ليكون من أهلها ، وليعلم أنا له كما كنا لأبيه مودة صافية وعقيدة وافية ، وعبة ثبت عقدها في الحيساة والوفاة ، وسريرة حكمت في الدنيا بالموافاة ، مع مافي الدين من الخالفـــات . فليسترسل إلينا أسترسال الواثق الذي لايخجل ، وليعتمد علينا اعتاد الولد الذي لايحمل عن والده ماتحمل . والله يديم تعميره، ويحرس تأميره ويقضي له بموافقة التوفيق ، ويلهمه تصديق ظن الصديق .

صبح الأعشى القلقشندي ج ٧ - ١١٥ - ١١٦

٣٤ - رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الملك العادل يخبره بتحالف الحلبيين مع الفرنج ضده وخاصة مع قومص طرابلس ، وكيف أث ذلك لم ينن عنهم شيئًا وهرب الجميع عند قدوم السلطان ، وكان ذلك من ين عنهم والرسالة من إنشاء القاضى الفاضل .

قد أعلمنا المجلس أن العدو خذله الله ، كان الحلبيون قد استنجدوا

بصلبانهم واستطالوا على الإسلام بعدوانهم ، وأنه خرج إلى بلد حص، فوردنا حماة وأخذنا في ترتيب الأطلاب لطلبه ولقاه ، فسار إلى حصن الأكراد متعلقا بحبله مفتضحا بحيله . وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب وظفر ، وإن كان قد كفى الله تعالى فيه القتال المحسوب، فإن العدو وقد سقطت حشمته ، والحطت همته ، وولى ظهراً كان صدره يصونه ونكس صليباً كانت ترفعه شياطينه .

کتاب الروضتین لاًبی شامة ح ۱ ، ق۲ ـ ۲۱۶

وه ـ رسالة أرسلها صلاح الدين سنة ٧٧٥ ه إلى بغداد يخبر بقدوم تجدة إلى فرنج الشام وكيف أنهم نقصوا الهدنة التي كانت معقودة بينه وبينهم ، وهي من إنشاء القاضي الفاصل :

خرج الكفار إلى البلاد الشامية فاسخين لعقد كان محكاً ، غادرين عدراً صريحاً ، عدراً صريحاً ، مقدرين أن يجهزوا على الشام لما كان بالجدب جريحاً ، وتزلوا على ظاهر حاة يوم الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى، وزحفوا إليها في ثانية فخرج اليهم أصحابنا . وتضمن كتاب سيف الدين - يعني المشطوب (۱) - أن القتلى من الفرنج يزيد على ألف رجل مابين فارس وراجل ، شفى الله منهم الصدور ورزق عليهم بالنصر والظهور ، ثم انصرفوا مجوءاً لهم بين تنكيس الصلك وتحطيم الاصلاب مفرقة أخرابهم عن المدينة المحروسة كما افترقت عن المدينة الشريفة النبوية الأحزاب ،

كتاب الروضتين لأبي شامة ح ١ ، ق ٢٠٦ - ٧٠٧

<sup>(</sup>١) هو سيف الدين المشطوب وكان من أعظم وأقدر قواد صلاح الدين .

٣٩ - رسالة صلاح الدين إلى أخيه تورانشاه في دمشق سنة ١٧٥ه ، يصف فيها ممركة الرملة وكيف أنه اضطر للانسحاب، وكيف نجا منها ووصل سالماً إلى مصر بعد شدة كبرى.

فاجاً جيش صليبي سنة ٧٣ ه صلاح الدين في ذفر يسير من أصحايه قرب مدينة الرملة، فاضطر صلاح الدين بعد معركة غير متكافئة مع العدو أن أبلي هو وصحبه فيها أعظم البلاء، أن ينسحب وذهب إلى مصر ولقي في الطريق شدة عظمى ومشقة ، ولما استقر في مصر أرسل إلى توارنشاه في دمشق رسالة يذكر له الواقعة وما حدث له ، افتقحها بهذا البيت من الشعر :

ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد فتكت فينا المثقفة السمر ويقول فيها :

ولقد أشرفنا على الهلاك غير مرة ، ومانجانا الله سبحانه منه إلا لأمر يريده ، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر (١) .

كتاب العبر لابن خلدون جـ٥ ـ ٦٤١

٣٧ ـ فصول من رسالة أرسلها القامني الفاضل إلى صلاح الدبن يعد معركة الرملة

بعد وصول صلاح الدين إلى مصر أعاد تنظيم جيشه ورجع إلى الشام ، وهناك وردته رسالة من القاضي الفاضل منها الفصول التالية:

إن المدو ـ خذله الله ـ نهض ووصل إلى صدر ، وقائل ولم يتم لمه

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الأثير في السكامل ج ١١ - ٤٤٣ نصاً يكاد يطابق نصنا أعلاه .

أمر . وصرف الله شره وكفى أمره ، ووصل من الفرنج مستأمن وذكر أنهم يريدون الفارة على فاقوس واستقلوا أنفسهم وعرجوا .

ومنها :

أنهم وضعوا بنية تجديد الحشد ومعاودة القصد

ومنها

وأما نوبة العدد في الرملة فقد كانت عائرة علينا ظاهرها ، وعلى العدو باطنها ، ولزمهم مابقي من عزمها ، لادليل أدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام نخوص بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة والحشود الكثيرة ، والحريم المستور ، والمال العظيم الموفور .

مفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ــ ٩٥

٣٨ ـ رسالة الملك المظفر ملك حماة إلى سلاح الدين حول حسن بيت الأحزان

عمر الفرنح حصن بيت الأحزان على مخاضة قرب دمشق وبدؤوا يضايقون المسلمين والبلد، وخاف السلطان من بقاء هذا الحصن، فأرسل إلى الفرنج يطلب منهم هدمه ، فطلبوا منه أن يدفع لهم نفقات إنشائه فبذل لهم مائة ألف دينار ، وهم قد داخلهم الطمع وطالبوا بأكثر من ذلك، وأرسل السلطان إلى الملك المظفر صاحب حماة يستشيره في الأمر فأجابه عا يلي :

إن هذا الرأي الذي قد أزممت عليه ليس بشيء، وإن الله تمالى يسألك عن إعطائهم هذا المال، وأنك قادر على المسير إليهم. والرأي

أن تصرف هذا المال إلى الأجناد وترغبهم في الجهاد ، وتسير بعساكرك وتنزل عليه ، والله تعالى في معونتك ونصرتك .

مضار الحقائق لحمد بن تقي الدين عر ص ٧٥

٣٩ ـ رسالة صلاح الدين إلى الديوان العزيز يبشره بهدم حسن الأحزان المذكور آنفاً سنة ٧٥ ه

صدق الله وعده وتمكن صلاح الدين من احتلال حصن الأحزان وهدمه ، وأرسل إلى خليفه بغداد يبشره بهذا الفتح ويقول ـ والرسالة من إنشاء القاضى الفاضل :

#### فصل :

وقد عرض حائطه الى أن زاد على عشرة أذرع ، وقطمت له عظام الحجارة ، وكل فص منها من سبعة أذرع الى مافوقها وما دونها ، وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر ، لايستقر الحجر في مكانه ولايستقل في بنيانه إلا بأربعة دنانير فما فوقها ، وفيا بين الحائطين حشو من الحجارة الصم ، المرغ بها أنوف الجبال الشم ، وقد جعلت سقيته بالسكاس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر مازجه بمثل جسمه ، وصاحبه بأوثق وأصلب من مرمه ، وأوعز الى خصمه من الجديد بألايتموض لهدمه .

وبات الناس في ليلة الجمعة مطيفين بالحصن ، والنيران به مطيفة وعليه مشتملة ، وعذبات ألسنتها على تاجبه مهدلة ومسدلة ، ومن خلفه مسبلة ، وتارهم قد أذهبها الله بتلك النار الواقدة ، ومنعتهم قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الساجدة ، وبنفسج الظلماء قد استحال جلناراً ، والشفق قد ع الليلة فلم يختص آصالاً ولاأسحاراً ، ونفحاتها حميمية وقودها الناس والحجارة ، والبلاد ينادي بلسان مصابها : إياك أعني واسمعي بإجارة ، فولجت النار

موالج يضيق بها الفكر ويعجز عنها الأبر ، ونقلت البناء من العين الى الأبر، وقال الكفر: انها لإحدى الكبر. ومؤلف المثل: ان السمادة لتلحظ الحجر، وأغنى ضوؤها لسان كل إمعة أن يسأل هذا وهذا عما الحبر ؟ وقذفت بالشرر كالجالات الصفر ، وزفرت بغيظ تعفر له خدود الجبال الصعر ، وتلحقها كالكتب العفر وبات الليل والنهار يثله وكلها أغده الخود جعل الوقود يسله ، الى أن بدا الصباح كأنه منها عتار الأنوار ، وانشق الشرق ومن عصفرها صبغ الإزار ، فحينتذ تقدم الخادم فاقتلع الأحجار بيده من أسها ، ومحا حروف البنيان من طرسها ، وتبعه الجيش ورفاقه ، وكافة من اشتمل عليه نطاقه (۱) .

٤ رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الخليفة في بغداد يصف غارة
 ناجحة شنها على صفد عن الدين فرخشاء

... ورأينا أن البدار إلى الحلول بدارهم وإحلال الخزي بهم في تعجل دمارهم ، فرصة لفريضة الجهاد منهزة ، وعدة من الله تعالى في قهر عداته منتجزة ، وغنيمة للإسلام عرزة ، ونسرة في أقرب أمد بأنجح أمل بعون الله موجزة ، لاسيا والعبوارم قد قلقت في أغمادها ، واللهاذم قد علقت عرى اجتهادها في جهادها ، والمزائم قد رمضت مضارب مظانها ، والسوابق قد ضمرت في مضارها شوقاً إلى أضرابها ، والبيض والسمر فد اهتزت أعطافها إلى الانتشاء من طلاء الطلى، والارتعاء في أكلاء والسكلا ، والاكتساء من النجيع القاني محر الحلل والحلى ، وألسنة الأسنة

<sup>(1)</sup> يذكر ابن كثير في البداية والنهاية ج ١٧ - ٤٠٥ نصاً أقل تفصيلاً بكثير من النص المثبت أعلاه .

قد خطبت عقائل المعاقل ، وخطبت على أعواد العوامل الذوابل ، وطيور السهام المبرية المريشة إلى أوكارها من المقل نازعة نازية ، والأقدار بما تجري به من نصرة الإسلام زاهية ، والمنايا بأهاني المغرورين من أهل الشرك هازية ، همنا العالمية بدين الدين متقاضية ، وإلى حاكم القضاء في اقتضائه مقاضية . وهذه سنة قد هبت فيها النصرة من سنتها ، ومحت سيئة الليالي بحسناتها ، وبلغت نعم الله تعالى فيها منتهاها ، وأظهرت فرصة الانتهاز لها آية مكنتها ، ومما يبرهن على هذا القول ويبهر الأنام بشكر هذا الطول ، مقدمة في النصر يدل على أن نتائجها الفتوح الأبكار ، وباكورة في الظفر مجمع بها القدر تبشر بأن جرت بماعفتنا الأقدار .

وذلك أن ولدفا عز الدين فرخشاه \_ أحياه الله تعالى وأبقاه \_ نبض من العسكر برأس الماء في الحاضرين بعسكرنا عنده واستصحب رجثالة بانياس معه ، وأغار على صفد بكرة الأربعاء ثامن عشر ذي القعدة عند سلخ الصباح: فساء صباح المنذرين (۱) ، وكانوا في مساكنهم غارين وبحسانتها مفترين ، فأذن إقدامه بشت شملها ، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، وسقى عطاش البيض وظهاء الظبى من ورد وريدهم ورواها ، وأحرق أرباضها فدعدم عليهم ربهم بذنهم فسواها (۲) ، وأعجلهم عن الالتجاء الى القلمة والاحتاء بالتلمة ، فسفح ذلك السفح دماه م ، وسبى ذراريهم ونساءهم ، وساق أغنامهم وأبقارهم ، وخرب عليهم بل وسبى ذراريهم ونساءهم ، وساق أغنامهم وأبقارهم ، وخرب عليهم بل أحرق ديارهم ، وأشعل تلك الأماكن نارا ، وأدركتها دعوة نوح : رب الحرق ديارهم ، وأشعل تلك الأماكن نارا ، وأدركتها دعوة نوح : رب التذر على الأرض من الكافرين دياراً (۳) . فأعاد عليهم ليلا ثانيا بمثارين

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) سورة الشمس : الآية ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح : الآية ٢٦ .

من نقع ودخان ، وأقام فيها المأتم بنكايتين من أسر وإثخان ، وعاد الى الخيم مشكور الخيم موفور النعم ظاهر الراية ، باهر الآية غانم الجند غالب الجد، كريم الظفر، حيد الأثر، وقد كف "كف الكفر وهد" ركن النكر، وسفرت وجوه الإسلام بهذه البشرى بشراً ، وطابت قلوب المؤمنين وطابت أرجاء الرجاء بأرج نجاحهم بشراً ، فهذه صفة صفد عند النهضة إليها والإشراف عليها ، فكيف والسيوف قد طاب ربها من طبرية ، وعاينت هي وأخواتها منا البلية ، والقدس ينتظر إقدامنا ويستشرف اعتزامنا ، ونأمل من الله أن ينجز ميعاد نصره ويفتح لنا البلد الموعود بحصره ، فحينئذ يهي سلك الساحل وتتبدد عقوده ، ونستخلص من أيدي المشركين بعون الله تمالى حقوقه وحدوده .

مضيار الحقائق لمحمد بن تقى الدين عمر ٣٧ ـ ٣٣

٤١ ـ قصول من رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الملك المظفر
 في مصر يحثه على إرسال المساكر المصرية إلى الجهاد سنة ٧٩٥ ه.

#### فصال :

قد تقدمت المسكاتبة إلى مجلس الملك المظفر للزالت أيامه بالملك والعز منعوتة ، وولاة ولائه والعز منعوتة ، وولاة ولائه مرموقة ، وعداة آلائه ممقوتة ، ومنايا مناوئيه مكتوبة ، وشناة شانئيه مكبوتة وعرفناه ماشيل من نعم الله وقاض ، واستنار من الآلاء آلائه واستفاض ، وأن الله أغاث بنيوث رحمته وبغوث نعمته حتى سالت أوديتها ، وسفكت دماء الحول بسيوف البوارق فلا يقال قودها أو ديتها ، قدم الحروب مطلول وسيف البارق مسلول .

ومنها :

وقد كاتبنا أمراء الأطراف باستعدادهم لاستدعائهم ، وأن يجزموا يجمع المساكر أو امرهم لأمرائهم ، فيا منهم ولا من يسابق مألى تلبية النداء ، ويسارع الى إجابة الدعام ، ويعشق ، ولاعشق لقاء الأحبة ، لقاء الأعداء . وهم الآن ينتظرون شتات شمل الشتاء ، وإذا رأوا آذار مقبلا أقبلوا ، فإنهم مذ شاهدوا ضرع العارض حافلا احتفلوا ، وأجمعوا أمرهم قبل الاجتاع بأمرنا فتملكوا با فعلوا ، والله عز وجل يمد الإسلام بفتوح تفوح أرجاؤها بأريج العز ، ويسمي للمجاهد في سبيله ماوعدهم من درج الفوز وقد عزمنا مع خروج شباط على السير الى حلب ، من درج الفوز وقد عزمنا مع خروج شباط على السير الى حلب ، لان هناك العساكر يقرب اجتماعها والغنائم يتحقق اتساعها ، والمساورات العسائية يتدانى استاعها ، والهيبة في النفوس تفخم ، والصبت في الآفاق يعظم .

مضار الحقائق لمحمد بن تقي الدين عمر ١٦٣ -١٦٤

٤٢ ـ بشارة أرسلها صلاح الدين لأحد الملوك بفتح غزة واقتلاعها
 من الديوية .

أدام الله سعادات المجلس وأحسن له التدبير ، وأصفى عيشه من التكدير ، وحقق له فنه أحسن الرجاء والتقدير ، وجعل وجهه من أهلة الأكابر والتكبير ، وأعاذ تأخير أجله من التقديم ، وثقديم حظه من التقدير .

نشعر المجلس بما من الله تعالى به من فتح مدينة غزة يوم الجمة المجامع لشمل النصر ، القاطع لحبل الكفر ، وهذه المدينة ، قد علم الله ، أنها من أوسع المدائن وأملاً الكنائن وأثرى المعادن ، وهي كرسي

الديوية ومهبط رؤوسهم ومحط نفوسهم وحمى كايبهم بل كلابهم ، وظهر صليبهم بل أصلابهم ، وما كانت الأبصار إليها تطمع ، ولا الأقدار بها قبلنا تسمح ، ولها قلمة ، وأنفها شامخ في الهواء ، وعطفها جامح عن عطفة اللواء، قد أوغلت في الجو مرتفعة، وأوهضت في الليل ملتمعة، وبرداء السحاب ملتفعة . قد صافحتها أيدي الأيام بالسلامة من قوارعها ، وهادنتها حوادث الأيام على الأمن من ،وائعها ، إلى أن أتبح لها من أتاح لها الحَمَين ، و'قيض لها من اقتضى منها الدَّيْن ، فصبحها بما ساء به صباحها ، وزعزعها بالزئير الذي خرس له نباحها . وكان من خبرها أننا لمنا أطلانا عليها مغيرين ، وأطفنا بها دائرين ، ولكؤوس الحرب مديرين ، تغلمت الأنجاد والأبطال على الزحف ؛ واعجل ارتياح النصر عن انتظام عقد الصف ، وانتضوا علما انقضاض البزاة على طرائدها ، وأسرعوا إليها إسراع المطاش إلى مواردها ، ورفعت الألوية خافقة كذوائب الضرام ، طالعة برسائل الحام ، مشيرة بالعذبات إشارة لم يطمئنوا إليها بالسلام ، وجـــاءهم الموت من كل مكان ، وأمطرت الشهب من كل سنان ، فرأوا مثوام الحبيب وعلم الخصيب وقد ركضت فيه خيول الغيير ، واعترضت فيه سيول العبر ، وجرُ "دت فيه نصول القدر ، والناد قد لمبت فيه مجدة ، واحرت فيه خدودها مخدة ، وأقواتهم للدخرة وأمواقم المثمرة نقلا مباحا وزبدأ مطاحا ومننما مشاعا ونهيا مضاعا قد ملئت منه الرحال وأخصبت ، واتسعت به الأيدى وضاقت به الأرض يما رحبت.

صبح الاعشى للقلقشندي ج ٧ - ٢٧ - ٢٣

# ٢ ــ فترة تحرير الساحل السوري والقدس

27 ـ رسالة أرسلها أحد أفراد حاشية سلاح الدين الأبوبي لبعض إخـــوانه ، وسلاح الدين يستعد لمعركة حطين التاريخية وذلك سنة ٨٥٠ ه.

كتبت هذه المكاتبة من جس الخشب ظاهر دمشق ، وقد ورد السلطان ، أعز الله أنصاره ، للفزاة إلى بلاد الكفر ، في عسكر فيه عساكر ، وفي جمع البادي فيه كأنه حاضر، وفي حشد يتجاوز أن يحصله الناظر إلى أن لا يحصله الخاطر، وقد نهضت به همة لايرجى غير الله لإنهاضها، وحجبت به عزمة ، الله المسؤول في حسم عوارض اعتراضها ، وباع الله نفساً يستمتع أهل الإسلام بصفقتها ، ويذهب الله الشرك بهيبتها ، وأرجو ان يتمخض عن زبدة وتستريح الأبدي من الخض ، وأن يكون الله قد بعث سفتجة نصرة للإسلام وسلطانه قد نهض للقيض .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج٧ ـ ٧٥

٤٤ ــ رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين يهنئه بنصر حملين الموكة .

ليهن المولى أن الله قد أقام به الدين القيم ، وأنه كا قيل : أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ، وأنه قد أسبغ عليه النممتين الباطنة والظاهرة ، وأورثه الملكين : ملك الدنيا وملك الآخرة .

كتب المملوك هذه الخدمة والرؤوس إلى الآن لم ترقع من سجودها ، والدموع لم تمسع من خدودها . وكلما فكر الخادم أن البيع تعود وهي مساجد ، والمسكان الذي كان يقال قيه : إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم ساجد ، والمسكان الذي كان يقال عليه . إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم ساجد ، والمسكان الذي كان يقال عليه . إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم

فيه : إنه الواحد ، جدد لله شكراً ، تارة يفيض من لسانه ، وتارة يفيض من جفنه ، وجزاء يوسف خيراً عن إخراجه من سجنه ، والماليك ينتظرون أمر المولى ، فكل من أراد أن يدخل الحمام بدمشق قد عول على دخول حام طبرية .

تلك المكارم لاقعبان من لبن وذلك الفتح لاعمان واليمن وذلك السيف لاسيف ابن ذي يزن

وللألسنة بعد في هذا الفتح شرح طويل وقول جليل (١٠).

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ ٨٢ – ٨٣

وعلمة من رسالة أرسلها العباد الأسفهائي تبشر بنصر حطين التاريخي وذلك باسم سلاح الدين .

... ولما أحيط بالقوم ، آوى ملكهم إلى جبل يعصمه من العوم ، فأسمه السيف : لاعاصم اليوم ، واستولى الخذلان عليهم بأسرهم ، وبردت أيدي المؤمنين بجرقتلهم وأسرهم ، ولم يبتى لهم باقية ، وغصت بقتلاهم في الدنيا والآخرة أرض الله الواسعة ، ونار الله الحامية ، فما يطأ من يصل إلى مخيمهم الاعلى رمهم البالية ، وأسر الملك وأخوه وبارونيته ومقدموه ، ولم يغلت منهم إلا القمص ، وهو مسلوب ، ولابد أن ندركه وهو مطلوب ، وقد كنا نظرنا ضرب رقبة الابرنس صاحب الكرك الغدار ، كافر الكفار ونشيدة النار ، فلما رأيناه ضربنا عنفه سريعاً ، وسرنا إلى عكا ، وهي بيضة ملكهم ، وواسطة سلكهم ، ومزكز دائرة كفرهم ويجمع جمع برهم وبحرهم فتسلمناها بالأمان .

والصخرة المقدسة الآن بنا تصرخ وتستغيث ، وعباد الله الصالحون

<sup>(</sup>۱) أوود ابن كثير في « البداية والنباية » ج ۱۷ ـ ۳۲۳ نصا أكثر أختصاراً من نصنا أعلاه .

قد وصلت إليهم بوعد الله الصادق المواريث ، والبشارة بفتح القدس لاتتأخر ، والممم بعد هذا الفتح السني على ذلك تتوفر ، والحمد الله الذي تتم الصالحات بحمده : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها ، وما يسك فلا مرسل له من بعده (۱۰).

كتاب الروضتين لأبي شامة ج٧ ـ ٨٧

٤٦ ـ رسالة أرسلها شخص يقيم في عسقادن اسمه عبد الله بن أحمد المقدسي إلى بغداد يصف معركة حطين .

كتبت هذا الكتاب من عسقلان يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة منة ثلاث وتمانين وخمسهائة وفيه:

ولو حمدنا الله عز وجل طول أعمارنا ما وفينا بعشر معشار نعمته التي أذهم بها علينا من هذا الفتح العظيم ، فإنا خرجنا إلى عسكر صلاح الدين ، وتلاحق الأجناد حق جاء الناس من الموصل وديار بكر وإربل ، فجمع صلاح الدين الأمراء وقال : هذا اليوم الذي كنت أنتظره وقد جمع الله لنا المساكر ، وأنا رجل قد كبرت ، وما أدري مق أجلي ، فاغتنموا هذا اليوم وقاتلوا لله تمالي لامن أجلي ، فاختلفوا في الجواب وكان رأي أكثرهم لقاء الكفار ، فعرض جنده ورتبهم ، وجمل الجواب وكان رأي أكثرهم لقاء الكفار ، فعرض جنده ورتبهم ، وجمل بقي الدين في الميمنة ، ومظفر الدين في الميسرة ، وكان هو في القلب ، وجمل بقية العسكر في الجناحين .

ثم سارواعلى مراتبهم حتى نزلوا لأقحوانة،فتركوا بها أثقالهم وسارواحتى نزلوا بكفر سبت ، فأقاموا يومين ينتطرون أن يبرز لهمالكفار ،وكان عسكر الكفار على صفورية ، فلم يبرزوا ، فعاد صلاح الدين حتى نزل على طبرية ،

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٢ .

فتقدم فرسانه وحماته ورماته والنقابون فدخلوا تحت الحصن ، فلما تمكن النقب منه انهال من غير وقود ، ودخال المسلمون فانتهبوا يسوم الحدس .

وأصبحوا يوم الجمة، فشرعوا في نقب القلمة ، فلما كان وقت الصلاة بهاء الحبر أن الكفار قد توجهوا إلينا ، فارتحل صلاح الدين على صفوفه فلقيهم ، ثم لم يزالوا يتقدمون حتى صار المسلمون محيطين بهم وصار قلب المسلمين خلفهم فتراموا ساعة وبات كل فريق على مصافهم .

ثم أصبحوا فسار الكفار يقصدون طبوية والمسلمون حولهم يلحون عليهم بالرمي ، فاقتلع المسلمون منهم فوارس وقتلوا خيالة ورجالة ، فانحاز المشركون إلى تل حطين فنزلوا عنده ونصبوا الخيام ، وأقام الناس حولهم إلى أن انتصف النهار وهبت الرياح ، فهجم المسلمون عليهم فانهزموا لايلوون على شيء ، ولم يفلت منهم إلا نحو مائتين ، وكانوا كا قيل اثنين وثلاثين ألفا ، وقيل ثلاثة وعشرين ، ولم يتركوا في بلادهم من يقدر على الفتال إلا قليلا .

وكان الذي أسر الملك هو درباس الكردي . وغلام الأمير إبراهيم المهراني أسر الأبرنس بيده لأنه كان قد خدر وأخذ قافلة من طريق مصر .

ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية فأخذ قلمتها بالأمان ، ثم ضرب أعناق الأسارى الذين كانوا في العسكر ، وأرسل إلى دمشق فضربت أعناق الذين بها منهم .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢٠ ٨١ – ٨٨

<sup>(</sup>١) المقصود بالأبرنس أوناط صاحب حصن الكرك واسمه أونولد وكان من أخبث الصليبيين وأكثرهم غدراً وعدواناً على المسلمين وتهجماً على ذات الرسول عليه السلام فقتله صلاح الدين بيده .

٤٧ - رسالة صلاح الدين إلى بقداد من عكا بعد تحريرها ويصف فيها معركة حطين .

صبح الخادم طبرية فافتض عذرتها بالسيف و هجم عليها هجوم الطيف و و تفرق أهلها مابين الأسر والقتل ، وعاجلهم الأمر فلم يقدرو على الخداع والحتل ، جاء الملك ومن بعد من كفاره ولم يشعر أن ليل الكفر قد آن وقت اسفاره ، فأضرم الخادم عليهم فاراً ذات شرار ، أذكرت بما أعد الله لهم في دار القرار ، فترجل هو ومن معه عن صهوات الجياد وتسنموا لهم في دار القرار ، فترجل هو ومن معه عن صهوات الجياد وتسنموا هضية " رجاء آن تنجيهم من حر السيوف الحداد ، ونصبوا للملك خيمة حراء ووضعوا على الشرك عادها ، وتولت الرجال حفظ أطنابها فكانوا أوتارها ، فأخذ الملك أسيراً ، وكان يوماً على الكافرين عسيراً ، وأسير أثرنس - لعنه الله أسيراً ، وكان يوماً على الكافرين عسيراً ، وأسير الأبرنس - لعنه الله - فحصد بذره ، وقتله الخادم بيده ، ووفى بذلك نفره .

وأسر جماعة من مقدمي دولته وكبراء ضلالته ، وكانت القتلى تزيد على أربعين ألفاً ولم يبق أحد من الديوية ، فلله هو من يوم تصاحب فيه للذئب والنسر ، وتداول فيه القتل والأسر . أصدر الخادم هذه الخدمة من ثغر عكا ، والإسلام قد اتسع بجاله ، وتصرف أنصاره ورجاله ، والكفر قد ثبتت أوجاله ودنت آجاله .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج٧ ـ ٨٧

٤٧ مكرر \_ رسالة صلاح الدين إلى خليفة بقداد الناصى يبشره
 بفتوحه التي سبقت أو عقبت حطين من إنشاء العباد الأصفهائي .

ولقد كتبنا في الزبور من بسمد الذكر أن الأره يرثها عبادي – المسادي – ١٣٣٠ –

الصالحون (١) .

الجد فق على ما أنجز من هذا الوعد ، وعلى نصرته لهذا الدين الجنيف من قبل ومن بعد ، وجعل من بعد عسر يسرآ ، وقد أحدث الله بعد ذلك أمرا ، وهون الأمر الذي ماكان الإسلام يستطيع عليه صبراً ، وخوطب الدين بقوله : ولقد مننا عليك مرة أخرى (٢) . فالأولى في عصر النبي فالصحابة ، والآخرى هذه التي عتق بها من ذل الكآبة ، وهو قد أصبح سراً ويان الكبد الحراى ، والزمان كهيئته استدار ، والكفر قد ود ما كان عنده من المستمار . فالجد الذ الذي أعاد الاسلام جديداً ثوبه ، مبيضاً نصره ، مخضراً نصله ، متسماً فضله ، مجتمعاً شمله

والخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم والنصر الكريم مسا يشرح صدور المؤمنين، ويمنح الحبور لكافة المسلمين، ويورد البشرى بما أنعم الله به من يوم الحيس الثالث والعشرين من ربيع الآخر إلى يوم الحنيس سلخه، وتلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماً سخرها الله على الكفار، فترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز نخل خاوية (٣) ، وإذا رأيت ثم رأيت البلاد على عروشها خاوية، ورأيتها إلى الإسلام ضاحكة وكانت من الكفر باكية .

فيوم الخيس الأول فتنحت طبرية

ويوم الجمعة والسبت نوزل الفرنج فكسروا الكسرة التي ما لهم بعدها قائمة (٤)، وأخذ الله أعداءه بأيدي أوليائه ، آخذ القرى وهي ظالمة (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ه ١٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سررة الحاقة الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) يقصد بالكسرة هنا الهزية الشنماء التي منى بها الصليبيون في ممركة حطين .

<sup>(</sup>٥) سورة هود الآية ١٠٣.

وفي يوم الخيس سلخ الشهر فتحت عكا بالامان ورفعت أعلام الإيمان ، وهي ام البلاد واخت ارم ذات العباد .

وقد أصدر هذه المطالعة وصليب الصلبوت مأسور ، وقلب ملك الكفر الأسير بجيشه المكسور مكسور . والحديد الكافر الذي كان في . يد الكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديداً مسلماً يعوق خطوات الكفر عن الإقدام. وأنصار الصليب وكباره ، وكل من الممودية عمدته والدير داره قد أحاطت به يد القبضة ، وغلق رهنه فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وطبرية قد رفمت أعلام الإسلام عليها ، ونكصت من عكا ملة الكفر على عقبيها ، وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خير يوميها .

وقد صارت البيع مساجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر ، وصارت المذابح مواقف لخطباء المنابر ، واهتزت أرضها لموقف المحافر . ولطالما ارتجت لموقف الكافر .

فأما القِتلَى والأسرى فإنها تزيد على ثلاثين ألفاً . إ

وأما فرسان الداوية والإستبارية فقد أمضي حكم الله فيهم وقطعتهم سيوف نار الجحيم ، ودخل الداخل منهم إلى الشقاء المقيم ، وقتل الأبرنس كافر الكفار ونشيدة النار من يده في الإسلام كا كانت يد الكلم .

## والمعاقل التي فتبحت

طبرية . عكا . الناصره . صفورية . قيسارية . عليا . الطور . الشقيف . الطور . الشقيف . وقلاع بين هذه كثيرة .

الملك المظفر ثقي الدين ، ظفره الله ، مضايق لصور وحصن تبذين .

والأخ الملك العادل سيف الدين ، نصره الله ، قد كوتب بالوصول فيمن عنده العساكر ، وينزل في طريقه على غزة وعسقلان ، ويجهز مراكب الأسطول المنصور إلى عكا .

وما يتأخر النهوض إلى القدس ، وهذا أوان فتحه . ولقد دام عليه ليل الظلام وقد آن أن يسفر فيه الهدى عن صبحه (١) .

مفرج الكروب لابن واصل ج ٢٠٣٤ ـ ٧٠٠

٤٨ ــ رسالة أخرى من صلاح الدين إلى بعض أهله يخبره بما تجدد
 من فتوحه ويعلن تهيؤه لفتح القدس .

انتقلنا إلى الجانب الذى فيه القدس وعسقلان ففتحنا قلاعه
 كلها وحصونه جيمها ومعاقله بجملتها ومدنه بأسرها وهي :

حيفا والرملة والدير وقيسارية و ولد والخليل وارسوف وتل الصالحية و ويافا وبيت جبريل و

ونازلنا عسقلان ، وهي المعقل المنيع والحصن الحصين والتل الرفيع ، وفيهم من القوة والعدة والعدد ما تتقاصر الآمال عن نيل مثله ، فافتتحناها سلماً ليما أربعة عشر يوما من يوم نزولنا عليها ، ونصبت أعلام التوحيد على أبراجها وأسوارها وحمرت بالمسلمين وخلت من مشركيها وكفارها ، وكبر المؤذنون في أقطارها .

<sup>(</sup>۱) ذكر أبو شامة في كتاب « الروضتين» نصاً يكاه يكون مطابقاً لنصنا أحلاه - ۲ - ۸ م

ولم يبتى في الساحل من جبيل إلى أوافل حدود مصر سوى القدس وصور ، والعزم مصمم على قصد القدس ، فالله يسهله ويعجله ، فإذا يسر الله تعالى فتح القدس ملنا إلى صور ، والسلام .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج٢ ــ ٩١

٤٩ ـ رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الخليقة العباسي الناصر لدين الله يبشره بفقح بيت المقدس ويذكر المعارك التي سبقت تحريره وعملية التحرير من إنشاء القاضي الفاضل :

أدام الله أيام الديوان العزيز النبوي الناصري ، ولازال مظفر الجد بكل جاحد ، غني التوفيق عن رأي كل رائد ، موقوف المساعي على اقتناء مطلقات المحامد ، مستيقظ النصر والسيف في جفنه راقد ، وارد الجود والسحاب على الأرض غير وارد ، متعدد مساعي الفضل وإن كان لايلقى إلا بشكر واحد ، ماضي حكم القول بعزم لايمضي إلا بنسل غوي ور يش راشد ، ولازالت غيوث فضله إلى الأولياء أنواءاً إلى المرابع وأنواراً إلى المساجد ، وبعوث رعبه إلى الأعداء خيلا إلى المراقب وخيالاً إلى المراقد ،

كتب الخادم. هذه الخدمة تياو ما صدر منه مما كان يجري بجرى التباشير بصبح هذه الخدمة ، والعنوان لكتاب وصف هذه النعمة ، فإنها بحر للأقلام فيه سبح طويل ، ولطف الحق الشكر فيه عبه تقيل ، وبشرى للخواطر في شرحها مآرب ، ويسرى للأسرار في إظهارها مسارب ، ولأنه في إعادة شكره رضى ، والنعمة الراهنة به دوام لايقال معه هذا مضى . وقد صارت أمور الإسلام إلى أحسن مصايرها ، واستتبت عقائد أهله على بصائرها ، وتقلص ظل رجاء السكافر المبسوط وصدق الله أهل

دينه ، فلما وقع الشرط حصل المشروط ، وكان الدين غريبًا فهو الآن في وطنه ، والفوز معروضاً فقد بذلت الأنفس في ثمنه ، وأمر أمر الحق وكان مستضعفاً وأهل ربعه وكان قد عيف حين عفا ، وجاء أمر الله وأنوف أهل الشرك راغمة ؛ فأدلجت السيوف إلى الآجال وهي نائمة ، وصدق وعد الله في إظهار دينه على كل دين ، واستطارت له أنوار أبانت أن الصباح عندها حيان الحين ، واسترد المسلمون تراثاً كان عنهم آبةً ، وظفروا يقظة بما لم يصدقوا أنهم يظفرون به طيفًا على الناي طارقاً ، واستقرت على الأعلى أقدامهم ، وخفقت على الأقنى أعلامهم ، وتلاقت على المسخورة قبلها ، وشفيت ، وان كانت صخرة ، كما تشفسي بالماء على المسخورة قبلها ،

ولما قدم الدين عليها عرف منها سويداء قلبه ، وهنا كفؤها الحجر الأسود ببت عصمتها من الكافر بجربه . وكان الخادم لايسمى سعيه إلا لهذه العظمى ، ولا يقاسي تلك البؤسى إلا رجاء هذه النعمى ، ولا يناجز من استعطله في حربه ، ولا يعاتب بأطراف المقنا من تمادى في عنتبه إلا لتكون الكلمة بجوعة ، والدعوة إلى سامعها مرفوعة ، فتكون كلمة الله هي العليا ، وليفوز بجوهر الآخرة لابالعرض الأدنى من الدنيا ، وكانت الخواطر ربما وكانت الألسنة ربما سلقته فأنضج قلوبها بالاحتقار ، وكانت الخواطر ربما غلمت عليه مراجلها فأطفأها بالاحتال والاصطبار . ومن طلب خطيراً خاطر ، ومن رام صفقة رابحة تجاسر ، ومن سما لأن "يحيلي" غمرة" غامر ، وإلا فإن القعود يلين تحت نيوب الأعداء المعاجم فتعضها ، ويضعف في وإلا فإن القعود يلين تحت نيوب الأعداء المعاجم فتعضها ، ويضعف في أيديها مهر القوائم فتفضها . هذا إلى كون المقعود لايقفي فرض الله في أيديها مهر القوائم فتفضها . هذا إلى كون المقعود لايقفي فرض الله في العباد ، ولايو في به واجب التقليد الذي تطوقه الخادم من أغة قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون . وخلفاء الله كانوا

في مثل هذا اليوم الله يسألون ، لاجرم أنهم أورثوا سرورهم وسريرهم خلفهم الأطهر ونجلهم الأكبر وبقيتهم الشريفة وطلعتهم المنيفة ، وعنوان صحيفة فضلهم لاعدم سواد العلم وبياض الصحيفة . فما غابوا لما حضر ، ولاغضوا لما نظر ، بل وصلهم الأجر لما كان به موصولاً ، وشاطروه العمل لما كان عنه مشغولاً ومنه مقبولاً ، وخلص إليهم إلى المضاجع ما اطمأنت به جنوبها ، وإلى الصفائح ما عبقت به جيوبها . وفاز منها بذكر لايزال الليل به سميراً والنهار به بصيراً ، والشرق يهتدي بالواره ، بل إن أبدى نوراً من ذاته هتف به الغرب بأنواره ، فإنه نور لاتكنه أغساق السيوف ، وذكر لاتواريه أوراق الصحف .

وكتاب الخادم هذا وقد أظفر الله بالمدو الذي تشظت قناتمه شفقا، وطارت فرقه فرقا، وفل سيفه فصار عصا، وصدعت حصاته وكان الأكثر عدداً وحصا، فكلت حملاته وكانت قدرة الله تصرف فيه العنان بالعيان، عقوبة من الله ليس لصاحب يد بها يدان، وعثرت قدمه وكانت الأرص لها حليفة، وغنضت عينه وكانت عيون السيوف دونها كسيفه، وقام جفن سيفه وكانت يقظته تريق نطف الكرى من الجفون، وجديت أنوف رماحه، ولطالما كانت شاخة بالمني أو راعفة بالمنون، وأصبحت الأرض المقدسة الطاهرة وكانت الطامث، والرب المعبود الواحد وكان عندهم الثالث، فبيوت الشرك مهدومة، ونيوب الكفر مهتومة، وطوائفة المحامية عبيمة على تسليم البلاد الحامية وشجعانه المتوافية مذعنة ببزل المطامع الوافية، لايرون لهم في ماء الحديد لهم عنصرة، ولا في فناء الأفنية لهم نصرة، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وبدال الله السيئة الحسنة، ونقل بيت عبادته من أيدي أصحاب الميناة، إلى أيدي أصحاب المينة.

ولقدكان الحادم لقيهم اللقاة الأولى فأمده الله بمداركه وأنجده بملائكته فكسرهم كسرة ما بعدها جبر ، وصرعهم صرعة لا يعيش معها بمشيئة الله كفر ، وأسر منهم من أسرت به السلاسل وقتل منهم من فتكت به المناصل ، وأجلت المعركة عن صرعى من الخيل والسلاح الكفار ، وعن أنصاف عيل فانه قتلهم الأفلاق والرماح الأكسار ، فتياوا بثار من السلاح ونالوه أيضاً بثار ، فكم أهلة سيوف تقارضن الضراب بها حتى عادت كالعراجين؛ وكم أنجم رماح تبادلت الطعان حتى صارت كالمطاعين . وكم فارسية ركض عليها فارسها السهم إلى أجل فاختلسه ، وففرت ثلك القوس فاها فإذا قوها قد نهش القرن على بعد المسافة فافترسه . وكان اليوم مشهوداً ، وكانت الملائكة شهوداً ، وكان الكفر مفقوداً والإسلام مولوداً ، وجمل الله ضاوح الكفار لنار جهنم وقوداً . وأسر الملك وبيده أوثق وثائقه وآكد وصله بالدين وعلائقه وهو صليب الصلبوت وقائد أهل الجبروت ، ومادهموا قط بأمر إلا وقام بين دهائمهم يبسط لهم باعه ، ويحرضهم وكان من اليدين في هذه الدفعة وداعه ، لاجرم أنهم تهافت على نارهم فرأشهم ، وتجمع في ظل ظلامه خشاشهم ، فيقاتلون تحت ذلك الصليب أصلب قتال وأصدقه ، ويرونه ميثاقاً يبنون عليه أشد عقد وأوثقه، ويعدونه سوراً تحفر حوافر الخبل خندقه .

وفي هذا اليوم أسرت سراتهم وذهبت دهاتهم ، ولم يفلت معروف إلا القومص ، وكان \_ لعنه الله \_ ملياً يوم الظفر بالقتال ويوم الحذلان بالاحتيال ، فنجا ولكن كيف ؟ وطار خوفاً من أن يلحقه منسر الرمح وجناح السيف . ثم أخذه الله بعد أيام بيده وأهلكه لموعده ، فكان لمدتم فذلك ، وانتقل من ملك الموت إلى مالك .

وبعد الكسرة مر الخادم على البلاد فطواها بما نشر عليها من الرأية المباسنة السوداء صيفًا ، السضاء صنعًا ، الخافقة هي وقلوب أعدامًا ، الغالبة وهي وعزائم أولياتها ؛ المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها البشر ، وأشارت بأنامل العذبات إلى وجه النصر ، فافتتح بلد كذا وكذا ، وهذه أمصار ومدن ، وقد تسمى البلاد بلاداً وهي مزارع وفدن . وكل هذه ذوات معاقل ومعاقر وبجار وجزائر ، وجوامع ومناثر وجموع وعساكر ، يتجاوزها الخادم بعد أن مجرزها ، ويتركها وراءه بمد أن ينتهزها ، ويحصد منها كفراً ويزرع إيماناً ، ويحط من مناثر جوامعها صلباناً ويرفع أذاناً ، ويبدل المذابح منابر والكنائس مساجد ، ويبوى، بمسد أهل الصلبان للذب عن دين الله مقاعـــد، ويقر عينيه وعيون أحل الإسلام أن تعلق النصر منه ومن عسكره بجار ومجرور ، وأن ظفر بكل سور ما كان يخاف زلزاله وزياله إلى يوم النفخ في الصور . ولما لم يبتى إلا القدس ، وقد اجتمع إليها كل شريد منهم وطريد ، واعتصم بمنعتها كل قريب منهم وبعيد ، وظنوا أنها من الله مانعتهم ، وأن كنيستها إلى الله شاذعتهم ، فلما نازلها الخادم رأى بلداً كبلاد ، وجمعاً كيوم التناد ، وعزائم قله تألفت وتألبت على الموت ، فنزلت بعرصته ، وهان عليها مورد السيف وأن تموت بغصته ، فزاول البلد من جانب فإذا أودية عيقة ، ولجبج وعرة عريقة ، وسور قد انعطف عطف السور ، وأبرجه قد نزلت سكان الواسطة من عقد الدار ، فعدل إلى جهة أخرى كان للطامع عليها معرَّج ، وللخيل فيها متولج ، فنزل عليها وأحاط بها وقرب منها ، وضربت خيمته بجيث يناله السلاح باطرافه ، ويزاحمه السور باكثافه ، وقابلها ثم قاتلها ، ونزلها ثم نازلها وبرز اليها ثم بارزها ، وحاجزها ثم ناجزها ، قضمها ضمة ارتقب بعدما الفتح، وصدع أملها فإذا هم لا يصبرون على عبودية الجد عن حتق

الصفح ، فراساوه ببذل القطيعة إلى مدة ، وقصدوا نظرة إلى شدة وإنتظاراً لنجدة ، فعرفهم في لحن القول وأجابهم بلسان الطول ، وقدم المنجنيةات التي تتولى عقوبات الحصون عصيها وحبالها ، وأوتر لهم قسيها التي تضرب فلاتفارقها سهامها ، ولا يفارق سهامها نصالها ، فصافحت السور بأكنافها فإذا سهمها في ثنايا شرفاتها سواك ، وقدم النصر نسراً من المنجنيق يخلُّد أخــلاده إلى الأرض ويعلوه عــاوه إلى الساك ، فشجُّ مرادع أبراجها ، وأسمع صوت عجيجها ورفع مثار عجاجها ، فأخلى السور من السيارة والحرب من النظارة ، فأمكن النقاب ، أن يسفسر للحرب النقاب ، وأن يعيد الحجر إلى سيرته من التراب ، فتقدم إلى الصخر فمضغ سرده بأنياب معوله ، وحل عقده بضربه الأخرق الدال على لطافة أنمله ، وأسمع الصخرة الشريفة حنينه واستغاثتــه إلى أن عليها موثقاً فلن تبرح الأردس . وفتح في السور باب سد من نجاتهــم أبوابًا ، وأخذ نقب ٌ في حجره قال عنده الكافر : ياليتني كنت ترابًا ١٠٠٠. فحينتذ يئس الكفار من أصحاب الدور ، كما يئس الكفار من أصحاب القبور ، وجاء أمر الله وغرهم بالله الغرور .

وفي الحال خرج طاغية كفرهم وزمام أمرهم ابن بازان سائلا أن يؤخذ البلد بالسلم لا بالعنوة ، وبالأمان لابالسطوة ، وألقى بيده إلى التهلكة ، وعلاه ذل الملكة بمد عز المملكة ، وطرح جبينه في التراب وكان حينا لايتماطاه طارح ، وبذل مبلغاً من القطيعة لايطمـح إليه طرف آمل طامح. وقال : هاهنا أسارى مؤمنون يتجاوزون الألوف،

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآية . ۽ .

وقد تعاقد الفرنج على أنهم إن هجمت عليهم الدار وحميَّلت الحسرب على ظهورهم الأوزار ، بدىء بهم فمجلوا ، وثنى بنساء الفرنج وأطفالهم فقتلوا ، ثم استقتلوا بعد ذلك فلم يقتل خصم إلا بعد أن ينتصف ، ولم يسل سيف من يد إلا بمد أن تنقطع أو تنقصف وأشار الأمراء -بالأخذ بالميسور من البلد المأسور ، فإنه إن أخذ حربًا فلابد أن تقتحم الرجال الأنجاد وتبذل أنفسها في آخر أمر قد نيل من أوله المراد . وكانت الجراح في المساكر قد تقدم منها ما اعتقىل الفتكات وإعتاق الحركات ، فقبل منهم المبذول عن يد وهم صاغرون ، وانصرف أهل الحرب عن قدرة وهم ظاهرون ، وملك الإسلام خطة كان عبده بهــا دمنة سكان ، فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان ، لاجرم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم ، وأرضى أهل الحق وأسخطهم ، فإنهم ــ خذلهم الله ـ حموها بالأسل والصفاح ، وبنوها بالغمد والصفاح ، وأودعوا الكنائس بها وبيوت الديوية والاستبارية منها كل غريبة من الرخام الذي يطرد ماؤه ولايطرد لألاؤه ، وقد لطف الحديد في تجذيعه ، وتفنسن في توشيعه ، إلى أن صار الحديد ، الذي فيه بأس شديد ، كالذهب الذي فيه نعم عتيد ، فما ترى إلا مقاعد الرياض لها من بياض الترخيم رقراق ، وعمداً كالأشجار لها من التنبيت أوراق.

وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عهده المعهود ، وأقام له من الأثمة من يوفيه ورده المورود ، وأقيمت الخطبة يوم الجمعة رابع شهر شعبان فكادت السموات يتفطرن السجوم لا الموجوم ، والكواكب ينتثرن المطرب لا المرجوم ، ورفعت إلى الله كلمة التوحيد وكانت طرافقها مسدودة ، وطهرت قبور الأنبياء وكانت بينهم بالنجاسات مكدودة ، وأقيمت الحنس ، وكان التثليث يقعدها ، وجهرت الألسن بالله أكبر وكان

سحر الكفر يمقدها ، وجهر باسم أمير المؤمنين في قطبه الأقرب من المنبر ، فرحب به ترحيب من "بر" ، وخفق عاماه في حفافيه، فاو طار به سروراً لطار بجناحيه .

وكتاب الخادم وهو بجد في استفتاح بقية الثفور ؟ واستشراح ماضاق بهادي الحرب من الصدور ، فإن قوى العساكر قد استنفدت مواردها وأيام الشتاء قد مردت مواردها ، والبلاد المأخوذة المشار إليها قسد جاست العساكر خلالها ، ونهبت ذخائرها وأكلت غلالها ، فهي بسلاد توفد ولا تسترفد ، وتجم ولاتستنفد ، وينفق منها ، وتجهز الأساطيل لبحرها ، وتقام المرابط لبرها ، ويدأب في عارة أسوارها ومرمات لبحرها ، وكل مشقة فهي بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة ، وأطساع معاقلها . وكل مشقة فهي بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة ، وأطساع يرجو الله من الخادم أنها لاتسمع ، ولن تزول أيديهم من أطواق البلاد حتى تقطع .

وهذه البشائر لها تفاصيل لاتكاد من غير الألسنة تتشخص ، ولابها سوى المشافهة تتلخص ، فلذلك نفذنا لسانا شارحاً ومبشراً صادحاً ، ينشر الخبر على سياقته ويمرض جيش المسرة من طليعته إلى ساقته (١٠). مسبح الأعشى للقلشقندي ج ٢ ، ٤٩٦ - ٤٠٥

<sup>(</sup>۱) ورد نص هذه الرسالة الشهيرة في عدد من المصادر , فالقلقشندي نفسه يعيد نص هذه الرسالة مع ذيء من الحلاف في « صبح الأعشى » ج ۸ / ۲۸۳ – ۲۸۹ ، كما وأن أباشامة في « كتاب الروضتين » ج ۲ / ۲۰ ۹ – ۲۰ وابن واصل في « مفرج الكروب » ج ۲ خليكان في « وفيات الأعيان » ج ۲ / ۲۰ ۱ – ۲۰ وابن واصل في « مفرج الكروب » ج ۲ معجم الأدباء » ج ۹ / ۲۰ – ۲۲ ، أما النويري فيأتي بمقتطفات في « مهاية الأرب » ج ۱ – ۲۰ ۶ .

• و ـ رسالة أخرى من صلاح الدين إلى الخليفة الناصر لدين الله المباسي يخبره بمعركة حطين وتحرير بيت المقدس من إنشاء العاد الأصفهاني الكاتب .

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثهـــا عبادي المسالحوت (١) .

الجد الله على ما أنجز من هذا الوعد ، على نصرته له الدن الحنيف من قبل ومن بعد ، وعلى أن أجرى هذه الحسنة التي مااشتمل على شبهها كرام الصحائف ، ولم يجادل عن مثلها في المواقف ، في الأيام الإمامية الناصرية \_ زادها الله غرراً وأوضاحاً ، ووالى البشائر فيها بالفتوح غدواً ورواحاً ، ومكن سيوفها في كل مازق من كل كافر ومارق ، ولا أخلاها من سيرة سرية تجمع بين مصلحة نخلوق وطاعة خالق ، وأطال أيدي أوليائها لتحمي بالحقيقة حمى الحقائق ، وأنجزها الحق وقذف به على الباطل الزاهق ، وملكها هوادي المفارب, ومرامي المشارق ، ولازالت آراؤها في الظلمات مصابح ، وسيوفها للبلاد مفاتح، وأطراف أسنتها لدماء الأعداء نوازح .

والحد فق الذي نصر سلطان الديران العزيز وأيده ، وأظفر جنده الفالب وأنجده ، وجلا به جلابيب الظلماء وجدد جدده ، وجعل بعد عسر يسراً ، وقد أحدث الله بعد ذلك أمراً ، وهون الأمس الذي ماكان الإسلام يستطيع عليه صبراً ، وخوطب الدين بقوله : ولقد مننا عليك مرة آخرى (٢) . فالأولى في عصر الذي الني المسابق والصحابة ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ١٠٥ ،

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٣٧ .

والأخرى هي التي عتق فيها من رق الكتابة ، فهو قد أصبح حراً . فالزمان كهيئته استدار ، والحق بمهجته قد استنار ، والكفر قد رد ماكان عنده المستعار ، ومُغسل ثوب الليل بما فجَّر الفجر من أنهـــار المؤمنين برقراق ماء الموردات البوارد ، أنزل ملائكة لم تظهر للعيون اللاحظة ، ولم تخف عن القلوب الحافظة ، عزت سيا الإسلام بمسومها وترادف نصره بمردفها ، وأخذت القرى وهي ظالمة فترى مترفيها كأن لم تؤو فيها ، فـكم أقدم بها حيزوم ، وركض فأتبعه سحاب عجاج مركوم ، وضرب فإذا ضربه كتاب جراح مرقوم ، وإلا فإن الحروب إنما عقدت سجالًا ، وإنما جمعت رجالًا ، وإنما دعت خفافًا وثقالًا . فإما سيوف تقاتل سيوفاً، أو زحوف تقاتل زحوفاً ، فيكون حد الحديد بيد المثلثة لايغني بالضرب مثلثًا ، ذلك انه في فئتين التقتا ، وعدوتين لغير مودة اعتنقتا ، وان هذه النصرة إن زويت عن ملائكة الله جحدت كراماتهم - ولمن زويت عن البشر فقد أعرفت قبلها مقاماتهم ، فماكان سيف يتيقظ من جفنه قبل ان ينبهه الصريخ ، ولا كان ضرب يطير الهام قبل ضرب يراه الناظر ويسمعه المصيخ ، فكم قرية كأنها هجرة الموت وبها التماريخ ، وكم طعنة تخر لها هضاب الحديد ولها شماريخ . والحمد الله الذي أعاد الإسلام جديداً ثوبه ، بعد أن كان جسديداً حبله (۱) ، مبيضًا فصره ، مخضراً نصله ، متسماً فضله ، مجتمعاً شمله .

والخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم والنصر الكريم مايشرح صدور

<sup>(</sup>١) جديداً حبله : مقطوعاً حبله .

المؤمنين ، ويمنح الحبور لكافة المسلمين ، ويكرر البشرى بما النم الله به من يوم الخيس الثالث والعشرين من ربيع الآخر إلى يوم الخيس منسلخة وتلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماً سخرها الله على الكفار ، فسترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية (١) ، ورايتها إلى الإسلام ضاحكة كما كانت من الكفر باكية . فيوم الخيس الأول فتحت طبرية وفاض ري النصر من بحيرتها ، وقضت على جسرها الفرنج فقضت نحبها بخيرتها . وفي يوم الجمة والسبت كسر الفرنج الكسرة السي مالهم بعدها قائمة واخذ الله اعداءه بأيدي اوليائه اخذ القرى وهي ظالمة ؟ بعدها قائمة واخذ الله اعداءه بأيدي اوليائه اخذ القرى وهي ظالمة ؟ الإيمان ، وهي أم البلاد وأخت إرم ذات العهاد ، وقد أصبحت كأن لم الإيمان ، وهي أم البلاد وأخت إرم ذات العهاد ، وقد أصبحت كأن لم تغن بالكفر ، وكأن لم تفتقر من الإسلام .

وقد أصدر هذه المطالعة وصليب الصلبوت مأسور ، وقلب ملك الكفر الأسير جيشه المكسور مكسور ، والحديد الكافر الذي كان في الاحكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديداً مسلماً يفرق خطوات الكفر عن الاقدام ، وأنصاره الصليب وكباره ، وكل من المعمودية عمدته والدير داره ، قد أحساطت به يد القبضة ، وأخيذ رهنا فلا تقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وطبرية قد رفعت أعلام الإسلام طيها ؛ ونكصت من عكا ملة الكفر على عقبيها ، وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خير يوهيها . بل ليس من أيام الكفر يوم فيه خير ، وقد غسيل عن يلاد الإسلام بدماء الشرك ما كان يتخللها فلا ضرر ولا ضير ، وقد صارت البيع مساجدهم بها من آمن بالله واليوم الآخر ،

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآية ٧.

وصارت المناحر مواقف لخطباء المنابر ، واهتزت أرضها لوقوف المسلمين فيها وطالما ارتجت لمواقف السكافر . والبأس الإمامي الناصري قد أمضى مشكاته على يد الخادم حق بالدني من الكنائس ، وإن عز أول الإسلام بحط تاج فارس ، فسكم حطت سيوفه في هذا اليوم من تاج خارس .

فأما القتلي والأساري فإنها تزيد على ثلاثين ألفًا.

وأما الفوسان الديوية والاستبارية فقد أمضى الله حكمه فيهم وقطع بهم سيوف تار الجحيم ، ووصل الراحل منهم إلى الشقاء المقيم ، وفتك بأفرنس (١) كافر الكفار ومشيد النار ، من يده في الإسلام كا كانت يد الكليم ، وافترت النصرة عن ثفر عكا بحمد الله الذي يسسر فتحها ، وتسلمتها والملامية بالأمان ، وعرفت في هذه الصفقة ربحها ، وأما طبرية فأفترتها يد الحرب فأنهرت الحرب جرحها .

فالحد لله حداً لاتضرب عليه الحدود، ولاتزكى بأزكى منه المقود، وكأنه بالبيت المقدس وقد دنا الأقسى من أقصاه، وبلغ الله فيه الأمل الذي علم أن يحصيه وأحاط بأجه وأقصاه، لكل أجل كتاب. وأجل المدو هذه الكتائب الجامعية، ولكل عمل ثواب، وثواب من هدي لطاعته جنات نعيمه الواسعة، والله المشكور على ما وهب، والمسؤول في إدامة ما استيقظ من جد الإسلام وهب.

وقد توجه من جانبه الأمير رشيد الدين ، دام تأييده ، في إهداء هذه البشرى نيابة عن الخادم ، ووصف مايسره الله لأوليائه من العزائم .

<sup>(</sup>١) المقصود بأفر نس كافر الكفار أرفاط ( أرنولد ) صاحب حصن الكوك الذي قتله صلاح الدين بيده بعد معركة حطين مباشرة .

والبلاد والمماقل التي فتحت هي : طبرية ، عكما ، الناصرة ، صفورية ، قيسارية ، نابلس ، حيفا ، معلميا، القزلة ، الطور ، الشقيف ، وقلاع بين هذه كثيرة .

والولد المظفر تقي الدين بصور وحصن تبنين والآخ العادل سيف الدين ، نصره الله ، قد أوفت بالوصول من عنده من عنده من العساكر فينزل في طريقه إلى غزة وعسقلان . ويجهز مراكب الأسطول المنصور ويكثر عددها ، ويسير بها إلى ثغر عكا المحروس ، ويشحنها بالرجال ويوفر سلاحها وعددها ، والنهوض إلى القدس فهذا أوان فتحه ، ولقد دام عليه ليل الضلال ، وقد آن أن يستقر فيه الهدى مشكور الإحسان إن شاء الله تعالى (١) .

صبح الأعشى للقلقشندي ج ١٧٦هـ ٥٢٠ مبح

٥١ - مقتطفات من رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله صحبة رسوله اليه ضياء الدين المشهر زوري مبشراً بفتح القدس . والرسالة من إنشاء العباد الأصفهاني الكاتب .

... وقد سبقت البشائر بما من الله به من الفتح العظيم، والنصر العميم، والترف الجسيم، والفضل الوسسيم، واليوم الآغر الأعز الكريم، والشرف الذي ذخره الله لهذا العصر ليفضله على الأعصار، وأراد تأخير فخاره إلى هذه الأيام ليكون بها تاريخ الفخار، فقد أعجز الملوك عن اقتضاء نصرته وإفتضاض عذرته، وخص من أجراه على يده بسمو قدره

<sup>(</sup>١) يذكر القلقشندي أن هذه رسالة صلاح الدين إلى الخليفة بفتح القدس ، وليس الأمر كذلك لأن ختامها يذكر أوان النهوض إلى القدس : فهي وصف للمعارك التي سبقت وأعقبت حطين وتكاد تكون صورة طبق الأصل عن الوثيقة رق ٤٧ في هذا الكتاب .

ونمو قدرته ، وأعاد به القدس إلى قدسه . وأظهره وطهره من رجز الكفر ورجسه ، وقد رجع الإسلام الغريب منه إلى داره ، وخرج قم الحدى به من سراره ، وذهبت ظلم الضلالة بأنواره ، وعادت الأرض المقدسة إلى ما كانت موصوفة من التقديس ، وأمنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح السرى ومناخ التعريس ، وقد أقصى عن المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون ، وتوافد إليه المصطفون الأقربون والملائكة المقربون ، وخصرس الناقوس بزجل المسبحين ، وخدرج المفسدون بسمدخول المصلحين .

وقال الحراب لأهله مرحباً وأهلاً ، وشمل جماعة المسلمين من إقاصة الجمعة والجماعة ما جمع للإسلام به شملاً ، ورفعت الأعلام العباسية على منبره فأخذت من بره أوفى نصيب ، وتلت بالسنة عليها : نصر من الله وفتح قدريب (١) . وغسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من دنس المشركين ، وبنعد أهل الأحد من قربها بقرب الموحدين ، فذكر بها ماكاد ينسى من عهد المعراج النبوي ، وقامت بدلالتها براهين الإعجاز المحمدي ، ينسى من عهد المعراج النبوي ، وقامت بدلالتها براهين الإعجاز المحمدي ، وصافحت الأيدي منها موضع القدم ، وتجدد لها من البهجة والرسالة ماكان لها من القدم .

فهو ثاني المسجدين بل ثالث الحرمين ، فليهن البيت الحرام خلاص أخيه البيت المقدس من الأسر ، واسفار صبح الإسلام بعد طول اعتسكاد ليل السبكفر ، وتطهير مدواقف الانبياء \_ صداوات الله عليهم \_ من أدناس الارجاس ، وتضوع أرج الرجاء في أرجائه بعد اليأس .

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآية ١٣.

فالحمد الله الذي أبدل الإيماش بالإيناس، وتزع عنه بإفاضة خلع الرحة عليه لباس الباس وجعل عصر مولانا أمير المؤمنين ـ صلوات المتعليه ـ على الأعصر مفضلا، وكمل بهذا الفتح الشريف شرف زمانه فأصبح فخر الدين والدنيا به مكملا، ويسر ببركات أيامه فتح البلاد الساحلية بأسرها، وعجل هلاك هذه الطائفة الطاغية من الفرنج بقتلها وأسرها، ولقد محل الكفر عروة عروة وهد ذروة ذروة، وعادت حباله رثاثاً وعقوده أنكاثاً ومساكنه أجداثاً، وصار حديثاً بعد أن شوهد أهل الذمة أحداثاً.

فالرتاج مستفتح والرجاء مستنجح ، والبلاد مستخلصة ، والقيم الفوالي منها بسوم العوالي مسترخصة ، والعقائل مفتضة والمعاقل منقضة ، ومناهل المنى بمياه النجاح مرفضة ، ونجوم الرجوم على شياطين الكفر يسيوف أهل الايمان منقضة ، والثفور مبتسمة ، والأمور منتظمة ، والحصون متسلمة والخصوم مندعنة مستسلمة ، وأرض الكفر ينقصها الإسلام كل يوم من أطرافها ، بل يستولي على أوساطها وأكتافها ، ويعيد إلى الطاعة كرها مدهب خلافها ، ولقد أينع زرعها وثمرها من رؤوس المشركين ، وهذا أوان حصادها وقطافها ، والنسمة بحمد الله عظيمة ، والموهبة ، وإن خصت بهذا الإقليم ، فهي في جميع أقاليم المسلمين عيمة .

ولو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة ودلالة المكرمة ، لكبا قلم البليغ في مضهار البيان ولم يبلغ مدى : قل لو كان البحر مداداً لمكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمئه مدداً (١) ، والقاضي ضياء الدين القاسم الشهرزوري قد توجهه لهذا النعمة واصفاً ، وعندما يؤمر به من لمنهاء البشرى بها واقفاً ، وأولى من وصف العرف من كان باوسافه

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ١٠٩.

عارفاً ، وأحق من شرح الحق والحقيقة من تفي بشرح الصدورمصادرشرحه ، ويفتح على الإسلام أبواب الهناء بإنهاء ما تسنى من فتحه ، ويحدث ، وهو الضماء بإسفار صبحه .

الفتح القسي للعماد الأصفهاني .. ١٤٧ - ١٤٩

٥٢ - رسالة أرسلها صلاح الدين إلى أخيه حاكم اليمن سيف الإسلام: ظهير الدين طغتكين يبشره بتحرير القدس ، وهي من إنشاء العاد الأصفهاني

صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي \_ ضاعف الله علاءه وظاهر آلاءه وضافر نعاءه ، وأظفر بالنجح رجاءه ، وأضعف حساده وأعز أولياءه وأدل أعداءه ، ولازالت أيامه بالأيامن مسفرة ، ولياليه بالمجالس مقمرة ، وأدل أعداءه ، ولازالت أيامه بالأيامن مسفرة ، ولياليه بالمجالس مقمرة ، ومعاهد ومسكارمه بالمجامد مشمرة ، وعهود مواليه بشكر النعم محكة ، ومعاهد معادية بقهر النقم مقفرة - دالة على البشرى بالفتح الأكبر والنجح الأزهر والنصر الأشهر والعصر الأبهر والفضل الأكثر ، والافضال الأوفر واليوم الأنور ، واليمن الأنضر والفجر الأسفر والفخر الأظهر ، والجد الأشم الأشمخ ، والجد الأبلح (۱) ، والعز الأسمى الأسمى ، والنور الأتم الأشمن والظفر الأجل الأجل والوطر الأحل الأحلى والشرف الأسنم الأسنى والمغرم الأغسم الأبلى ، والسعد الأجد الأجدى ، والصديت الأبدى .

وهو الفتح الذي تفوح بمحابه مهاب الفتوح ، وتبوح بسر روحــه وملكه سرائر الملائكة والروح ، وتروح وتفدو عوادي النعم وروائحها

<sup>(</sup>١) الحجد الأبلخ : المجد العظيم المتكبر أي المجد الذي يدعو الى الكبرياء .

إلى روض الهدى المروح ، وتلوح تباشير بشراه في لوح الدهر لكل مؤمس يتلقاها بالوجه السافر والصدور المشروح ، وتنوح ناعية الكفر في كل ناحية ، ولكل نادبة للأسى على قتيلها وأسيرها ندوب في القلب المقروح .

وهو فتح بيت المقدس الذي غسلق نيفاً وتسعين سنة مدم الكفر رهنه ، وطال في أسره سجنه ، واستحكم وهنه وقوي نسكره وضعف ركنه وزاد حزنه وزال حسنه ، وأجدبت من الهدي أرضه وأخلف مزنه ، وواصله خوفه وفارقه أمنه ، واشتفل خاطر الإسلام بسببه وساء ُظنه ، وذكر فيه الواحد الأحد الذي تعالى عن الولد ، أن المسيح ابنه ، وأربع فيه التثليث فعز صليبه وصلبه ، وأفرد عنه التوحيد فسكاد يخفى متنه .

ودرج الملوك الأقدمون على تمني استنفاذه ، فأبى الشيطان غير استيلائه واستحواذه ، وكان في الغيب الإلهي أن معاده في الآخرة إلى معاذه ، وأن نفاد ليل الشرك بإسفار صبح أمرنا وإشراق مطالع نفاذه ، ودخر الله هـــذه الفضيلة لنا ولهذا العصر ، وأنزل على نصلنا نص النصر ، وأطلع لليل عزمنا فجر الفخر ، ووفقنا لوصل اسباب الإسلام وقطع دابر الكفر .

وذلك أنا استفتحنا سنة ثلاث وثمانين بقمع أهل التثليث ، وأصرحنا الاسلام بالجد المنجد والعزم المغيث ، وخرجنا من دمشق في المحرم ، في المعزم المصمم والرعب الجهز إلى الكفر والبأس المقدم .

وكنا اشفقنا على طريق الحج من قصد الفرنج فشفلناهم عن القصد بقصدهم ، وتصدينا لجهادهم بردهم عن المراد وصدهم ، وأقمنا يظاهر بصرى مخيمين على سبمت الكرك ، وقدمنا الطلائع إلى المناهل ، ونظمنا سلك لمدادهم في ذلك المسلك حق وصل الحاج سالماً ، وذل الكفر عن قصده راغماً.

ولما فرغ القلب من شغله ، وفازكل بجمع شمله بأهله ، سرة إلى الكرك في الأمراء والمفردين الحواص ، وشفعنا للجهاد في سبل الله الفاتحة بالإخلاص ، وقد كنا استدعينا المساكر والجموع للجهاد من جميع الجهات ، وترقبنا توافيهم بالميقات ، وأمرنا ولدنا الملك الأفضل أن يقيم برأس الماء ، ويكون بخدمته جميع الأفراد ، وسرنا إلى الكرك والشوبك فأخربنا عماراتها وأحرقنا غلاتها وقطعنا غراتها وأزعجنا ساكنها وأخفنا آمنها ، وأجلينا عنها فلاحها ،

ووصل الينا ، ونحن بالقريتين ، العسكر المستدعى من الديار المصرية ، فقويت به قلوب الأمة المحمدية ، واجتمع بالخيم الأفضلي برأس الماء ، من وصل من العساكر الشامية والفراتية والجزرية والموصلية ، والديار بكرية ، فانتهز ولدنا هناك فرصة الإمكان ، وأنهض إلى الكفر سرية سرية (١) من أهل الإيمان ، فساروا سارين وأغاروا غارين وأخذوا ونهبوا وسبوا وسلبوا ، فلم يشعروا إلا وجموع الكفر قد سدت عليهم الطريق، وأخذت دون خروجهم إلى السعة المضيق ، فثبتوا ثبوت الجبال بالرياح المواصف وشرعوا إلى عرانين الكفر أسنة الرماح القواصف .

وكان مقدم عسكرنا (٢)، ومعه بملوكنا (٣) فلقيا بصدريها صدور العوامل، وحمل أن عسكرنا على الفارس والراجل ، وحصل الفرنج منهم في دائرة الردى ، وخذل الضلال ونصر الهدى ، وكثر من الفرنج القتلى والأسرى ، وعاد المسلمون بالمسرة العظمى والمبرة الكبرى . واتصلت بنا ونحن في

<sup>(</sup> ١ ) السرية الثانية صفة للسرية الأولى والمعنى السرية الكريمة ذات المروءة والأصل .

<sup>(</sup> ٧ ) مقدم العسكر هو مظفر الدين بن زين الدين .

<sup>(</sup>٣) المملوك هو قايماز النجمي صارم الدين .

بلاد الكرك البشرى ، وشكرنا الله على نصرته الأولى ، وقلنا هذه مقدمة الأخرى .

ولما قضينا الوطر في تلك البلاد ، ووفينا بإحراق أقوات أهل النار النارحق الجهاد ، اجتمعنا بأصحابنا القادمين من مصر، وتناصرت لدينا دلائل الظهور وتظاهرت أمارات النصر ، وعدنا إلى الشام وقد تكاملت به جموع الإسلام ، وزخر بحر الفضاء بأمواج الأعلام ، وطفا على أثباج (١) لجة حباب الخيام ، وقد فض الفضاء ختام القتام ، وعلق بالفلق من ذلك الفياق غرام الرغام، فخيمنا بعشترا شهراً ، وقد أعدنا بشهر نيات الغمود سرها جهراً ، وخطبنا من الله الكريم فتح بكر جعلنا بذل المهج لها مهراً .

وقد سمع الفرنج بجمعنا فجمعوا ، ونادرا في بلادهم فأسمعوا ، واجتمعوا على صفورية من صفر ، وحضروا في تلك الأشهر في جمعهم في المحشر جموع سقر ، وأخرجوا صليب الصلبوت وقائد أهل الجبروت ، فتهافت إلى شعلة ناره فراشهم ، وتوافى إلى ظلة ضلاله خشاشهم ، وقاموا وقيامة رعبهم قائمة ، وسوابح جردهم في بحر المجاج عائمة ، وطلائمهم سارية وسراياهم طالعة ، ومقدمات رغبهم منا السائرة لجنوبهم وقلوبهم مقضة خالعة .

فلما تكامل منا الجمع، وأخذ بعجاجه وعجيجه على الآفاق البصر والسمع ، وعرضنا عساكرنا في يوم يذكر بيوم العرض ، ويتاو مشاهده لنزل الملائكة : ولله جنود السموات والأرض (٢) في رأيات خافقة كقلوب الأعداء ، عالية كهم الأولياء ، وسرنا في جموع ضاق بها واسعا الفضاء ، وسار في كتائبها نازل القضاء ، وسحب ذيل الأرض بمثار تقعها على السهاء ، وقطعنا الأردن

<sup>(</sup>١) أثباج جمع ثبج وهو أعل الشيء أو معظمه أو وسطه .

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح الآية ٧ .

وتأييد الله مواصل ، وقدره بأقدارنا على الأعداء كافل ، فما الممنا بطبرية حتى فتحناها بالسيف ، ودخلناها دخول المغير لادخول الضيف ، وتسلمنا المدينة ونازلنا قلمتها البكر الحصينة ، وذلك يوم الخيس الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر . والخيس يوم الخيس (۱) . وأسد الوغى قد اتخذت من وشجها العربس .

هذا والملك العادل عنا غائب ، ومعه أيضاً بمص كتائب ، وتوفيق الله له مصاحب . وكنا عزمنا قبل قصد طبرية أن نلاقي الفرنج على صغورية في مركزهم ومجتمعهم ، ونلابسهم في مخيمهم ، فحين نزلنا من الثغر بالأقحوانة ، وتمكنا من الله بالاستنجاد والاستمانة ؛ ركينا قبل قصد طبرية إلى الفرنج في مجمعهم ، وأشرفنا عليهم في موضعهم فما برحوا من مكانهم ولاتحركو برجالهم ولافرسانهم .

وارتدنا في صحراء لوبية موضماً للمصاف واسماً وقضاء لمازق الجمعين جامعاً، وبتنا هناك بأطلاب الأبطال ميمنة وميسرة، ووجدنا بتأييد الله أسباب الظهور ميسرة، وجئنا في خواصنا والجاندارية، ونزلنا في العدة المجردة على طبرية، وأخذ النقابون ساعه النزول في النقب، فصرع قائم سورها للجنب، ودخل الناس إليها ليلا للنهب، وكانت ليلة مدلهمة ممتمة، وأرجاء المدينة مظلمة، فاشعلوا وأوقدوا، ودخلوا الدور وتفقدوا مالم يفقدوا.

وكانت بها حواصل من زفت وكتان علقت بها النار ، فاحترقت تلك المساكن والديار ، وتحصن أهلها بقلمتها وتمنعوا بمنمتها ، فأصبحنا على إحصرها وسلكنا جدد الجد في أمرها : فجاءت رسل الأمراء أن الفرنج قد تحركت ،

<sup>(</sup>١) الخيس الثانية تعني الجيش العرموم الكثير العدد والمدد . •

وانزعجت لمكون عقيلتهم من طبرية تملكت ، وأدركهم الندم كيف تركت وما أدركت ، وأنها قد عبت جنودها ، وشبت وقودها ولبت نداء جموعها ، وصبت عليها ماء دروعها وفاضت في غدران سوابغها السائرية ، وفاضت بيجار سوابحها الأعوجية .

وإن جمرهم قد استعر ، وان بحرهم قد زخر ، وأنهم قد أتوا في عددهم وعديدهم وحديدهم ، وخيلهم ورجلهم ، وطلهم ووبلهم ، وفارسهم وراجلهم وأحزاب ضلالهم وأبطال باطلهم ، وأنهم حين عرفوا استيلاءتا على طبرية ، وسبقنا بفضيلة فتحها البرية غاروا على المقيلة السبية ، وأشعلت نخواتهم نار الحية ، وساقوا [أنفسهم] إلى معترك الردى وملتقى المندة .

ولما عرفنا قربهم قصدنا حربهم، وزحفنا إليهم وأشرفنا عليهم واللجب الساري كالجبل الراسي، وقد أفاض الحديد من قلبه على الحجر القاسي، ولمعت بوارق بيارقه وراعت طوارق طوارقه وبرقت قوانس قوامصه (۱۱) وارتعدت فرائص فرائصه، وأمكنت فرائس فرائسه، وباح الحديد على عوابسه بوساوسه، وماجت بحار سلاهبه، واشتملت نيران قواضبه، وشدت الأجادل (۲) دون صوار صوارمه، وسدت بعرض أفراجه فجاج مخارمه، وقرنت الألفات بلاماته، وظهر من حشره يوم الحشر بعلاماته، فاغتنمنا الفرصة في اللقاء، وهجنا إلى الهيجاء، وأسرعت الأعنة وأشرعت الأسنة، رنقع النقع أوام الجو وأجاب الصدى دوي الدو، وجال الجاليش وطار السهم المريش، وعصفت رياح السوابق، واستعبرت عيون البوارق، ولقيناهم المريش، وعصفت رياح السوابق، واستعبرت عيون البوارق، ولقيناهم

<sup>(</sup>١) القنس : أعل الرأس ، والقومص : الفرس .

<sup>(</sup>٣) الأحادل : الدروع المحكمة ، وصوار : ماثلة .

في عرمرم عارم وبجرجار وعوامل جوازم، وصواهل صلادموضراغم ضوار وجوارح جوار ، وأسود قد اعتقلت أساود ، وجياد قد حملت أجاود ، وسوابح قد أقلت بحوراً ، وصقور قد ركبت صقوراً .

وأوقفناهم نهار يوم الجمة وساكنهم لايتحرك ، وبازلهم لايبرك ، وصفهم لاينفض ، وجدارهم لاينقض ، وبنيانهم مرصوص ، وطائرهم عن الطيران مخصوص (۱) ، حتى دخل الليل ، وقر في الوادي ذلك السيل ، وبات الفريقان على تعبيتها . وإجابه داعى الموت بتلبيتها .

وأصبحنا يوم السبت ، وأهل الأحد على حالهم لم يريموا موضع قتالهم ، ومازالت الحلات تتناوب ، والأسلات (٢) تتواثب وتتثاوب (٣) ، والسواعد بقرع الظبا سواع ، والرواعف في زرع الطلى رواع ، والمنايا تثن ، والحنايا تحن ، والبيض قصافح البيض صفاحها ، والذكور لنتاج الحرب العوان بالفتح البكر عند اللقاء لقاحها ، والذوابل في أشاجع الشجعان ذواب ، والصوارم بجوامح النيران شواب ، وضمائر الفعود قد باحت بأسرارها ، ونواظر الجفون فد تخلت عن غرارها (٤) .

ولما أحسوا بأسنا ومرار أمراسنا ، والهجير يتلظى وقد وقد عليهم بناره ، والأوام يتوقد ولايتوقى إحراقهم بأواره ، مالوا إلى طلب الماء ، وأخذوا طريق البحيرة للارتواء ، فأخذنا قدائمهم ووقفنا أمامهم ، وجلاناهم عن الورد ، وألجأناهم إلى الردى بالرد ، فاعتصموا بتل حطين وصرنا بهم عيملين ، وتحكمت فيهم قواضي القواضب ، ونشبت من النشاب بهم نيوب

<sup>(</sup>١) مخصوس : ضعيف ريش الجناح .

 <sup>(</sup>٣) الأسلات : الرماح .

<sup>(</sup>٣) تلثارب : تتعارد .

<sup>( ؛ )</sup> الغرار : القليل من النوم .

النوائب ، وكان جمعهم جراً وقد وقد ، فصب عليهم السيف نهراً فخمد ، وفضوا بالفضاء وفرشوا بالعراء ، وعب ذأماء الدماء ، وعجت الفجاج بالقنلى والأسراء .

وأسر الملك وأخوه ، والأبرنس الكركي ومؤازروه ، ووجوه الكفر ومقدموه ، ومقدم الداوية وأعوانه ، وصاحب جبيل وأهيانه ، وهنفرى بن هنفرى وابن صاحب اسكندرونة وصاحت مرقية . ولم يفلت إلا ابن بازان والقومص، وتم لهما من الورطة المخلص ، وكان كلاهما ملهما عند اللقاء بالقتال ، وعند الفرار بالاحتيال ، فأما القومص فإنه لما مر بطرابلس أدركه الموت في برجه المشيد ، ونقله القدر المبيد إلى عدابه المؤبد . وذل ذلك اليوم أهل الجبروت ، وحيز صليب الصلبوت ، وبار وباد أولياء الطاغوت ، وهلك عبدة الناسوت واللاهوت ، وملك عليهم القدر كتاب الأجل الموقسة وهلك عبدة الناسوت واللاهوت ، وملك عليهم القدر كتاب الأجل

وقدمنا الأبرنس وضربنا رقبته وفاء بالندر ، وعجلنا به إلى النار مأوى أهل الغدر ، وألحقنا به الداوية والاستبارية ، وأدرنا عليه عبراً كؤوس المنية ، وروينا ظباء الظبى من نجيمهم ، وقرينا سيد الفلا من صريعهم ، وعدنا إلى طبرية فتسلمنا قلمتها وحللنا عقدتها ، وفرعنا ذروتها وافترعنا عذرتها .

ثم سرنا إلى عكا ففتحناها بالأمان ؛ وأعلنا بها شعار الإيمسان ، واستقرينا بعدها البلاد الساحلية من جبيل وحد طرابلس إلى الداروم ، غير صور ، فإنها امتنعت بسورها ، ولم يبق في كأس الكفر غسير سؤرها ، وإنها وجدت فسحة في أيام اشتغالنا بفتح أخوانها ، وكثفت من عدد المحاصرة آلاتها ، وكنا لما فتحنا عسقلان بدأنا بالنزول على

القدس ، وذلك يوم الجمعة ثالث عشر رجب ، فرجف بها قلب الكفر ووجب ، وظن أهلها أنهم يعتصمون ، وأنهم من بأسنا يسلمون .

فنصبنا عليهم منجنيقات هدت أحجار السور أحجارها ، وآذن ركوعها بسجود الأبراج في إجبارها ، ووقت الصخور بإصراخ الصخرة وعثرت تلك القلل بإقالة مادام بها من العثرة ، وكشف النقب ونقب الأسوار ، ورمت الجنادل جوانب ذلك الجدار ، وعلم الكفار لمن عقبى الدار ، وأيقنوا بالقتل والإسار .

فخرج مقدموهم متذللين بالإذعان ، مبتهلين في طلب الأمان ، فأبينا كل الإباء ، وإلا سفك الدماء من الرجال وسبي الذراري والنساء فخوفوا بقتل الأسراء وإخراب العمران وهدم البنساء ، فأمناهم على قطيمة موازية لأثمانهم لو أسروا أو سبوا ، فأمنوا أن يسلبوا وهم في الحقيقة قد سلبوا ، ومن وفي منهم بالقطيمة خرج بحكم العتق ، ومن عجن عن أدائه دخل تحت الرق .

وعاد الإسلام بإسلام البيت المقدس إلى تقديسه ، ورجع بنيانسه التقوى إلى تأسيسه ، وزال ناموس ناقوسه ، وبطل بنص النصر قيساس قسيسه ، وفتح باب الرحمة لأهلها ، ودخلت قبة الصخرة لفضلها ، وباشرت الجباه بها مواضع سجودها ، وصافحت أيسدي الأوليساء آثار القدم النبوية لتجديد عهودها ، وشوهد مقام الممراج وموطىء براقه ، ورئي نور الإسراء ومطلع إشراقه .

ودنا المسجد الأقصى للراكع والساجد، وامتلأذلك الفضاء بالأتقياء الأماجد، وطنت أوطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذكر الدروس، وجليت هدى الهدى من الصخرة المقدسة جلوة العروس، وزارها شهر رمضان مضيفاً لها نهار صومها بالتسبيح وليل فطرها بالتراويح،

وشفى الله بسقيا هذا الفتح ماكان دهم القلوب لأجلها من تيار التباريح. فالبيت الحرام مساور للبيت المقدس ، مفدى منا كلاهما من المهج والأنفس ، وإنه المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال الرجال ويضيق عن وصف شرفها في حلبة البيان المجال ، وهو للحرمين ثالث ولاتثليث في حرم توحيده ، فتجدد جد الإسلام بتجديده .

ولما فرغ البال من تدبيره ، وقضينا حتى تقديسه وتطهيره ، صونا إلى صور ، ونازلناها بمسكرنا المنصور ، وفي صور سور الكفر وبقيته ، وقد تحصن بسورها ومنعته شرذمته ، وهي مدينة حصينة متوسطة في البحر كأنها سفينة نصبنا عليها المنجنيقات فنكأت فيها ، وردت من أعاليها وهدمت من مباذيها ، ولم يبق في جعبة الكفر سوى نشابها ، وإن جمعت علينا فنصرة الله وعوائد تأييده لنا تؤذن باصحابها ، وإذا وإذا تسلمناها تسلمنا بازن الله - كل بلد للقرنج باق ، ومالهم من عذاب الله الواقع بهم واقي .

ثم رأينا أن حصار صور يطول ، وأن مسألة بيكار (١) المسكر فيها تعول ، وأن فتحها لايفوت ، وله وقته الموعود ووعده الموقوت. وكان المسكر قد ضجر ومل وأعيا وكل ، وقد دخل الشتاء وبرد الهواء ، وجادت الساء ، وتواترت الأنواء ، وتواصلت الأنداء ، ولابد من استثناف جع العساكر في أيام الربيع ، واستمداد النصر الذي يضم لاستجداد الفتح شمل الجبع ،

ورحلنا عنها بعد أن رتبنا حولها في الثغور المجاورة لحسا ، من يديم شن الفارات عليها ، ويواظب على النهوض إليها ، وفسحنا لأجنادنا

<sup>(</sup>١) البيكار ؛ كامة فارسية معناها العام الحرب.

في الاستراحة مدة شهرين إلى النيروز ، فإن في تلك الأيام تتوفير العـــزائم على المبارزة والبروز ، وقد جرت المواعدة على المماودة ، والماقدة المماضدة ، والمعاهدة المساعدة . فليس في الفرنج من يقاتل الآن على الحيل ، والنهار عليهم في إظلام الليل ، والمز متقلص الظــل عنهم ، والذل ضافي الذيل ، وقد حزب حزبهم من حربنا مثـــير للحرب والويل . وقد اشتمل الفتح على البلاد المعينة والمعاقل المبينــة وهي : طبرية ، عكا ، الزيب ، معليا ، اسكندرونة ، تبنــــين ، هونين ، الناصرة ، الطور ، صفورية ، الفولة ، جينين ، زرعين ، دبورية ، عفر بلا ، بيسان ، سمسطية ، نابلس ، اللجون ، ريحـــا ، سنجيل ، البيرة ، يافا ، أرسوف ، قيسارية ، حيفا ، صرفنـــد ، صيداء ، قلعة أبي الحسن ، جبل جليل ، بيروت ، جبيل ، مجدل ياما ، يجدل حباب ، المداروم ، غزة ، عسقلان ، تل الصافية ، التل الأحر، الأطرون ، بيت جبريل ، جبل الخليل ، بيت لحم ، لد ، الرملة ، قرتيا ، القدس ، صوبا ، هرمس ، السلع ، عفرا ، الشقيف ، ولم نذكر ماتخللها من القرى والضياع والأبراج الحصينة الجارية مجسري الحصون والقلاع .

ولكل واحدة من البلاد التي ذكرناها أعمال وقرى ومزارع وأماكن ومواضع ، وقد جاس المسلمون خلالها ، واسترعوا ثمارها وغلالها ، وقد كنا عند قصدنا البلاد ، وعرضنا للجهاد الأجنساد ، كاتبنا أخانا الملك العادل سيف الدين أن يدخل بالعساكر المصرية من ذلك الجانب، وينتظر كتابنا بنصر هذه الكتائب ، فلما بشر بسكر الفرنج وقتسع طبرية وعكا ، والظفر الذي أضحك الأولياء وأزعج الأعداء وأبكى ،

وتلي عليه ، قد أفلح المؤمنون (۱) و : قد أفلح من تزكى (۲) ، كان وصل إلى السوادة في سواده وبياضه وبحار جيشه وبراضه (۲) ، وورد من مورد النصر إلى حياضه ، فجاش بجيوشه ، وحاز العريش بعريشه، وزار دار الداروم بدورها ، وأجفلت قدامه البلاد في كل من اعتمد علمه بأمورها .

ووصل إلى يافا ففتحها عنوة ، ونال المسكر فيها بالنهب والسباء حظوة ، ثم حضر مجدل يابا وحصرها ، وطلبت منه الأمان فأنظرها ، وكتبنا إليه بالإقامة في ذلك الجانب ، ماضي المزائم قاضي القواضب ، وأن يستفتح من البلاد ما يتعجل فتحه ، ويقدم من الرجاء ما يتيسر نجحه ، إلى أن نفتح ما في جانبنا من البلاد ونتسلمه ، وننتهز فرصة الإمكان فيا نحن بصدده ونفتنمه .

وقد كنا أنهضتنا إلى كل بلد من الناصرة وصفورية وحيفا وقيسارية من يتولى افتتاحه ، ويستقبل من مهب النصر أرواحه ، فنصرهم الله على الناصرة وقيسارية قسراً ، وتسلمت البواقي سلماً ، ورأى من كان فيها سلامته غنماً ، ورضي بالغرم رخماً ، وتسلمنا نحن تبنين وبسيروت بالأمان بعد أن قاتلنا أهلها قنالاً شديداً ألجاهم إلى الإذعان . فأمسا صيداء فإن صاحبها أذعن إلى التسلم بعد أن بات منا بليله السلم . وأها جبيل فقد سلمها صاحبها وخلص من الأسر ، ورأى ربح خلاصه فيا تعجله من الخسر .

وحينشذ سرنا واجتمعنا بالملك العادل في عسقلان ، وهسان لنا كل

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ١،

<sup>(</sup>٢) سورة الأعل الآية ١٤٠

<sup>(</sup>٣) البواهي جميع برض : وهو القليل والمعنى أنه وصل بكثير سبيشه وقليله .

ما استصعب ودان ، وظهر لنا منها وجه الفتح وبان ، وأمكر كل ما استصعب ودان ، وظهر لنا منها وجه الفتح وبان ، وأمكر بناكب، ماتعذر واشتد ولان ، وزاحمنا مناكب أبراجها من المنجنيقات بناكب، وأصينا فدوائدها لما رميناها بمصائب ، وأصينا مقاتل الأسوار بسهام قسيها ، وهاقبناها بحبالها وعصيها ، واقتدنا بخزائم الكره أنف الطاعة من عصيها ، وصافحنا ببيض الصفائح يد الرضى من أبيها ، وباشرت سهام المجانيق بسواكها ثنايا الشرفات فهتمتها ، ونهضت أحجار الرماة لملى أحجار البناء فهدتها وهدمتها ، وغنى فيها معول النقاب فرقصت للاضطراب لا للإطراب ، وعادت الحجارة إلى أصلها من التراب .

ولما أيتن ألهلها بالعطب، لاذوا بالضراعة والطلب، وخرجوا مسلمين مستسلمين ، وانقادوا مستكينين مذعنين ، وأسلم البلد وأسلم ، وجدع أنف الكفر وأرغم ، وعاد منه الإيمان الفريب إلى وطنه ، وقدر منه الإسلام القريب في مسكنه ، وعند ذلك تسلمنا غزة وأعدنا إليها العزة .

وأتينا على الرملة ولد والنطرون ، وفتحنا بيت جبريل وجبل الخليل وجميع تلك المعاقل والحصون .

ثم ختمنا فتوحات تلك السنة يفتح الأرض المقدسة ، والحمد الله على فعمه المفرجة للكروب والطافه المنفسة . وقد جعلنا هذه البشارة القدسية بها هنأه الله من الموهبة السنية وسناه من المنحة الهنية لمماوكنا حسام الدين سنقر الخلاطي ، وأمرة ان يسير فيها من أصحابه من يقوم فيها بحق منابه . والمجلس السامي يشيع ميامنها ببلاد اليمن ، ويجلو عروسها البكر في حسنها الحمالي وحليها الحسن ، ويشكر نعمة الله التي خصنا بها وعمت الأمة ، ويديم شكرها ، فسإن دوام الشكر يديم النعمة . لازال المجلس

السامي مشكور الشئمة عالي الهمة منصور العزم إن شاء الله ١٩٠٠. الفتح القسي للعماد الأصفهاني ١٩٠ ـ ٢٠٢

## ٥٣ ـ أول خطبة القيت في المسجد الأقصى بعد تحريره

لما دخلت الجمة الأولى بمد استرجاع القدس ، أصدر السلطان صلاح الدين مرسوماً يقضي بتكليف القاضي أبى المالي محمد بن علي بن ذكي الدين الدمشقي أن يلقى الخطبة ، فألقى الخطبة التالية بحضور السلطان (٢).

الحد الله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نستعين ، اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا المضالين (٣) . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله المنالين (٤) . الحمد الله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون (٥) . وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا (٢) . ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا (١) . الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً (٧) . قل الحمد الله والله ما في السياو ث وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير (٩) .

<sup>(</sup>١) أورد ابن راصل في مفرج الكروب ج ٧ - ٧٤١ مقتطفات موجزة كل الايجاز لهذه الرسالة .

<sup>(</sup>٧) لم يذكر ابن خلسكان سوى مطالع الآيات فأتمناها نحن وذكر أن قصد الخطيب أن يأتي بجميع تحميدات القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٣) سورة فاتحة الكتاب.

<sup>(؛)</sup> سورة الأنمام الآية ه؛ .

<sup>(</sup>ه) سورة الأنمام الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ١١١.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف الآية ١ .

<sup>(</sup>٨) سورة النمل الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٩) سورة سبأ الآية ١ .

الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق مايشاء إن الله على كل شيء قدير (١).

ثم شرع في الخطابة فقال:

ألحد لله ممن الإسلام ينصره ٬ مذل الشرك بقهره ، ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم يشكره ، ومستدرج الكفار بمكره ، الذي قدر الأيام دولًا بعدله ، وجعل العاقمة للمتقين بفضله ، وأفاء على عماده من ظله ، وأظهر دينه على الدين كله ، القاهر فوق عباده فلا يمانع ، والظاهر على خليقته فلا ينازع ، والآمر بما يشاء فلا يراجع ، والحسَّاكم بما يريد فما يدافع ، أحمده على إظفاره وإظهاره، وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره، وتطهير بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره ، حمد من استشمر الحمد باطن سره وظاهر جهاره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يسولد ولم يسكن له كفواً أحد (٢) . شهادة من طبير بالتوحيد قلبه ، وأرضى به ربه ، وأشهد أن عمداً عبده ورسوله رافع الشك ومدحض الشرك وداحض الإفك ، الذي أسرى بــه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وعرج به منه إلى السياوات الملا إلى سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى مازاغ البصر وما طنى (٣) . صلى الله عليه وعلى خليفته أبى بكر الصديق السابق إلى الايمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان ، وعلى أمير المؤمنين عثان بن عفان ذي النورين جامع القرآن ، وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الآوثان ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ١ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الإخلاص الآية ٣-٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم الآية ١٧.

أيها الناس: أبشروا برضوان الله الذي هو الفاية القصوى والدرجة العليا علما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة عودها إلى مقرها من الإسلام، بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً من مائة عام ، وقطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفسع ويذكر فيها اسمه .

وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه ، واستقر فيها رسمه ورفع قواعده بالتوحيد . فانه بنى عليه ، وشيد بنيانه بالتمجيد ، فانه أسس على التقوى من خلفه ومن بين يديه ، فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعرج نبيكم عدد عليه الصلاة والسلام ، وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام ، وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومدفن الرسل ومهبط الوحي ومنزل به ينزل الأمر والنهي ، وهو في ارض الحشر وصعيد المنشر ، وهو في الأرض المقدسة التي كتبها الله في كتابه المبين ، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى الذي أكرمه برسالته ، وشرفه بنبوته ، ولم يزحسزحه عن رئبة عبوديته . فقال تصالى : لمن يستنكف بنبوته ، ولم يزحسزحه عن رئبة عبوديته . فقال تصالى : لمن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا المملاكة المقربون (۱) . كذب العادلون بالله وضاوا ضلالاً بميداً . ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا الذهب كل إله بمسا خلق ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون (۲) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ٩١ .

<sup>(</sup>٣) يذكر راري الخطبة ابن خامكان عند وصوله هنا أن الخطبب ابسع ذكر الآيات المتملقة بالمسبح من سورة المائدة حتى آخر تلك الآيات دون ذكرها فأركملناها لمحن .

اسرائيل اعبدو الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقيد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم (١). ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون (١) .

وهو أول القبلتينواني المسجدينواناث الحرمين لانشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولاتمقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ولالا أذكم بمن اختاره الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده الما خصكم بهذه الفضيلة التي لايجاديكم فيها عجار ولايباريكم في شرفها مبار ، فطوبي ليكم من جيش ظهرت على أيديكم من المعجزات النبوية والواقعات البدرية والعزمات الصديقية والفتوحات العمرية والجيوش العثانية ، والفتسكات العلوية وجددتم للإسلام أيام القادسية والملاحم اليرموكية والمنازلات الخيبرية والهجهات الخالدية وفجزاكم الله عن نبيه محمد المنظم أفضل الجزاء وشكر لكم مابذلتموه من أعراق مهجكم في مقارعة الأعداء ، وتقبل منكم ما تقربتم به إليه من إهراق الدماء ، وأثابكم الجنة فهي دار السعداء ، فاقدروا ، رحمكم الله ، هذه المنمة حق قدرها ، وقوموا لله تعالى بواجب شكرها ، قله المنسة عليكم لتخصيصكم بهذه النعمة ، وتوشيحكم لهذه الجدمة . فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب السهاء ، وتبلجت بألواره وجوه الظلماء ، وابتهج به الملائكة المقربون ، وقره به عيناً الأنبياء والمرسلون ، فاذا الفتح وابتهج به الملائكة المقربون ، وقره به عيناً الأنبياء والمرسلون ، فاذا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآيتان ٧٧ و ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٧٠ .

عليكم من النعمة أن جعلكم الجيش الذي يفتح على يديه بيت المقدس في آخر الزمان ، والجند الذي يقدم لسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الإيمان، فيوشكأن يفتح الله على أيديكم أمثاله وأن يكون التهانيلاهل الخضراء أكثر من التهاني لأهل الغبراء. أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ونص عليه في محكم خطابه ، فقال تعالى : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (١). أليس هو البيست الذي عظمته الملل؛ وأثنت عليه الرسل؛ وتليت فيه الكتب الأربعة المـنزلة من الله عز رجل ، أليس هو البيت الذي أمسك الله تعالى لأجـــله الشمس على يوشع أن تغرب ، وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب؟ أليس هو البيت الذي أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان ؟ وغضب الله عليهم لأجله فألقاهم في التيه عقوبــــة للمصيان . فاحمدوا الله الذي أمضى عزاءًكم لما نسكلت عنه بنو إسرائيل وقد فضلت على العالمين ، ووفقكم لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الأمم الماضين ، وجمع لأجله كلمتكم وكانت شق ، وأغناكم بما أمضته كان وقد عن سوف وحتى . فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمــن عنده ، وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لأهويتكم جنده ، وشكر لكم التقديس والتمجيد ، وما أمطتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث والاعتقاد الفاجر الخبيث ، فالآن يستغفر لكم أملاك الساوات وتصلي عليكم الصاوات المباركات . فاحفظوا ، رحمكم الله ، هذه الموهبة فيكم ، واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من تمسك بها سلم ،

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ١.

ومن اعتصم بمروتها نجا وعصم ، واحذروا من اتباع الهوى ومواقعة الردى ورجوع القهقرى ، والنكول عن العدا ، وخذوا في انتهاز الفرصة وإزالة ما بقى من الغصة ، وجاهدوا في الله حق جهساده ، وبيعوا ، عبــاد الله أنفسكم في رضاه إذ جعلكم من خير عباده ، وإياكم أن يستزلكم الشيطان وأن يتداخلكم الطفيان فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحداد وخيولكم الجياد ، وبجـلادكم في موطـن عباد الله \_ بعـــد أن شرفكم بهـــذا الفتح الجليل والمنح الجزيل وخصكم بنصره المبين ، وأعلق أيديكم بجبله المتين ـ أن تقترفوا كثيراً من مناهيه ، وأن تأتوا عظيماً من معاصيه فتكونواكالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثاً ، وكالذي آتيناه آياتنا فانسلمخ منهـا فأتبعــه الشيطان فكان من الفاوين . والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم ، وانصروا الله ينصركم واحفظموا الله يحفظكم ، اذكروا الله يذكركم ، اشكروا الله يزدكم ويشكركم ، جدوا في حسم الداء وقلع شأفة الأعداء ، وطهروا هذه الأرض من هذه الأنجاس التي أغضبت الله ورسوله ، وأقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله ، فقسد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية . الله أكبر ، فتـــــ الله ونصر ، غلب الله وقهر ، وأذل الله من كفر . واعلموا ، رحمكـم الله ، أن هذه فرصة فانتهزوها ، وفريسة فناجزوها ، وغنيمة فحوزوها، ومهمة فأخرجوا لها همكم وأبرزوها ، وسيروا إليها سرايا عزماتكـم وجهزوها ، فالأمور بأواخرها ، والمكاسب بذخائرها ؛ فقد أظفـركم الله بهذا العدو المخذول ، وهم مثلكم أو يزيدون ، فكيف وقسد أضحى قبالة الواحد منهم منكم عشرون؟ وقد قال الله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائنين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا بأنهم قوم لايعقلون (١).

أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره والازدجار بزواجره ، وأيدنا معاشر المسلمين ، بنصر من عنده ، إن ينصركم الله فلا غالب لكرم ، وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده (٢) . إن أشرف مقال يقال في مقام ، وأنفذ سهام تمرق عن قسي الكلام ، وأمضى قرول يقل به الأفهام قول الواحد الفرد العزيز العلام . قال الله تعالى : وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (١) . أعوذ بالله من الشيطان الرجم ، بسم الله الرحمن الرحم . سبح لله مافي السهاوات ومافي الأرض وهو العزيز الحكم ، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصرار (٤) .

ثم قال :

آمركم وإياي بما أمر الله به من حسن الطاعة فأطيعوه ، وأنهاكم وإياي عما نهاكم عنه من قبح للعصية فلا تعصوه . واستغفر الله العظيم في ولكم ولجيع المسلمين فاستغفروه .

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عران الآية ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ورة الأعراف الآية ٢٠٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآيتان ١ و ٢ . لم يذكر راوي الخطبة نص الآيتين و إغا ذكر أن الخطيب تلا أول الحشر فأثبتناها نحن هنا .

ثم خطب الخطبة الثانية على عادة الخطباء بختصرة ، ثم دعا للإمام الناصر خليفة المصر ، ثم قال :

اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك الشاكر لنعمتك المعترف بموهبتك ، سيفك القاطع ، وشهابك اللامع ، والمحامي عسن دينك المدافع ؛ والذاب عن حرمك المهانع ؛ السيد الأجل الملك الناصر جامــع كلمة الإيمان وقامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدين ، سلطان الاسلام والمسلمين ، مطهر البيت المقدس أبي المظفر يوسف بن أيوب ، محيي دولة أمير المؤمنين . اللهم ع بدولته البسيطة ، واجعل ملائكتـــك براياته محيطة ، وأحسن عن الدين الحنيفي جزاءه ، وانشر في المشارق والمفارب دعوته . اللهم كما فتحت على يديه البيت المقدس بعد أن ظنت الظنون وابتلي المؤمنون ، فافتح على يديه داني الأرض وقاصيها ، وملكه صياصي الكفر ونواصيها ، فلاتلقاء منهم كتيبة إلا فرقها ، ولاجماعة إلا فرقها ، ولاطائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها , اللهم اشكر عن محمد عليه السيد ، وأنفذ في المشارق والمفارب أمره ونهيه اللهم واصلح به أوساط البلاد وأطرافها ، وأرجاء المملكة واكنافها . اللهم ذلل به معاطس الكفار ، وأرغم به انوف الفجار ، وانشر ذوائب ملكه على الأمصار ، واثبت سرايا جنوده في سبل الأقطار . اللهـم أثبت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين ، واحفظه في بنيه وبــــني أبيه الملاك الميامين ، واشدد عضده ببقائهم ، واقض بإعزاز أولياقه وأوليائهم . اللهم كا أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة السيق تبقى على الأيام ، وتتخل على مر الشهور والأعوام فارزقه الملك الأبدي الذي لاينفد في دار المتقين ، وأجب دعاءه في قوله : رب أوزعني أن أشكر نممتك التي النمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه ، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين (١٠).

ثم دعا بما جرأت به العادة ٢٠٠٠،

وتوفي القاضي بسنة ١٨٥ ه.

الأعيان لابن خلكان ج ٣٦٥ ـ ٢٧١

٥٥ - فصل من رسالة أرسلها صلاح الدين إلى أخيه سيف الدين طفتكين ملك اليمن يبشره بفتح اللاذقية .

وهذه اللانظية مدينة واسعة وخطة جامعة ، معاقلها لاترام ، وأعلاقها لاتستام ، وهي أحسن بلاد الساحل وأحصنها ، وأزيدها أعمالاً وضياعاً وأزينها ، وماني البحر مثل مبناها ، وللمراكب الواردة إليها مثل مرساها ، وهي جنة كان يسكنها أهل الجحيم ، وطالما مكثت بالكفر دار بؤس فعادت بالإسلام دار نعيم .

مفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ــ ٢٦٠

٥٥ ــ رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين يهنئه بفتحه حصن برزيه سنة ٥٨٣ ه وكان يحمى أفامية.

وصلت كتب البشارة بفتح حصن برزية ، وهو الذي تضرب بسه الأمثال ، وتعزب عنه الآمال ، ويكاد يحزن إذا قادت أيدي السلاسل أزمة الجبال ، ويكاد يذم ساكنيه من خطرات الأوجال بل من خطوات

<sup>(</sup>١) سورة النمل ألآية ١٩ .

 <sup>(</sup>۲) ذكر كل من اليافعي في « مرآة الجنــان » ج ۳ ، ۳۷۵-۳۷۵ رابن واصل في در مفرج الكررب » ج ۲ ، ۲۱۰ وأبي شامة في « كتاب الروضتين » ج ۲ ، ۲۱۰ مفرج الكررب » ج ۲ ، ۲۱۰ وأبي شامة في « كتاب الروضتين » ج ۲ ، ۲۰۰ نصوصاً قتقارب مع نصنا أعلاه وإن كان نصنا أكمل وأوضع .

الآجال ، وكان للكفر درعاً حصينة طالما كانت تهزأ بالنصال، فعظمت المنة السلطانية عند أهل الإسلام ، ودعوا بأن يفلج الله حجة سيفه ألد الخصام . وقد كان الناس يعذون مواهبته بما لايحصبي ، فقسد تحققت بها فتوحاته فهي أيضاً لاتحصر ، فمرحباً بفتوح يقول غائبهما الحمد الله ، وحاضرها الله أكبر . ومابقي المملوك يستيطيء خبر أنطاكية فقه ألقت الأرض أفلاذها ، وقد ولدت لكرمه ذهبها ، ولنصـــره فولاذها ، ولم تر في نعم الله مثلها نعمة كريمة وجيبة ، ولانعرف بعدها ـ للزمن سيئة ولاكريهة . إلا أنا نرجع في معرفة قدرها وإخلاص شكرها إلى مارضيه الله شكراً بمن نجاه من أهوال يوم القيامة ، وأدخله دار الذي صدقنا وعده (٢) . الحد الله الذي هدانا لهذا (١٣) ، وكان آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (٤) فرضي بالحمد منهم ورضي عنهـــم وأثنى عليهم بأنهم اختتموا به وافتتحوا ، وقدسوا به وسبحوا ، وثقلت ـ به موازين أعمالهم فرجحوا ونجحوا . ونحن نقول : الحســـد الله على ا بهجة الدنيا بمولانا ونضرتها ، وعلى عزة الملة به ونصرتها ، وعلى بهجة القلوب به ومسرتها ، وعلى غنى الآيدى به وميرتها ، وعلى روءــــة قلوب الأعداء وحسرتها ، وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها . وفتــوح مولانًا من تلك النعم وإن قصرنا في شكرها فما نقصر في ذكرهما ، وإن عجزنا عن حصرها فمانمجز عن الممرفة بفضل قدرها ، وتلـــك

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ، ٧ .

<sup>(</sup>٣) سررة الأعراف الآية ٣

<sup>(</sup>٤) سورة بونس الآية ١٠٠.

النعم ، بحمد الله منتظمة العقود ومطردة السعود متوافية الرسل عامرة السبل ، خارقة العوائد ، قارنة المساعي بالمساعد ، كادت العيدون قبل وقوعها تلحظها ، وكادت المنابر لما يدرس عليها من كتبها تحفظها فيا يشرح صدر من خبرها فيسمعه ذو صدر إلا انشرح ، ومدا يسأل الناس هل فتح الملك الناصر ? وإنما يقال ما اسم البلد الذي فتدح . فمن عند مولانا الجنان ومن عندنا اللسان ، وعليه الجهد وعلينا الحمد ، فهي فتوح كشمرات الجنة لامقطوعة ولا منوعة ، وأهما لما المبرورة إلى الله مرفوعة .

كتاب الروضتين لأبي شامــة جـ ٢ ١٣١ ــ ١٣٣

٥٦ ـ بشارة أرسلها صلاح الدين إلى بعض الأمراء بفتح حصن برزية من إنشاء العماد الأسفهاني .

إن هذه البشرى ، بما أجده الله من الفتح العزيز والنصر الوجيز ، بفتح حصن يرزية الذي برزت له الأرض في قشب أثوابها ، وتفتحت له السياء لتتنزل الملائكة من أبوابها ، بل سفرت بـ مع عرائس الأيام في في حل أيامنها ، وأشرقت منه أقمار الليالي في أنوار محاسنها ، وهذا الحصن لا يمكن وصف ما هو عليه من الحصانة ، وكان حجره في حجر حضن للحضانة ، وقد عرف ما فتحناه من البلاد والحصون ، وسلبنا أهل الكفر بها من السلامة والسكون ، وفتحنا كل مرتج لم يكن فتحه مرتجى ، ولم يجد من حصل في أسر الدهر يه غرجا ، حسق فتحه مرتجى ، ودانى فيه مرامنا فجاءه عصرنا وفجأه أمرنا ، ووصل ألينا ماهو في الأزل ذخرنا ، وكمل بهذه الفتوحات فخرنا .

وذلك أننا فتحنا من حدود طرابلس إلى حد أنطاكية ، وسقينا

عاء الحديد الجاري في أنهار دم أهل النار مفارس الهدى الزاكية ، وجلونا بها ثغور الثفور الضاحكة وعيون المدو الباكية ، وهذه الحصونالي فتحناها والمعاقل التي استبحناها ، لووكلنا الله إلى اجتهادنا في فتح أحدها لتمدر ، ولو أنجدت عساكر الدنيا بمددها ، ولكن الله سهل ويسر وفتح ونصر وأنزل الظفر ، وإن حصن برزية لم يكن عليه قتال ولا الموم فيه يجال ، ولامنصب عليه لمنجنيق ، ولامسلك إليه لسالك طريق .

وحضرنا لحصره ، متوكلين على الله في أمره ، غير طامعين في فتحه ولاراجين لنجحه ، فانقاد جماحه ، وانخفض جناحه وساء صباحه وكل سلاحه ؛ وتو قل (١) الرجال في ذروته توقل النجوم في الأفلاك ، ونصر الله أهل التوحيد على أهل الإشراك ، وفتحناه بالسيف عنوة ، ودجا يوم المثلث عليه يوم الثلاثاء ضحوة . فإنا لما توكلنا على الله في منازلته واستعنا به في مقاتلته ، ونظر الله إلى النيات وأعمان ذوي العزائم والثبات ، فتعلقوا في الجبل وتسلقوا إلى القلل ، وسعموا إلى الأجل في طلب تسني الأمل ، فكان كا قال الله تعالى ، وما أصرنا إلا واحدة كلمح بالبصر (٢) ؟ حق من الله بالظفر ، وأصفى الورد والصدر من الكدر ،

وقد بقيت أنطاكية ، ومالها بقاء ، ولالها في الاعتصام رجاء ، وقد نقضنا أطرافها واستبحنا أكنافها ، وشفهنا نطافها ، وعضدنا من رؤوس أهلها بجدود الصوارم قطافها ، ولم يبق من معاقلها إلا القصير ودوبساك وبغراس ، وقد تقدم إلها الفاتحان الرعب واليأس .

الفتح القسي للعماد الأصفهاني ٢٥٢ ـ ٢٥٣

<sup>(</sup>١) توقل في الجبل: صمد فيه.

<sup>(</sup>٢) سررة القمر الآية . ه .

٧٥ ــ رسالة صلاح الدين إلى الخليفة العباسي يبشره بفتح حصون الكرك وشوبك وسفد وكوكب من إنشاء العاد الاصفهاني :

... وقد خلص لنا جميع مملكة القدس وحدها في سمت مصر من العريش وعلى صوب الحجاز من الكرك والشوبك، ويشتمل على البلاد الساحلية إلى منتهى أعمال بيروت، ولم يبتى من هذه المملكة إلا صور، وفتح أيضاً جميع أعمال أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن، وحداه من أقصى أعمال جبلة واللاذقية إلى بعلد ابن لاون، وبقيت أنطاكية بفردها، والقصير من حصونها، ولم يبتى من البلاد التي لم تفتح أعمالها ولم تجل عا كانت عليه سوى طرابلس، فإنها لم يفتح فيها إلا مدينة جبيل، فقد سحبت عليها المهلة الذيل، ومعاقلها باقية وليس لها من عذاب الله واقية.

والخنادم الآن على التوجه إليها وعزم النزول عليها، وإنه قدرتب الجانب القبلي والبلد المقدس، وشحن الثغور من حد جبيل إلى عسقلان بالرجال والآلات والعدد والعدد المتواصل المدد، ورتب فيها ولده الأفضل علياً لحايتها وحفظ ولايتها ، وقلد ولده العزيز عثان ولاية مصر وبملكة أقاليمها لتهذيب أحوالها وتقويها .

مفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ٣٧٥ ــ ٢٧٦

٥٨ – رسالة صلاح الدين إلى أخيه سيف الإسلام ملك اليمن يبشره بفتح كوكب وصفد والكرك سنة ١٨٥ ه ويستمده المساعدة ضد الصليبيين الذين تجمعوا حول عكا ، والرسالة من إنشاء القاضي الفاضل

أصدرنا هذه المكاتبة إلى المجلس، وبما تجدد بحضرتنا فتوح كوكب، وهي كرسي الاستبارية ودار كفرهم ومستقر صاحب أمرهم وموضع سلاحهم - ١٧٧ – الوثائق – ١٢

م ذخره ، وكان بمجمع الطرق قاعداً ، ولملتقى السبل راصداً ، فتملقت بفتحه بلاد الفتح واستوطنت ، وسلكت الطرق فيها وأمنت ، وعرت بلادها وسكنت ، ولم يبتى في هذا الجانب إلا صور ، ولولا أن البحر ينجدها والمراكب تردها لبكان قيادها قد أمكن وجماحها قد أذعن ، وماهم بحمد الله في حصن يحميم ، بل في سجن يحويهم ، بل هم أسارى وإن كانوا طلقاء ، وأموات وإن كانوا أحياء .

قال الله عز وجل: فلا تمجل عليهم إنما نعد لهم عداً (١٠ ولكل امرىء أجل لابد أن يصدقه غائبه ، وأمل لابد أن يكذبه خائبه . وكان نزولنا على كوكب بعد أن فتحت صفد بلد الداوية ومعقلهم ومشتقلهم وحملهم ، وعلهم الأحصن ومنزلهم ، وبعد أن فتحنا الكرك وحصونه . والمجلس السيفي \_ أسماه الله \_ أعلم بما كان على الإسلام من مؤونته المثلة ، وقضيته المشكلة وعلته المعضلة ، وأن الفرنج \_ لعنهم الله \_ كانوا يقعدون منه مقاعد للسمع ، ويتبوؤون منه مواضع للنفع ، ويحولون بين قات وراكبها ، فيذللون الأرض بما كان ثقلاعلى مناكبها ، والآن ما أمن بلاد الهرمين بأشد من أمن بلاد الحرمين ، فكلها كان مشتركا في نصرة المسلمين بهذه القلمة التي كانت ترامى ولاترام ، وتسامى ولاتسام ، وطالما استفرغنا عليها بيوت الأموال ، وأنفقنا فيها أعمار الرجال ، وقرعنا الحديد بالحديد بيوت الأموال ، وأنفقنا فيها أعمار الرجال ، وقرعنا الحديد بالحديد بلكفر وانتشر من كلمة الإسلام ، وإن بلاد الشام اليوم لا تسمع كمله المنوا ولاتأثيما ، إلا قيلا سلاما سلاما . وكان نزولنا على كوكب فيها لغوا ولاتأثيما ، إلا قيلا سلاما . وكان نزولنا على كوكب والشتاء في كوكبه ، وقد طلع بيمن الأنواء في موكبه ، والشاوي

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ١٨.

تنشر على البلاد ملاءها الغضيض وتكسو الجبال عمائمها البيض، والأودية قد عجت بمائها وفاضت عند امتلائها، وشمخت أنوفها سيولاً، فخرقت الأرض وبلغت الجبال طولاً، والأوحال قد اعتقلت الطرقات، ومشى المطلق فيها مشية الأسير في الحلقات، فتجشمنا المناء نحن ورجال المساكر، وكافرنا العدو والزمان، وقد بجرز الحظ المكافر. وعلم النية فأنجدنا بفضلها، وضمير الأمانة فأعان على حملها، ونزلسا من رؤوس الجيال بمنازل كان الاستقرار عليها أصعب من ثقلها، والوقوف بساحتها أهون من ثقلها، والوقوف

والحد فه الذي ألهمنا بنعمته الحديث ، ونصر بسيف الإسلام الذي هو سيفه ، وسيف الإسلام الذي هو أخونا ، الطيب على الخبيث ، فدح السيف ينقسم على حديه ، ومدح الكريم يتعدى إلى يديه . والآن فالمجلس \_ أسماه الله \_ يعلم أن الفرنج لا يساون عما فتحنا ، ولا يصبرون على ما جرحنا ، فإنهم \_ خذلهم الله \_ أمم لا تحصى ، وجيوش لا تستقصى ، ووراءهم من ملوك البحر من يأخف كل سفينة غصبا ، ويطمع في كل مدينة كسبا ، ويد الله فوق أيديهم والله عيط باقربيهم وأبعديهم ، وسيجمل الله بعد عسر يسرا ، لا تدري لمل الله يحدث بعد ذلك أمرا .

وماهم إلا كلاب فد تعاوت ، وشياطين قد تغاوت ، وإن لم يقذفوا من كل جانب دحوداً وبتبعوا بكل شهاب ثاقب مدحوداً ، استأسدوا واستكلبوا ، وتألبوا وجلسوا ، وحاربوا وحسز أبوا ، وكانوا لباطلهم الداحض أنصر منا لحقنا الناهض ، وفي ضلالهم الفاضح أبصر منا لحدانا الواضح ، وله در جرير حيث يقول ،

إن الكريمة ينصر الكرم ابنها وابن اللثيمة للثام نصدور

فالبدار إلى النجدة البدار ، والمسارعة إلى الجنة فإنها لاتنال إلا بإيقاد نار الحرب على أهل النار . الهمة الهمة ! فإن البحار لاتلقى إلا بالبحار ، والملوك الكبار لايقف في وجوهها إلا الملوك الكبار .

وما هي إلا نهضة تورث العلا ليومك ما حنت ووازم نيب

ونحن في هذه السنة \_ إن شاء الله تعالى \_ ننزل على أنطاكية ، وينزل العادلي - أعلاه الله بمصر ، فإنها مذكورة عند العدو \_ خذله الله \_ مِأْنَهَا تَطْرُقُ ، وأن الطلب على الشام ومصر تَفْرَق ، ولاغني عــن أن يكون المجلس السيغي \_ أسماء الله \_ بجراً في يلاد الساحــل يزخـــر سلاحًا ، ويجرد سيمًا يكون على مافتحناه قفلًا ولما لم يفتح بعد مفتاحًا فإنه ليس لأحد ما للأخ من سمعة لها في كل مسمع سمعـة ، وفي كل روع روعة ، وفي كل محضر محضر ، وفي كل مسجد منهر ، وفي كل مشهد غبر ، فيا يدعى العظم إلا للعظيم ، ولايرجى لموقف الصعبر الكريم إلا الكريم . هذا والأقدار ماضية وبمشيئة الله جارية، فإن يشأ الله ينصر على العدو المضمَّف بالعدد الأضعف ، ويوصل إلى الجوهر الأعلى بالمرحى الأدنى ، فإنا لانرتاب بأن الله مافتح علينا هذه الفتوح ليغلقها ، ولاجم علينا هذه الأمة ليفرقها ، وأن العدو إن خرج من داره بطراً ، ودخل إلى دارنا كان فيها جزراً . ومابقي إن شاء الله إلا أموال تساق إلى ناهبها ، ورقاب تقاد إلى ضاربها ، وأسلحة تحمل للى كاسبها ، وإنما نؤثر أن لاتنطوي صحائف الحد خالية من اسمسه ، ومواقف الرشد خاوية من عزمسه ، ونؤثر أن يسام آل أيوب في 

عطايا الآخرة الفاخرة أشد منا حرصاً على أن نعطمه عطسايا الدنمسسا القاصرة . وإنا لايسرنا أن ينقضى عمره في قتال غير الكافر ونزال غير الكفء المناظر . ولاشك أن سيغه لو اتصل بلسان ناطق وفسم لقال: مادمت هناك فلست ممُّ . وماهو محمول على خطة يخافها ، ولامتكلف قضية مجكنا يعافها ، والذي بيده لانستكثره بل نستقصره عن حقه ونستصفره . وما ناولناه لفتح أرضه السلاح ، ولا أعرناه لملك مركزه النجاح إلا على سخاء من النفس به وبأمثاله ، على علم منا أنه لايقمد عنا إذا قامت الحرب بنفسه وماله . فلانكن به ظنا أحسن منه فعلاً ، ولاترضى ، وقد جعلنا الله أهلاً ، أن لانراه لنصرنا أهـلا . وليستشر أهل الرشاد فإنهم لايألونه حقا واستنهاضا ، وليعص أهال الغواية فإنهم إنما يتغالون به لمصالحهم أغراضاً 6 ومن بيته يظمن ، وإلى بيته يقفل ، وهو يجيبنا جواب مثله لمثلنا ، وينوي في هذه الزيارة جمع شمل الإسلام قبل نية جمع شملنا ، ولاتقعد به في الله نهضة قائم، ولاتخذله عزمة عازم ، ولايستفت فيه فوت طالب ولاتأخــذه في الله لومة لائم . فإنما هي سفرة قاصدة وزجرة واحدة، فإذا هو قد بيض الصحيفة والوجه والذكر والسمغة ، ودان الله أحسن دين فلا حرج عليه إن فاء إلى أرضه بالرجمة ، وليتدبر ما كتبناه ، وليتفهم مـــا أردناه ، وليقدم الاستخارة فإنها سراج الإنارة ، وليغضب لله ورسوله ولدينه ولأخيه فإنها مكان الاستغضاب والاستشارة ، وليحضر حتى يشاهد أولاداً لأخيه يستشمرون لفرقته غماً ، وقد عاشوا ما عاشوا لايمرفون أن لهم مع عمهم . عما . والله سبحانه يلهمه توفيقاً ويسلك به إليه طريقاً ، وينجدنا به سيفاً

لرقبة الكفر مر"قاً ودمـــه مريقاً ، ويجعله في مضار الطاعات سابقاً لا مسبوقاً (١) صبح الأعشى للقلقشندي ج ٧ - ٢٣ ـ ٢٧

## ٣ ـ رد الفعل الصليبي و المعارك التي تجددت في بلاد الشام حتى انتهت بالهدنة بين الطرفين

أ\_موقف صلاح الدين من قـدوم النجدات الالمانية وغيرها إلى صليبيي الشام .

٩٥ – رسالة امبراطور الروم إلى صلاح الدين حول عبور ملك
 الألمان بجيشه بلاده في طريقه إلى بلاد الشام :

من ايساكيوس الملك المؤمن بالمسيح الإله ، المتوج من الله المنصور العالي أبداً ، أقعقوس المدير من الله القاهر الذي لايغلب ، ضابط الروم بذاته انكليوس ، إلى النسيب سلطان مصر صلاح الدين :

هذه هي ديباجة الكتاب ، وأما مافسر من الكتاب فهو كا يلي :

الحبة والمودة ، وقسد وصل خط نسبتك الذي أنفذت إلى ملكي وقرأناه وعلمنا منه أن رسولنا توفي . وحزنا حيث إنه توفي في بلد غريب ، وما قدر أن يتم كلما رمم له ملكي ، وأمره أن يتحدث مع نسبتك ويقول في حضرتك ، ولا بد لنسبتك أن تهتم بإنفاذ رسول إلى ملكي ليعرف

 <sup>(</sup>۱) أورد أبو شامة في كتاب « الررضتين » ج ۲ ، ۳۳ ۱ ۳۷ سا اكثر اختصاراً من نصنا أعلاء .

ملكي ما بعثت إليك مع رسولي المتوفى. وأما القباش الذي خلفه ووجد بعد موته ينفذ إلى ملكي لنعطيه أولاده وأقاربه . وما أظن أنـــه سمم نسبتك أخباراً ردية . وأنه قد سار في بـــلاد الألمان ، وما هو عجب فإن الأعداء يرجفون بأشياء كذب على قدر أغراضهم ، ولو تشتهي أن تسمع الحتى فإنهم قد تأذوا وتعبوا أكثر بما آذوا فلاحي بلادي ، وقد خسروا كثيراً من المال والدواب والرحل والرجال ، ومات منهم كثير وقتلوا وتلفوا وبالشدة قد تخلصوا من أيدي أجناد بلادي، وقد ضعفوا بحيث إنهم لايصلون إلى بلادك ، وإن وصلوا كانوا ضعافاً بعد شدة كثيرة ، لايقدرون ينفعون جنسهم ولا يضرون نسبتك . وبعد ذلك كله المحب كيف قد نسيت الذي بيني وبينك ؟ وكيف ما عرفت للكي شيئًا من المقاصد والمهمات؟ ما ربح ملكي من محبتك إلا عداوة الفرنسج وجنسهم ، ولا بد انسبتك ، كما قد كتبت لملكي في كتابك الذي قد أنفذت إلينا من إنفاذ رسول حتى يعرفني جميع ما قد كتبت إليك في القديم من الحديث ويكون ذلك بأسرع ما يمكن ، ولا تحمل على قلبك من مجيء الأعداء الذين قد سمعت بهم ، فإن إدبارهم على قدر نيتهم وآرائهم . وكتب في أيام سنة ألف وواحد وخمسائة ؟

النوادر السلطانية لابن شداد ١٣٢\_١٣٣

٦٠ ـ رسالة ملك الأرمن ساحب قلمة الروم التي على أطواف الفرات
 كاغيكوس إلى سلاح الدين يخبره خبر ملك الألمان وما جرى منه :

كتاب الداعي الخلص الكاغيكوس: بما أطالع به علوم مولانا ومالكذا السلطان الناصر جامع كلمة الإيمان، رافع كلمة العدل والإحسان، صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، أدام الله إقباله وضاعف جلاله،

وصان مهجته وكاله ، وبلغه نهاية آماله بمظمته وجلاله . من أمر ملك الألمان وما جرى له عند ظهوره ، وذلك: أنه أول ماخرج من دياره ودخل بلاد الهنكر غصبا ، وغصب ملك الهنكر بالإذعان والدخول تحت طاعته ، وأخذ من ماله ورجاله ما اختار ، ثم إنه دخل أرض مقدم الروم وفتح البلاد ونهبها ، وأقام بها وأخسلاها ، وأحوج ملك الروم إلى أن أطاعه وأخذ رهائنه ولده وأخاه وأربعين نفراً من خلصائه ، وأخذ منه خسين قنطاراً ذهباً وخسين قنطاراً فضة ، وثياب أطلس مبلغاً عظيماً ، واغتصب المراكب وعاد بها إلى هذا الجانب، وصحبته الرهائن إلى أن دخل حدود بلاد الملك قليج أرسلان ورد الرهائن ويقي سائراً ثلاثة أيام ، وتركمان الأوج يلقونه بالأغنام والأبقار والحيل والبضائع ، فتداخلهم الطمع وجموا جمعًا من جميع البلاد ووقع القتال بين التركان وبينه ، وضايقوه ثلاثة وثلاثين يوماً وهو سائر . ولما قرب من قونية جمع قطب الدين ولد قليــج أرسلان العساكر وقصده وضرب معه مصافأ عظيماً ؛ فظفر به ملك الآلمان وكسره كسرة عظيمة ، وسار حتى أشرف على قونيه ، فخرج إليه جموع عظيمة من المسلمين فردهم مكسورين وهجم قونية بالسيف وقتل منها عالماً عظيماً من المسلمين والفرس ، وأقام بها خمسة أيام . فطلب قليج أرسلان الأمان فأمنه الملك واستقر بينهم قاعدة أكيدة وأخذ منه الملك رهائن وعشرين من أكابر دولته ، وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طرسوس والمصيصة ففعل وقبل منه . وقبل وصوله إلى هذه البلاد نفذ كتابه ورسوله يشرح حاله وأين قصده وما لقيه في طريقه ، وأنه لابد مجتاز هذه الديار اختياراً أو كرهاً ، فاقتضى الحال إنفاذ المساوك حاتم وصعبته ما سأل ومعه من الحواص جماعة للقاء الملك في جواب كتابه ، وكانت الوصية معه أن يحرفوه على بلاد قليج أرسلان إن أمكن، فلما اجتمعوا بالملك الكبير وأعادوا

عليه الجواب وعرفوه الأحوال أبى الانحراف، ثم كثر عليه المساكز والجوع ونزل على شط بعض الأنهار فأكل خبزاً ونام ساعة وانتبه، فتاقت نفسه إلى الاستحام في الماء البارد، فمكث أياماً قلائل ومات. وأما لاوت فكان سائراً يلقى الملك. فلما جرى هذا المجرى هرب الرسل من العسكر وتقدموا إليه وأخبروه في الحال، فدخل في بعض حصونه واحتمى هناك.

أما ابن الملك فكان أبوه منذتوجه إلى قصد هذه الديار نصب ولده الذي معه عوضه واستقرت القاعدة ، وبلغه هرب رسل ابن لاون فأنفيذ واستعطفهم وأحضرهم وقال: إن أبي كان شيخًا كبيرًا وما قصده هذه الديار إلا لأجل حج بيت المقدس ، وأنا الذي دبرت الملك وعانيت المشاق في هذه الطريق فمن أطاعني وإلا قصدت دياره .

واستعطف ابن لاون واقتضى الحال الاجتاع به ضرورة ، وبالجالة فهو في عدد كثير . وقد عرض عسكره فكان اثنين وأربعين مجفجفا (۱) . وأما الرجالة فما يحصى عدده ، وهم أجناس متفاوتة على قصد عظيم وجد في أمرهم وسياسة هائلة ، حتى إن من جنى منهم جناية فليس له جزاء إلا أن يذبح مثل الشاة . ولقد بلغهم عن بعض أكابرهم أنه جنى على غلام له وجاوز الحد في ضربه فاجتمعت القسوس للحكم ، فاقتضى الحكم العام ذبحه وشفع الى الملك منهم خلق عظيم ، فلم يلتفت إلى ذلك وذبحه ، وقد حرموا الملاذ على أنفسهم حتى إن من بلغهم عنه بلوغ لذة هجروه وعزروه ، كل ذلك كان حزناً على بيت المقدس .

وقد صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة ، وحرَّموا

 <sup>(</sup>۱) التجفاف ما يجلل به الفوس من سلاح وآلة تقيه الجواح ، وقد يلبسه الإنسان .
 والمعنى أن عدد فيالق الخيالة اثنان رأربعون وهي مدرحة .

ما حل ولم يلبسوا إلا الحديد ، حتى أنكر عليهم الأكابر ذلك ، وهم من الصبر على الشقاء والذل والتعب في حال عظيم ، طالع المملوك بالحال ، وما يتجدد يعده يطالع به إن شاء الله تعالى (١) .

النوادر السلطانية لابن شداد ١٢٤\_١٢٩

٦١ – رسالة ثانية من كاغيكوس إلى صلاح الدين جـول ملك الألمان

أرسل كاغيكوس رسولاً خاصاً يخبر صلاح الدين بأنباء جيش الألمان بعد وفاة ملكهم، ويقول في رسالته مع الرسول:

هم عدد كثير ولكنهم ضعفاء قليلو الحنيل والعدة ، وأكثرهم تقلهم حمير وخيل ضعيفة .

وقال الرسول:

ولقد وقفت على جسر يعبرون عليه لاعتبرهم فعبر منهم جمع عظيم ماوجدت مع واحد منهم طارقة ولارسحاً إلا في النادر ، فسألتهم عن ذلك قالوا: أقنا بمرج وخيم أياماً ، وقلت أزوادنا وأحطابنا فوقدنا معظم عددنا ومات منا خلق عظيم ، واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناها وأوقدنا الرماح والعدد لإعواز الحطب .

النوادر السلطانية لابن شداد ١٣٧

٦٢ ـ رسالة صلاح الدين إلى الديوان العزيز حول قرب وصول ملك الألمان بجيشه وعن عدد جيشه

وقد وصل الخبر بالداهية الدهياء والغمة النهاء والنكبة النكباء والشدة الدهماء والله الخبرة وحشودها الدهماء والله الميلاء ، وهي أن ملك الآلمان ، ومعه ملوك الفرنجية وحشودها وقوامصها وكنودها ، وأحزاب الشيطان وجنودها ، وألوية اللأواء وبنودها وصلل جاراً على السهاء ذيول قتامه ، مجرياً في الأرض سيول لهامه ، فاثراً بأطلابه لطلاب فاره ، سائراً بخيله ورجله كالسيل إلى قراره .

وانه في عصائب صلبان في عصبيتها متصلبة ، وأتباع شياطين لإرضائها متغلبة ، وأسراح سراحين على سرح الاسلام متوثبة ، وأنه في مثين الألوف الألاف للمنون، وأقطاب الإعطاب الدائرة لدوائر سوئها رحى الحرب الزبون، وقد أوقدوا للشر شراراً، وأضرموا للشرك الداعي إلى النار ناراً ، فإن حسرتهم على (قمامتهم) دائمة ، وقيامتهم قائمة والموت يدعوهم إلى المقبرة التي يدعونها، والآجال تلبيهم لمناياهم التي يدعونها . وكان خبر وصوله متداولاً على السنة الأراجيف ، وتشيعه أعداء الله من قبل للترهيب والتخويف. واستعدت المساكر الإسلامية للتوجه إلى بلاد الروم في الربيع ليقع التساعد مع عساكرها على دفيع تلك الجموع باتفاق الجميع ، وانتشطر ورود خبر صحيح ، ويقين بأمر صريح ، تلك الجموع باتفاق الجميع ، وانتشطر ورود خبر صحيح ، ويقين بأمر صريح ، حق إذا صح الخبر سار العسكر ثم انقطعت الأخبار ، وتمادى الانتظار ، ومضت شهور الربيع آذار ونيسان وأيار .

وكانت كتب سلطان الروم قليج أرسلان وأولاده ، ورسلهم متواصله على ينبىء عن التعاضد ، ويبني أمر الوفاء والوفاق على التعاون والتعاقد ، وهم بإنهاء ما يصح عندهم واعدون ، ويزعمون أنهم في رد الواردين وإردائهم مساعدون ، فأخلف ذلك الوعد وضيع ذلك العهد ، ووصلت كتبهم بغتة في هذا الأوان بما تأخر به الخبر عن العيان .

وقالوا: إنهم قد توسطوا بلاد الإسلام ، وإنهم على قصد الشام ، ثم ورد الخبر بأنهم صالحوهم وصانعوهم وأخلوا لهم الطريق وواعدوهم ، ووسعوا لهم في المضايق ، وسعوا في أمن طرقهم من الطوارق ، وهذا حادث كارث وباعث فاجىء فاجع لأهل الحية في الدين باعث ، وناكب لعقود العقول في تعاظم ضرورة ، وتفاقم خطره ناكث .

وقد تمين الجهاد على كل مسلم ، وما في الوجود مؤمن يكون له هذا اللم غير مؤلم ، والاهتام بدفعه من أفرض المهام وأهم الفروض ، والخادم منفرد في حل عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوض وهو واثتى بأن بركات الدار العزيزة تدركه ولاتتركه ، وأن الذي يستبعد من النصر القريب يتستى ويتسع به سلكه ومسلكه إن شاء الله تعالى .

الفتح القسى للعماد الأصفهاني ٣٩٧ ـ ٣٩٨

٣٣ ـ رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الناصر يخبره بحركة صاحب القسطنطينية وصاحب صقلية صده وماحدث بينه وبينها ويعتذر عن تأخير الرسائل من إنشاء القاضي الفاحل:

سلام الله الأطيب، وبركاته التي يستدرها الحنظر والنعسب، وزكواته التي ترفع أولياء إلى الدرج، ونعمه التي لم تجعل على أهل طاعته في الدين من حرج، على مولانا سيد الخلق وساد الخرق ومسدد أهل الحق، ولابس الشعار الأطهر سواداً، ومستحق الطاعة التي أسعد الله من خصه بها بدراً ومعاداً، ومولى الأمة الذي تشابه يوم نداه وبأسه إن ركض جوداً أو جواداً، وواحد الدهر الذي لايشنى واليه القلوب تشنى، ولايقبل الله جماً لا يكون لولائه جمع سلامة لا جمع تكسير، ولا استقبال قبلة بمن لا تكون عبته في قلبه تقيم واسمه في عمله إلى الله يسير، مولانا أمير المؤمنين،

وعلى أبائه المالئي الأرض عدلاً ، والميلاء أهلا وفضلاً ، والضاربين فيصلاً والقاتلين فصلاً ، ومن تقدول الجنة لأهلها بهم أهلاً ، المخصوصين بالمناية الإلهيه ،الحاكمين فكل أمة بطاعتهم مأمورة ، وعن معصيتهم منهية ، والمشرئي الأسارير على أسرة الشرك ، فكم ملات البهو مناظرهم البهية ،

المملوك يخدم الحرم الشريف باحترامه ، والفناء الكريم بإعظامه ، والبساط المقبل بطول استلامه ، والستر الذي أسبله الله على العبادة بتبعيته وسلامه ، وينهي أنه آخر الحدم عن أن ينتظم الأوقات المتجددة ، ويقتضب الحالات المتجردة ، والرسل عن أن تتوارد دراكا ، وتتوالى وشاكا ، والإنهاءت عن أن تثبت بالمقامات الشريفة النبوية ، وبحالس العرض العلية ، ما انتهت إليه الأقدار ، وما أفضى إليه من كثير المناجح وقليل الأعذار ، فإن أدب الأمالي عن المطالمة كالعبوم لايفض ختامه ولايحل الخامه إلا بعيد يطلع هلاله مبشرا ، ويبث خبره في الآفاق معطراً ، فلو أن متكلفاً أفطر قبل موعده وورد الماء قبل مورده لكان مفسداً لمقده ناكئاً لعهده .

كذلك المعلوك أمسك حين كانت الأخبار بجانبه مشتبهة ، والحقائق لديه غير متوجهة فإن طاغيتي الكفر لقسطنطينية وصقلية كانا قد أوقدا للحرب ناراً ، ورفعالها أوزاراً ، واتخذا لها اسطولاً جارياً وعسكراً جراراً ، وتباريا ولم يزد الله الظالمين إلا تباراً ، وكتبا إلى الفرنج بعد انهزامهم بالنجدة والنصرة ، وتضمنا لهم الخروج والكرة ، ويصفان مااستعدا به بما لايه برعنه الا بالكثرة ، واستطارت الشناعة وتداولتها الألسن ، وخرجت من الأفواه حتى كادت تدخل فيا رأته الأهين ، وورد إلى المعلوك رسول من طاغية القسطنطينية ، وهو أقدم ملوك النصرانية قدماً ، وأكثرهم مالاً

منتمى ، فمرض عليه موادعة يكون بها عسكره مودعاً ويكون له بها مفزعاً ، وله ولصاحب صقلية الذي زع أنه أصل للشر يكون الشر منه مفرَّعاً ، فلم ين ولم يجب إلى السلم ، ولم يزعه أن عسكره \_ خذله الله \_ مبار في البر والبي ، إن شاء الله تعالى .

صبح الأعشى للقلقشندي ج ١٥٥ - ١١٥ م

## ب الموقف في عكا وحولها .

٦٤ ـ رسالة القاضي الفاصل إلى الملك العادل وقد سمع بتجدد حركة العدو إلى بيروت:

وقد تجدد من وصول العدو للعين وحركته الى جانب بيروت وخطر البلاد ما أذهل كل مرضعة وأوقع في ضائقة تنفق الأفكار فيها في سعة، وللإسلام اليوم قدم إن زلت زل ، وهمة إن ملت فإن النصر عنه مل ، وتلك القدم القدم العادلية وتلك الهمة الهمة المسابقة السيفية ؛ فالله الله ثبتوا ذلك الفؤاد ، ولا ينظر في ودمثوا ذلك المهاد ، واسهروا في الله فليست بليلة رقاد ، ولا ينظر في حديث زيد ولاعر ، ولا أن فلانا نفع ولاضر ، ولا أن من الجماعة من جاء ، ولا أن فيهم من مر ، فانظروا إلى أنه للإسلام كله قد يرز إلى الشرك كله وأنه ظل الله ، فإن صححتم تلك النسبة فإن الله لا تاسخ للله الله ، واخبروا أن الله مع الصابرين ، ولا تهنوا وإن ذهب الناصر فإن لظله ، واخبروا أن الله مع الصابرين ، ولا تهنوا وإن ذهب الناصر فإن الله غير الناصرين ، فما هي إلا غرة وتنجلي ، وهيعة وتنقضي ، وليلة وتصبح وتجارة وتربح .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ ٢٣٧ ـ ٣٣٣

٧٥ ــ رسالة القاضي الفاضل إلى الأمير عز الدين لما أخذ العدو بيروت.

قال بعد المسملة:

قال الله سبحانه في كتابه العزيز مسلياً نبيه الكريم والله و إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل (١) . فإذا كان من الناس من خان الله ورسوله والله فكيف لايخون الناس الناس ؟ ا وأين الموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس ؟ .

وقد كانوا إذا تحدوا قليلاً فقد صاروا أقل من القليل والمولى \_ أعز الله بنصره ، وعوضه أحسن الموض من أجره ، وكتب له ثواب تسليمه إليه وصبره \_ ليس بأول من وثق بمن خان ، وقضية بيروت بأول مقدور قال الله له : كن ، فكان والقدر السابق لايدفعه الهم اللاحق ، ومن الخجلات المستمارة خجلة الواثق ، والموثوق به لائق الخبل الصادق . ومعاذ الله أن ينكس المجلس رأسه حياء ، أو أن يسخط لله قضاء ، أو أن يسخط لله قضاء ، أو أن يأسف على مال نقله من مودعه الذي لا يؤمن من الآفات عليه ، إلى مودع الله يحفطه إلى أن يأتيه به أحوج ما يكون إليه . والجد لله الذي جمل مصائبنا في الدنيا فوائدة في الآخرى ، ثم الحمد لله الذي جمل البادرة للمدوان والماقبة للتقوى . وقد علم الله أني مقاسمه ومساهمه ومضمر من الهم بما اتفق من هذا المقدور ما مقدره عالمه ، غير أنه لاحيلة لن لاحيلة إلا الصبر ، وإن صبر جرى عليه القدر وجرى له الأجر ، وإن لم يصبر جرى عليه القدر وجرى له الأجر ، وإن لم يصبر جرى عليه القدر وجرى له الأجر ، وإن لم يصبر جرى عليه القدر وجرى له الأجر ، وإن لم يصبر عليه القدر وكتب عليه الوزر ، وكل ما ذهب من صاحبه قبل أن يذهب صاحبه فقد أنهم الله عليه ، حيث أخرج ما في يديه وأبقى يديه ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٧١.

والمال غادر ورائح ، والمال بالحقيقة هو العمل الصالح ، وإن اجتمع موصلها بحضرته فهو ينهي ماعندي ، ويؤدي حقيقة ودي ، ورأيه الموفق . خضرته فهو ينهي حاءدي ، ويؤدي الأرب النويري ج ٢٢٥ ـ ٢٢٥ ـ

77 - خاطبة صلاح الدين لقواده لما حاصر الصليبيون عكا وحاصر المسلمون الصليبيين ، وذلك بعد استرجاع صلاح الدين عكا من الصليبيين وقدوم المحلات الصليبية الثالثة .

جمع صلاح الدين قواده واستشارهم في معالجة أمر الصليبيين الذين تجمعوا حول عكا ، وذالك إثر معركة ضارية ضدهم ، وتدفق الإمدادت عليهم فقال :

بسم الله ، والحد لله والصلاة على رسول الله : اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا وقد وطىء أرض الإسلام ، وقد لاحت لوائح النصر عليه إن شاء الله تعالى ، وقد بقي في هذا الجمع اليسير ، ولابد من الاهتمام بقلمه ، والله قد أوجب علينا ذلك . وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى الملك العادل وهو واصل ، وهذ العدو إن بقي وطال أمره إلى أن يفتح البحر جاءه مدد عظيم . والرأي كل الرأي عندي مناجزته : فليخبرنا كل منكم بما عنده من ذلك .

فقر رأيهم على تأخير المسكر إلى الخروبة ، ولمراحـــة المسكر على عدة أيام حتى يصل المـلك العادل ثم يعـاود المسلمون الهجوم على الأعداء (١).

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ ــ ١٤٣

<sup>(</sup>۱) أورد ابن شداد في «النوادر السلطانيـــة» ص ٩٩٤ نصاً قريباً كل القرب من النص أعلاه .

٧٧ - رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الناسر يخبره بوصول ملك الألمان والقتال الذي دار مع الصليبيين حول عكا ويطلب النجدة بإلحاح ويشرح الوضع الصعب حول عكا ، وهي من إنشاء القاضي الفاضل:

أدام الله ظل الديوان العزير النبوي الإمامي الشريف الناصري ومده على الأمة ظليلا وجعل الأنوار عليه دليلا ، وحاطه بلطفه وتقبل أهماله بقبول حسن وأنبتها ، وأرغم أهداءه وكبتها ، ومسها بعذاب من عنده وسحتها ، ولازالت رايته السوداء بيضاء الخبر ، محمرة المخبر في العداة ، مسودة الأو .

ورد على الخادم ماكوتب به من الديوان العزيز رائداً في استخلاصه ، مبرهنا عن اختصاصه ، مطلقاً في الشكر المسانه ، وفي الحرب لعنانه ، ومقتضياً لأمنية كان يتهيبها ، ومضيفاً الكرمة لو سمت نفسه إليها كان يتهمها ، فلله هو : من كتاب كأنه سورة ، وكل آية منه سجدة ، قابله بالحشوع كأنما قلب السكاتب القضيب وطرسه البردة ، وتلاه على من قبله من الأولياء مسترهفاً به لمعزائهم ، مستجزلاً به لمغانهم ، مستثبتاً به لملازمهم ، مستدعياً به الحدمة الموازمهم ، مرهفاً به ظباهم في القتال ، فاسحاً به خطاهم من النزال ، فأثر فيهم كالاقتداح في الزند ، وكالانبجاس من الصلد ، وكالاستلال من الغمد ، فشمر من كان قد أسبل ، وانتهى من كان قد أجبل ، وكأنما أعطوا كتاباً من الدهر بالأمان ، أو سموا منادياً ينادي للإيمان ، وقالوا : عطوا كتاباً من الدهر بالأمان ، أو سموا منادياً ينادي للإيمان ، وقالوا : سممنا وأطعنا ، وعلينا من الخدمة ما استطعنا . هسذا مسع كونهم أنضاء زحوف ، وأسلاء حتوف ، وضرائب سيوف ، وقد وسمت وجوههم علامات زحوف ، وأحالت عرضهم أقلام الرماح ، صابرين مصابرين مكاثرين مكاثرين مكابرين ، الكفاح ، وأحالت عرضهم أقلام الرماح ، صابرين مصابرين مكاثرين مكاثرين مكابرين ، الوثائق ـ ١٩٠٠ سـ الوثائق ـ ١٩٠٠ سابرين مسابرين مكاثرين مكابرين ، الوثائق ـ ١٩٠٠ سـ الوثائق ـ ١٩٠٠ سابرين مسابرين مكاثرين مكابرين ، الوثائق ـ ١٩٠٠ سـ الوثائق ـ ١٩٠٠ سابرين مكاثرين مكابرين ، الوثائق ـ ١٩٠٠ سابرين مكابرين مكابر

مناضلين مناظرين ، قد قاموا عن المسلمين بما قمد عنه سائرهم ، ونزلوا بقارعة القراع ، فلا يسير عليها سائرهم ، وسدت كموب الرماح أنملهم ، وأثبتوا في معترك الموت أرجلهم . كل ذلك طاعة فله ولرسوله ولخليفتها ، وإذا رموا فأصابوا قالوا ، ولكن الله رمى .

ومن خبر الكفار أنهم إلى الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثرعدة من أمواجه ، ويخرج للمسلمين منهم أمر من أجاجه. قد تعاضدت ملوك الكفر على أن 'ينهضوا اليهم من كل فرقة منهم طائفة ، ويقلدوا لهم من كل قرن ٍ يُعجِزُ بِالكَرُّةِ وَاصْفُهُ ، فَإِذَا قَتْلُ المُسْلُمُونُ وَاحْدًا فِي البِّرُ بِعَثُ البِّحْرُ عُوضُهُ ألغًا ، وإذا ذهب بالقتل صف منهم أخلف بدله صفًا ، فالزرع أكثر من الجيداد، والثمرة أنمي من الحصاد ، وهذا المدد المقاتل ـ قاتله الله ـ قد زر عليه من الحنادق أدراعــــا متينة ، واستجن من الجنَّويات بحصون حصينة ، مصحراً وممتنعاً ، وحاسراً ومتدرعاً، ومواصلاً ومنقطعاً ، وكليا أخرج رأساً قد قطعت منه رؤوس ، وكلما كشف وجها كُشْفَت من غطاء أجسادها نفوس . فكم من يوم أرسلوا أعنة السوابق فذاقوا عقبي إرسالمــا ، أقفالها ، إلا أن عددهم الجم قد كاثر الفتلى ، ورقابهم الغلب قد قطمت أثرت المدة الطويلة والكلف الثقيلة في استطاعتهم لاطاعتهم ، وفي أجوالهم لاني شجاعتهم ، فالبَّر "ك قد أنفوه ، والسلاح قد أخفو"ه ، والدرهم قد أفنوه ، وكل من يعرفهم من أهل المعرفة ويراهم بالمعين فماهم مثل مايراهم بالصفة ، يناشد الله المناشدة النبوية في الصبحة البدرية في : اللهسم إن تهلك هذه المصابة ، ويخلص الدعاء ويرجـو على يد أمير المؤمنـــين الإجابة . هذا والساحل قد تماسك وما تهالك ، وتجلد ومــا تبــلد ، و سَجِعته مواعد النجدة الخارجة ، وأسلته عن مصارع العدة الدارجة فكيف به إذا خرج داعية الألمان وملوك الصلبان وجموع ما وراء البحر وحشود أجناس الكفر ؟ وقد حرم باباهم \_ لعنة الله عليهم وعليه \_ كل مباح ، واستخرج منهم كل مذخور ، وأغلق دونه-م الكنائس ، ولبس وألبسهم الحداد ، وحكم عليهم أن لايزالوا كذلك أو يستخلصوا المقبرة ويعيدوا القيامة : وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم (١).

اللهم أخفر جواره ، واصرف جوره ، وأخلف وعده ، واكسر ضائه وانكصه على عقبه ، وعجل في الدنيا والآخرة منهم تبابه ، ومابدلتنا به من نمتك فلاتقطعه ، وماوهبتنا من نصرك فلاتسلبه ، وما سترته من عجزنا فلا تهتكه ، وفي دون ما الدين مستقبله ، وعدوه \_ خذله الله \_ يؤمله ، ما يستفرخ عزائم الرجال ويستنفد خزائن الأموال ، ويوجب لإمام هذه الدولة أن يحفظ عليها قبلتها ، ويزيم في قتل عدوها علتها . ولولا أن في التصريح مايمود على عدالته بالتجريح ، لقال عليكي المين ، ويذكي القلوب ، وتنشق له المراثر ، وتشق الجيوب . ولكنه ماير عتسب ، منتظر لنصر الله مرتقب ، قائم من نفسه بما يجب : صابر عتسب ، منتظر لنصر الله مرتقب ، قائم من نفسه بما يجب : يرجوها عندك مقبولة ، وولدي ، وقد أبرزت لعدوهم صفحات وجوههم يرجوها عندك مقبولة ، وولدي ، وقد أبرزت لعدوهم صفحات وجوههم وهان علي عبوبك بمكروهي فيهم ومكروههم . ونقف عند هذا الحد، وهان علي عبوبك بمكروهي فيهم ومكروههم . ونقف عند هذا الحد، والحق إلى من قام بأوله إلى اليوم الآخر يقوم بآخره ، فإلى مسن

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٨٤.

يشتكى البث ؟ وعند من يتفرج بالنفث ؟ ومنفمة الفوت قبل العطب ، والنجاءُ قبل أن يصل الحزام الطبيين ، والبلاغ قبل أن يصل الحزام الطبيين ، والبلاغ قبل أن يصل الحزام العبين ،

فياعصبة محمد ويتلق أخلفه في أمته بما تطمئن به مضاجمه ، ووقد الحق فينا ؛ فإننا وإن المسلمين عندك ودائعه . ومامثل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحالة من وقف بالباب ضارعا ، وناجى بالقول صادعا . ولورفعت عنه العوائق لهاجر ، وشافه طبيب الاسلام بل مسيحه بالداء الذي خامر ، ولو أمن عدو " الله أن يقول : فر " لسافر . وبعد ففيه ، ولمن عض الزمان يقيد ، وقبلك وإن تدارأت الشهاد درية ، فلايزال قاعًا حق ينصر أو يعذر ، فلايصل إلى حزم ذرية أحمد واحد يذكر .

أنجز الله لأمير المؤمنين مواعد نصره، وتم مساعدة دهره، وأصفى موارد إحسانه، وأرسى قواعد سلطانه، وحفظه وجفظ به، فهو خير حافظاً، ونصر على يديه فهو أقوى ناصراً إن شاء الله تمالى.

صبح الأعشى للقلقشندي

مصر يدبر الأمور عن السلطان ، والسلطان محاصر لعكا . والرسالة مضر يدبر الأمور عن السلطان ، والسلطان محاصر لعكا . والرسالة تذكير للسلطان وتحريض على الجهاد والثبات وتخويف من ارتكاب المنسب :

المملوك ينهي أن الله تعالى لاينال ما عنده إلا بطاعته ولاتفرج الشدائد إلا بالرجوع إليه والامتثال لأمر شريعته . والمعاصي في كل مكان بادية ، والمطالم في كل موضع فاشية ، وقد طلع إلى الله تعالى منها ما لايتوقع بعدها إلا ما يستعاذ منه ، وقد أجرى الله تعالى على يد مولانا مسن

فتح البيت المقدس ما يكون له بمشيئة الله له حجة في رضاه ، ونعودُ بالله أن يكون حجة عليه في غضبه . بلغ المعاوك من كل وارد منه مكاتبة ومخاطبة بأنه على صغة تقشعر منها الأجساد وتتصدع بذكرها الأكباد . والمعلوك لايتمرض لتقصيل مابلغه من ظهور المنكسرات في أتباعه وشيوح المظالم في ضياعه وخراب البلد وعدم القدرة على المرمة لقبة الصخرة والمسجد الأقصى ، وبالغفلة عن مرمتها وبفقدهما في أشتيــة القدس العظيمة الجليلة المثلجة لايؤمن سقوطهما وافتضاح القدرة في العجز عن إعادتها ، والمرمة أقرب تناولًا من الإنشاء والتجديد . ولا شبهــة أن مولانا \_ عز نصره – في أشفال شاغلة وأمور متشددة وقضايا غـير وأحدة ولامتعددة ، ولكن قد ابتلي الناس فصبروا ، وأضجرتهــــم الأيام فما ضجروا ، وأي عبادة أعظم من حبادته التي قام بها والناس عنها قمــود ، وصبر في طلب جنتها على ناري الحرب والوقت ذواتي الوقود . غير أن مولانا إذا ذكر نصيبه من الإقدام فلا ينسى نصيبه من الحزم ، ولايمجل في الأمور الخطيرة ، ولايقدم بالمدد القليل على العدة الكثيرة . فالولى إذا أقبل كان واحداً ، وإذا أدبر كان مقوماً بجميع الخلق ولا يطمع بأن يقوم به الألف . وليذكر المولى نوبسة الرملة التي كان وقوعها من الله سبحانــه أدبًا لاغضبًا وتوفيقًا لااتفاقًا ، ولايكره المولى أن تطول مدة الابتلاء بهذا العدد، فثوابه يطهول وحسناته تزيد وأثره في الإسلام يبقى ، وفتوحاته بمشيئــة الله يعظـــم موقعها ، والماقية للتقوى ، ولينصرن الله من ينصـره . واقة تعـالي يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه وبولده وبخاصته وبعامة جنده > وبإعداد في أعداثه بصاحب صيدا في الفرنج ، فهو جهاد قد أربى فيه رأى المولى ، والحديد بالحديد يفلح ، وأكيد ماقوبل به العسدو سلاحسه ،

ľ

وأسرع جناح طار لقنصه جناحه ، ودولة مولانا كالبحر كرماً وظهور عجائب ، وكالساء مطراً وأسنة كواكب ١١٠ .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ ١٦٥ – ١٦٦

٦٩ ـ رسالة أخرى من القاضي الفاضل إلى صلاح الدين حــول
 نفس الموضوع السابق من الوعظ والزجر والتذكير .

إنما أتينا من قبل أنفسنا ، ولو صدقنا ، لعبجل الله لنسا عواقب صدقنا ، ولو أطعناه لما عاقبنا بعدونا ، ولو فعلنا ما نقدر عليه ، من أمره لفعل لنا ما لانقدر عليه إلا به ، فلايختصم أحد إلا نفسه وعمله ، ولا يرج إلا ربه ، ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان ، ولافسلان الذي يعتمد عليه أن يقاتل ولافلان ، فكل هذا مشاغل عن الله ليس النصر به بها ، وإنما النصر من عند الله ، ولافأمن أن يكلنا الله إليها . والنصر به واللطف منه ، واستغفر الله تعالى من ذنوبنا ، فلولا أنها تسد طريق دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل ، وفيض دموع الخاشعين قد غسل ، ولكن في الطريق عائق ، خار الله لمولانا في القضاء السابق واللاحق .

البداية والنهاية لابن كثير ج ١٧ ـ ٣٣٩.

٧٠ رسالة أرسلها القاضي الفاصل لصلاح الدين جواب رسالة أرسلها له صلاح الدين ، والقاضي في مصر والسلطان حول عكا ، ورد على المملوك \_ أدام الله أيام الجملس العسائي الملكي الناصري ونصره على أعدائه وملكه أرضه بعدل حكم سمائه ، ولا أخسل من

<sup>(</sup>١) أتى ابن كثير في « البداية والنهاية » ج ١٧ - ٣٣٩ بنص غاية في الإيجاز لهذه الرسالة المذكورة ٢ نفا .

نعمقي خيره ونظره قاوب وعيون أوليائه ، وأعز الإسلام ورفع عن أهسله الباوى بلوائه \_ الكتب القديمة التي قسر الناظرين من شعارها الأصغر ، وتبشر الأولياء ، إن كانوا غائبين مع النيب ، بأن حظهم حاضر مع الحضر . وقد كانت الفترة قد طالت أيامها ، واستطالت آلامها والطرقات قد سبق إلى الأنفس إيهامها ، فالحد به الذي أذهب عنا الحزن ، وأولى من النعمة ما اشترى الحد به ثمن ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ووعد الله سبحانه منتظر ، إذ يقول في كتابه : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهسم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا (١) . وصدق من الله للعبد خير وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا (١) . وصدق من الأمل للعبد خير اختبار الله للمؤمن خير من اختياره . وإن مواضع الأمل للعبد خير المنا مواضع أقضية الله وأقداره . فقد كانت حركة احتاجت إليا منها مواضع أقضية الله وأقداره . فقد كانت حركة احتاجت إليا على عدة من نجدته آجلا ، وأما المشامية فبكونها على ثقة من نصره عاجلا ، فقد تماسكت من المسلمين الأرماق، وقد انقطمت من المشركين الأعناق عاجلا ، فقد تماسكت من المسلمين الأرماق، وقد انقطمت من المشركين الأعناق عاجلا ، فقد تماسكت من المسلمين الأرماق، وقد انقطمت من المشركين الأعناق عاجلا ، فقد تماسكت من المسلمين الأرماق، وقد انقطمت من المشركين الأعناق عاجلا ، فقد تماسكت من المسلمين الأرماق، وقد انقطمت من المشركين الأعناق عاجلا ، فقد تماسكت من المسلمين الأرماق، وقد انقطمت من المشركين الأعناق عامية من المسلمين الأرماق ، وقد من المشركين الأعناق عليا ، أما المسركين الأعناق عليا ، أما المسركيا الأعناق عليا ، أما المسركيا الأعناق المسركيا الأعلاء المسركيا المسركيا المسركيا المسركيا الأعلى ا

منهاب بك البلاد تحل فيها ولولا الليث ماهيب العرين وعرض المملوك ماوصل إليه من مكاتبات المولى على العلم العادلي وأدركها تحصيلا وأحاط بها جملة وتفضيلاً . والمولى ـ خلد الله ملكه ـ فكل ما أشار إليه من عزيمة أبداها ، ونيمة أمضاها ، فهو الصواب الذي أوضح الله له مسالكه ، والتوفيق الذي قرب الله عليه مداركه . ومن أطاع الله أطاعه كل شيء ، ومن استخاره بين له الرشد من الذي .

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ه ه .

والله تعالى يجعل له من كل حادثة نخـــوة (١) ، ويكتب أجره في كل حركة وننَهَس وخطوة ، إن شاء الله تعالى .

صبح الأعشى القلشقندي ج ٧/ ١١١-١١٧

٧١ ـ رسالة من القاضي الفاصل إلى صلاح الدين أثناء حساره للمسليبيين حول عكا يشجعه ويون عليه . مقتطفات :

به من النجدتين الفرنجيتين الواصلة والبعيدة ، وافتراق المساكر في هذا الوقت الضرورة ، والتماس العسكر الشرقي الدستور المضجر ، وحاجة المولى من الإنفاق إلى مالايسعه التدبير ويضيق عنه الإمكان ، ومطالبة النفي بالزيادة مع النفى ، والضعيف بأكثر بما يحتاج إليه ، وضياع فرصة واختلاف رأي بين المتشاورين من الجماعة ، و بجود الألسنة بالآراء وبخل الأيدي بالمعونة ، وانفراد المدولي بالتعب واشتراك الناس في الراحة ، وما ابتلي به المسلمون من مرحن أظهروه ليكون لهم عذراً في القمود ، وما ابتلي به المسلمون من مرحن أظهروه ليكون لهم عذراً في القمود ، وإن كانت شدائد وزائدات على الموائد فقد ألهم الله مولانا فيها سعة الصدر وحسن الصبر ليشعره أن صبره يمقبه النصر وحسبته يمقبها الأجر. ولو لم ير الله تعالى أن قوة مولانا أكمل القوى وعروة عزمه أوثق العرى ، كما أهسله لأن ينصر ملة لايعرف المعلوك غير الله ينصرها وغير مدولانا يبساشر النصرة ويحضرها ، فليس إلا التجرد للدعاء والتجلد للقضاء ، فلا بسد من قدر مفعول ودعاء مقبول ، ومن الأمثال المنظومة :

<sup>(</sup>١) النخرة : المظمة .

نحن الذين إذا عاوا لم يبطروا يوم الهياج وإذ عاوا لم يضجروا ومعاذ الله أن يغتب علينا البلاد ثم يغلقها ، وأن يسلم على يدينا القدس ثم ينصره ، ثم معاذ الله أن تغلب على النصر ، ثم معاذ الله أن تغلب على النصر ، ثم معاذ الله أن تغلب على الصبر ، وإذا كان ما يقدم الله إليه الماليك قبل المولى لابد منه وهو لقاء الله سبحانه ، فلأن نلقاه والحجة لنا خير منأن نلقاه والحجة علينا، فلا تعظم هذه الفتوق على مولانا فتبهر صبره وتملأ صدره ، فلا تهنوا أو قدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ، والله معكم . وهذا على دين ماغلب بكثرة ولانصر بثروة ، إنما اختار الله تعالى له أرباب نيات وذوي قلوب معه وحالات ، فليكن المولى نعم الخلف لذلك السلف ، لقد كان لكم في وسول الله أسوة حسنة ( واشتدي أزمة تنفرجي) والغمرات تذهب ثم رسول الله أسوة حسنة ( واشتدي أزمة تنفرجي) والغمرات تذهب ثم وأهله غاشية هذا الكرب ، وأستغفر الله العظيم فإنه ما ابتلى إلابذنب .

٧٢ ــ رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين يستفسره صحة إشاعة انتشرت كل الانتشار مفادها أن ملك إنكلترا قتل في إحدى المعارك صد المسلمين .

كثر الإرجاف بهلاك ملك الإنكلتيرة ، فإن كان كذلك ، فجواب كل من قصر في يافا عن أخذه عن السلطان : إلا تنصروه فقد نصره الله . وجواب السلطان لحم عن ملك الإنكلتيرة : إلا تقتلوه فقد قتله الله . ولم يزل لطيفاً ، ولم يزل مولانا يحمل الثقل ثقيلاً وخفيفاً . ومن كان الله عليه لم يكن ضعيفاً .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ / ٢٠٢

٧٣ ـ رسالة صلاح الدين إلى الديوان المزيز يشرح تدفق الإمدادات الفرنجية إلى عكا وحولها والوضع حولها وداخلها :

قد تقدمت المطالعة بمنازلة العدو المنازل بالنوازل ، ومجادلة أهل الفواية بالمغوائل ، ومقاتلة طواغيت الكفر الواصلة في البحر بعدد أمواجه إلى الساحل ، وقد نزلوا على عكاء المحروسة براياتهم المنكوسة، وآرائهم المعكوسة ، وحشودهم المجموعة وجموعهم المحشودة ، وظلال الضلال الممدودة ، وإقدام الأقدام المصدودة المسدودة .

وقد مضت ثلاثة أشهر شهر بها التثليث على التوحيد سلاحه وبسطالكفر جناحه وحصل الشرك على قروحه وعدم اقتراحه وقتل من الفرنج وعدم في الوقعات التي روعت والوعات التي وقعت اكثر من عشرين ألف مقاتل من فارس وراجل ورامج ونابل افيا أثر ذلك في نقصهم ولا أرت (۱) من فارس وراجل ومافلل حد حديثهم الحادث ولا قلل عدد كشيره الكارث ولا فضوا عيون أطباعهم ولافضوا ختوم اجتاعهم ولاردوا وجوههم عن مواجهة الردى ولاقطعوا أملهم عن الوصول إلى المدى ولو قطعوا بالمدى والم المواضعهم ملازمون وبالختسادة من البوائسة وعلى الموت صابرون وإلى الحام صائرون وعندهم أنهم للبلد محاصرون وهم على الحقيقة وإن كانوا لكثرتهم غير محصورين محصورون ولهن ومن المنصورون ولان حندنا لهم المنصورون ولان

وللمساكر الإسلامية فيهم كل يوم نسكاية شديدة وفتسكة مبيدة ووقعة ناكية، وجرة ذاكية، وصدمة صادعة، وحدمة رادعة.

<sup>(</sup>١) أرتث : أوقه .

ولما امتنع الدخول إليهم، وتعذر الوصول إليهم: بجع راجل البلاد وحشد إلى حشودهم ذوو الاستعداد، حتى نقاتل الراجل بالراجل والفارس بالفارس، ونفترع بقمع جمعهم بحر الفتح العانس، وقد وصل الآخ العادل وفقه الله للمراقي الشريفة بالجوع الكثيرة الكثيفة، ولعل الله أن بجعل حتف هؤلاء الفرنج فتحا لأبواب الفتح، ويعجل لليالي آمال المسلمين بطلوع صبح النجح، وليس هذا العدو بواحد فينجع فيه التدبير، ويأتي عليه التدمير، وإنما هو كل من وراء البحر، وجميع من في ديار الكفر، فإنه لم يبتى لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة، ولاخطة صغيرة ولا كبيرة إلا جهزت مراكبها وأنهضت كتائبها، وتحرك ساكنها وبرز كامنها، ونفضت خزائنها وانفضت معادنها وحملت ذخائرها، ويذلت أخايرها وثار ثائرها وسار سائرها وطار طائرها، ونثلت كنائن كنائسها، واستخرجت دفائن سائرها وطار طار عارها، ونثلت كنائن كنائسها، واستخرجت دفائن

وخرج بصلبانها أساقفها وبطار كها وغصت بالأفواج فجاجها ومسالكها ، وتصلبت للصليب السليب وتغضبت للمصاب المصيب ، وتادوا في نواديهم بأن البلاء دهم بلادهم ، وأن إخوانهم بالقدس أبارهم الاسلام وأبادهم ، وأنه من خرج من بيته مهاجراً وبحرب الإسلام بجاهراً ولمتعبده مسترداً ، ولجده في النخوة لدينه مستجداً فقد وهبت له ذنوبه وذهبت عنه عيوبه . ومن عجز عن السفرسفر بعدت وثروثه من قدر ، وبذل البدر لمن بدر ، فجاؤوا لابسين للحداد ، وتواصلت منهم الأمداد لابسين للحداد ، وتواصلت منهم الأمداد بالإمداد ، وتوالت أنجاد الإنجاد ، وهم على النقص يزيدون وعلى الأيد ببيدون ، وبالمهج لايمودون .

وهؤلاء هم الواصلون في البحر القاطمون أثباجه الـكاثرون أمواجه .

فاما ماوكهم إلواصلون في البر، فقد تواترت أخبارهم ، بأن خلت منهم ديارهم ورمتهم إلى أغراضهم البعيدة أوتارهم ، وبهم يستفحل الشر ويعضل الأمر ويصول الكفر ويجول ويتطاول الشرك ولكنه لايطول ، فإن لدين الله من خليقته ناصراً لايسلمه ورازقاً لايحرمه ، وما تمسك بحبل طاعته إلا من فاز قدحه ، وحاز السناء قدحه وأسفر صبحه ووقر نجحه ، وبدا علوه وباد عدوه ، والخادم ، بقوة رجائه بالعوارق الإمامية والعواطف النبوية وشدة استظهاره بالنصرة الظاهرة الناصرية آن أن يفرق الجمين ، ويجمع للطريقين القممين ويميد البر بحراً من دماء وأفدى البر والبحر ، ويقطع دابرهم دار الكفر (۱) .

الفتح القسي للعماد الأصفهاني ٣٣٧ - ٣٣٨

٧٤\_ فصل من رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الديوان العزيز يشرح حالة الجيش الإسلامي المتمبة وفناء الخيل والعدد والسلاح والجراح التي أسابت الجند:

قد نهك المساكر طول البيكار ، وأنضاه قتال الكفار بالليل والنهار ، لاسيا في هذه السنين الأربع ، فإنه لم يعرج فيها عن مباشرة الحروب ومفامرة الكروب على مصيف ولا مربع ولاشتا ولاصاف ، إلا حيث صف العدو وصاف ، وقد تكررت عليه الزحوف وتعثرث به الحتوف ، وتفللت منه السيوف وتحلحلت به الصفوف ، وتمخضت بآحاده الألوف ، وتمخضت لجني بيضه وسحره من ورق الحديد الأخضر القطوف ، حتى سئم ومل وضجر وكل ، وكم عقد عزمه وحل ، وانهل نصله من دم الكفار وعل ، وامثل النصر فقال عسى ولعل .

<sup>(</sup>١) أوردكُل من ابي شامة في كتاب « الروضتـــين » ج ٢ / ١٤٩ وابن واصل في « مفرج الكروب » ج ٢ / ٣٠٩ وابن واصل في « مفرج الكروب » ج ٢ / ٣٠٩ / ٣٠٠ نصوصاً أكثر اختصاراً من النص المذكور أعلاه.

وأما خيوله فقد أجهدها الجهاد وأنضاها الطراد وقرى جلودها الجلاد ، وعزت منها لكثرة الجراح الجياد ، وأعادت شهبها كمتا حدود البيض الحداد حيث داخلها الرعب من خروج الجروخ للجروح وتفريق السهام منها بين الجسم والروح ، صارت تنفر من رنة الحنية وأنة الميرية ، كأن عندها للأوتار أوتاراً ، ولطائرات النصال في لباتها أوكاراً ، أوكانها لما رأت أنها منباريها في المطار ، وتجاريها في المضار ، تارت لإدراك الثار ، وهذا سبب ماحدث من النفار ، وماعادت الآن تدخل على راجل الكفار .

وأما العُدد فقد فقدت بالسكلية ومُعدمت ، وتكسرت وتحطمت وتقصفت وتقصبت وتقصمت ، وقتلت قبل المقاتل بها ، وفي يسمد من استشهد استشهدت .

وأما النشاب فإنه قد فني ، بعد أن اتخذ من اخشاب جميع ما وجد واقتني ، وقد عدمت أشجاره في منابتها ، وأعوزت أخشابه من مناحتها ، ونفضت الكنائن ، وانفضت منه ومن كل ما يذخر الخزائن ، وماتبرح الصناع في المالك مصر والشام ، ومايجري معها في بلاد الإسلام ، يبرون ويريشون وينصلون ويعملون ، ويحكلون ويحملون .

واحتيج في هذه السنين التي استمر فيها القتال إلى أحمال كثيرة لايفي بها الصناع ولايرفعها العبال ، وحسبها أن نصولها أعدمت من حديدها المعادن ، وخلت من ذخائرها الأماكن .

هذا والخادم قائم بازاء هذا الفرض وحده ؛ مسترهف في قطع دابر المشركين غرب عزمه وحد"ه ؛ وما استمر على مساعدته وموازرته ومعاقدته إلا صاحبا الموصل وسنجار ؛ وكلاهماعن سنن الإسعاف والإسعاد ماجاء فهو يحضر تارة بنفسه ، وآونة بولده ، ويستمر من جدالموازرة على جدده ، ويواظب بعدده و عدده في مطاولة مدده .

الفتح القسى للماد الأصفهاني ٥٥٣ ــ ٥٥٩

٧٥ ــ رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الناصر يشرح الوضع حول عكما وتدفق المدد الصليبي عليها ، وهي من إنشاء القاضي الناصل :

. . . ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثر عدة من أمواجه ، ويخرج منه للمسلمين ماهو أمر من أجاجه ، وقد تعاضدت ملوك الكفر على أن ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة ، ويرسلوا إليهم من كل سلاح شوكة فإذا قتل المسلمون واحداً في البر بعثوا ألغاً عوضه في البحر ، قالزرغ أكثر من الحصاد والثمرة أنمى من الجذاذ • وهذا العدو المقاتل ـ قاتله الله \_ قد زر عليه من الخنادق دروعاً مثينة ، واستجن من الجنايات مجصون حصينة فصار محصوراً ممتنعاً ، حاسراً ومندرعاً ، مواصلاً ومنقطعاً ، وعددهم الجم قد كاثر القتل ، ورقابهم الغلب قــــد قطعت النيمل لشدة ما قطعها النصل . واصحابنا قد أثرت فيهم المدة الطويلة والكلف الثقيلة في استطاعتهم لاطاعتهم ، وفي أحوالهم لا شجاعتهم ، وكل من يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة النبوية في الصبحة البدرية : اللهم إن تهلك هذه العصابة ، ويخلص الدعاء ويرجو على يد سيدنا أمير المؤمنين الإجابة ، وقد حرم باباهم \_ لعنة الله علبه وعليهم \_ كل مباح ، واستخلص منهم كل مذخور ، وأغلق دونهم الكنائس ، ولبس وألبسهم الحداد ، وحكم عليهم أن لايزالوا كذلك أو يستخلصوا المقبرة ، فيا عصبة محمد عليه السلام أخلفه في أمته بما قطمئن به مضاجمه ، ووفه الحتى فينا ، فإنا والمسلمون عندك ودائعه . وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحالة عبد لو أمكنه لوقف بالعتبات ضارعاً وقبل ترابها خاشماً ، وناجاها بالغول صادعاً . ولو رفعت عنه العوائق لهاجر وشافه طبيب الاسلام بل مسيحه بالداء الذي خامر . ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولاً آخر لسافر ، ولولا أن في التصريح مايمود على المدالة بالتجريح ، لقال مايبكي العيون وينكى القلوب ، ولكنه صابر محتسب

منتظر لنصر الله مرتقب قائم من نفسه بمسا يجب: رب إني لاأملك الله عجرة وها هي في سبيلك مبذولة، وأخي، وقد هاجر إليك هجرة يرجوها مقبولة، وولدي، وقد بذلت لعدوك صفحات وجوهم، وهان علي عبوبك بمكروهي فيهم ومكروههم ونقف عند هذا الحد، ولله الأمر من قبل ومن بعد (۱).

كتاب الرؤضتين لأبي شامة ج٢/ ١٥٧ – ١٥٨

٧٦ ـ رسالة من صلاح الدين إلى الديوان العزيز سنة ٨٦ ه يشوح الوضع الصعب حول عكا :

واستجابوا الصوت ، وفارقوا المحبوبين: الأوطان والأوطار ، وهجروا المأوفين: الأهل والديار ، وركبوا اللجج ووهبوا المهج ، كل ذلك طاعة المألوفين: الأهل والديار ، وركبوا اللجج ووهبوا المهج ، كل ذلك طاعة الحسيسهم ، وامتثالاً لأمر مركيسهم ، وغيرة لمتعبده ، وحمية لمعتقده ، وتهالكاً على مقسبرتهم وتخوفا على المامتهم ، لا يطلبون مع شدة الإملاق مالا ، ولا يجدون مع كثرة المشاق ملالا ، بل يتساقطون على النيران تساقط الفراش ، ويقتحمون الردى متدرعين الصبر ، متثبتين الجأش ، حتى خرجت الفراش ، ويقتحمون الردى متدرعين الصبر ، متثبتين الجأش ، حتى خرجت النساء من بلادهن متبرزات ، وسرن إلى الشام في البر والبحر متجهزات ، والمتحن ملكة ، استتبعت خميائة مقاتل ، رامح ونابل ، والتزمت بمؤنتهن ، فصودف مركبها بقرب الإسكندرية فأخذت برجالها وأراح الله من شر احتفالها ، ومنهم ملكة وصلت مع ملك الألمان في وأراح الله من الفرنج ، مقنعات دارعات مجملن إلى الطعان الطوارق

<sup>(</sup>١) ورد جزء من هذه الرسالة ضمن رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الحليقة الناصر في « صبح الأعشى بمالفلفشندي ج ٧ ، ٢٧ . ١٣٠ . انظر الوثيقة رقم ٧٧ في هذا الكتاب.

والقنطاريات ، وقسد وجدت في الوقعات التي جرت ، عسدة منهن في القتلى ، فما عرفن حتى سلبن .

وإن البابا الذي لهم برومية قد حرم عليهم مطاعهم ومشاربهم وقال: من لا يتوجه إلى القدس مستخلصاً فهو عندي محرم ، لا منكح له ولا مطعم ، فلأجل هذا يتهافتون على الورود ، ويتهالكون على يومهم الموعود . وقال لهم : إني واصل في الربيع ، جاهد على الاستففار شمل الجميع . وإذا نهض هذا الملمون فلا يقعد عنه أحد ، ويصل معه بأهله وولده ، كل من يقول لله أهل وولد .

فهذا شرح حال هؤلاء وتعصبهم في ضلالتهم ، ولجاجتهم في غوايتهم ، بخلاف أهـل الإسلام فإنهم يتضجرون ولا يصبرون ، بـل يتفللون ولا يجتمعون ، ويتسللون ولا يرجعون ، وإنما يقيمون ببذل نفقة ، وإذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة ، ليعلم أن الاسلام من عند الله منصور ، وأن الكفر بإرادة الله محسور مدحور . والله أعلم "".

٧٧ – رسالة أخرى من صلاح الدين إلى الخليفة الناصر يشرح الوضع حـول عكا وتدفيق الإمداد إلى الصليبيين وخصوصاً وصول ملك الإنكليز ، من إنشاء القاضي الفاصل سنة ٨٥ه ه . مقتطفات :

ما قطع الخادم الخدم إلا لأنه قد ضجر وسأم من المطالعة بخبر هذا المعدد الذي قد استفحل أمره واستشرى شره ، فإن الناس ما رأوا ولا سمعوا عدواً حاصراً منحصراً ، غامراً مغموراً ، وقد تحصن بخنادق تمنع الجائز من الجواز ، وتعوق الفرص عن الانتهاز ، ولا تقتصر عدتهم عن خسة آلاف فارس ومائة ألف راجل قسسد أفناهم القتل

<sup>(</sup>١) أورد ابو شامة في كتاب « الروضتين » ۴ ١٩١-١٩١ نصا قريباً كل الغرب ميمالنس أعلاه .

والأسر ، وأكلتهم الحرب ولفظهم النصر . وقد أمــدهم البحر بالبحار وأعان النار أهل النار ، واجتمع في هذه الجوع الجيوش الغريبة والألسنة الأعجمية من لا يحصر معدوده ولا يتصور في الدنيا وجوده ، فما أحقهم بقول أبى الطبب المتنبي .

تجمع فيه كل لسن وأمة فا تفهم الحداث إلا التراجم

حتى إنه إذا أسر الأسير أو استأمن المستأمن احتيج في فهم لغته إلى عدة تراجم ينقل واحد عن آخر ، ويقول ثان ما يقول أول ، وثالث ما يقول ثان م والأصحاب كلوا أو ملوا ، وصبروا إلى أن ضجروا أو تجلدوا .

والعساكر الـق تصل من المكان البعبد لاتصل إلا وقد كل ظهرها وقل وقرها ، وضاق بالبيكار صدرها ، ولا تستفتح إلا بطلب الدستور ، ويضر ضجرها بالسممة عند العدو الخذول . ولهــم ـــ لعنهم الله ـــ تنوع في المكائد ، فإنهم قاتلوا مرة بالأبرجة وأخرى بالمنجنيةات ، ورادفة بالدبابات ، وتابعة بالكياش ، وآونة باللوالب ، ويوماً بالنقب وليسك بالسرابات ، وطوراً بطم الحنادق ، وآناً بنصب السلالم ، ودفعة بالزحف بالليــــل ، وحالة في البحر بالمراكب. ثم شرهوا فأقاموا في وسط خيامهم حائطًا مستطيلًا يشبه السور من التراب ، وتلالًا تشبه الأبرجة مدورة ، ورفعوها بالأخشاب وعلوها بالحجارة ، فلما كملت أخذوا التراب من ورائها ورموه قدامها ، وهم يتقدمون أولاً فأولاً ، وترتفع حالاً بعد حال حق صارت منه كنصف غلوة سهم . وقد كان الحجر والنار يوقدان في أبراج الخشب ، وهذه أبراج وستائر للرجال ومنجنيةات من العطب

لاتؤثر فيها الحجارة الرامية ولاثممل فيها النار الحامية ... (١) تاريخ ابن الفرات ج ٤ ، ق ٢ ٩-١٦

٧٦ مكرر ... فقرات من رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الديوان العزيز حول حصار الفرنج لعكا ، وكيف تمكن المسلمون من إحراق الأبراج الثلاثة التي نصبها الفرنج لعسرب عكا :

ولما كان يوم السبت ظهر أهل الجمعة على أهل الأحد ، ورمى الأصحاب الحصورون المنصورون عدة العدو وأبراجه بقدور النقط من البلد فخطبيت السنة النيران على تلك الأعواد ، بل على تلك الأطواد ، وألحفتها رداء الردى وألحقتها بالوهاد ، وفرشت رمادها لمأتم أولئك المراد .

فكانت تلكالنار على الكفر ضراماً وعلى الإسلام برداً وسلاماً ، واحترقت الأبراج الثلاثة على معتقدي التثليث ، ودبت النار إلى الدبابات بصدمة التأثير وحدمة التأريث. وما أطول ألسن النار وأقصحها بالدعاء على أهلها بالتبار ، وقد أبدت إلى الإسلام بتضرمها وتضرعها وجسه الاستبشار ، وما أحسنها وهي ترمي بشرر كالقصر ، ويكسو سنى لهبها وجوء المؤمنين بشر النصر ،

وما أقطعها لدابر المشركين ، وقد خُصَّت بإحراق تلك الآلات عن البلد أجنحة الحصر ، وبسم بعد عبوس البوس باسم الله ثغر الثفر ، وقد بفتت هذه الفجيعة فجأة من حوته تلك البروج ، ودخل إلى طبقاتها قوم لإطفاء النار فتمذر عليم الخروج ، وهلك فيها أكثر من ثمانمائة دارع ، وخرج من أهل البلد لمسا 'حق الفرنج كل مسابق إلى الفنيعة مسارع ،

<sup>(</sup>١) أورد كل من أبي شامة في كتاب « الروضتين » ج ٧ ، ه ٨ ١ – ١ ٨ وابن راصل في « مفرج الكووب » ج ٧ - ٧ ه ٣ نصا مشابها لنصنا هذا مع بعض الحلافات الثانوية .

وكسبوا من الدروع والمناصل والسيوف على ما وجدوه خلل رماد تلك الحتوف.

وكان القوم قد اعتصموا بالأبراج وثوقاً بوثاقتها ، واشتدوا بشدتها فيما علق بهم من علاقتها ، ووصلوا بها أجنحتهم ، وذخروا فيها أسلحتهم فاخفقت ظنونهم وسخنت عيونهم ، وخسر هنالك المبطلون ، فوقع الحق وبطل ما كانووا يعملون (١١) .

الفتح القسي المهاد الأصفهاني ٣٧٦

٧٧ مكرر - رسالة من صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل نائبه في مصر بشأن انتصار الأسطول الإسلامي في مياء البحر الأحمر على أسطول صليبي حاول غزو سواحل الحجاز فدمره الأسطول المسلم بقيادة حسام الدين لؤلؤ وذلك سنة ٧٨ه ه ، والرسالة من إنشاء القاضي الفاضل :

وصل كتابه المورخ بخامس ذي القعدة المسفير من الأخيار ، المبتسم عن المبتسم من الآثار ، وهي نعمة تضمنت نعما ، ونصرة جعلت الحسرم حرما ، وكفاية ماكان الله ليؤخر معجزة نبيه - والمالي المبحر التي يحدث عن تسييرها وتسخيرها ، وماكان الحاجب من عجائب البحر التي يحدث عن تسييرها وتسخيرها ، وماكان الحاجب لولؤ فيها إلا سهما أصاب وحمده مسدده ، وسيفا قطع وشكر مجرده ، ورسولا عليه البلاغ ، وإن لم يجهل مسا أثرته بده . وقد غبطناه بأجر جهاده وغبح اجتهاده ، ركب السبيلين برا وبحرا ، وامتطى السابقين مركبا وظهرا ، وخطا فأوسع الخطو ، وغزا فأغبح الغزو ، وجند العنان الذي في هذه الكرة أنفق .

وهؤلاء الأساري فقد ظهروا على عورة الإسلام وكشفوها ، وتطرقوا بلاد

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآية ٧٨.

القبلة وتطوفوها ، ولو جرى في ذلك سبب ، والعبساذ بالله ، لضافت الأعذار إلى الله والحلق ، وانطلقت الألسن بالمهذمة في الغرب والشرق ، ولابد من تطهير الأرض من أرجاسهم ، والهواء مسن أنفاسهم بحيث لا يعود منهم مخبر يدل الكفار على عوارت المسلمين . وإن هذا العدو القليل قد نال ذلك المنال الجليل ، وهذا مقام إن روعي فيه حراسه الظاهرة والوفاء للسكافر ، حدث الفتق الذي لا يمكن في كل الأوقات سده ورتقه ، ولدغ المؤمن مرتين ، والأولى تكفي لمن له في النظر تفقه .

٧٨ ـ قطعة من خطاب ثان أرسله صلاح الدين إلى أخيه العادل يأمره بقتل الأسرى الذين مر ذكرهم في الخطاب السابق:

ونحن نهنىء المجلس السامي بظفره ، ولم لايكلمه وينصره ، ولم لايعجله ويشكره ، وليس في قتل هؤلاء الكفار مراجعة ، ولا للشرع في إبقائهم فسحة ولافي التفاضي عنهم عند الله عند أهل العلم بشكل ولا بجبول ، فليمض المزم في قتلهم لتناهي أمثالهم عن فعلهم ، وقد كانت عظيمة ما طرق الاسلام بمثلها ، وقد أتى الله بعدها بلطيفة أجراها على يد من رآه من أهلها ،

هم \_ قطعة من خطاب ثالث أرسله صلاح الدين إلى أخيه الملك المعادل يخبره بعضرورة قتل الأسارى المذكورين في الخطاب السابق وقد تكور القول في معنى أسارى بحر الحجاز ، فلا تذر على الأرص من الكافرين دياراً ، ولا توردهم بعد ماء البحر إلا ناراً . فاقلهم إذا بقي جنى الأمر الأصعب ، ومتى لم تعجل الراحـــة منهم وعدت العاقبة بالأشق الأقعب .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ ٣٦-٣٦ - ٢١٢ – ٨٠ ـ قطعة من خطاب أرسله صلاح الدين إلى الديوان العزيز في بغداد يخبره بغزوة البحر الأحر سالفة الذكي

...وسارت المراكب الإسلامية طالبة شوكة المراكب الحربية المعترضة للمراكب الحجازية واليمنية ، وكانت مراكب العدر قد أوغلت في البحر ، ودلها على عورات الساحلين من العرب من أشبه ركابها في الكفر ، فوصلت إلى عيداب، فلم ينـــل منها مراداً، غير أن ما وجدته في طريقها أر في فرضة عيذاب نالت منه وشعثت ، وأفسدت فيه وعثت ، وتمادت في الساحل الحجازي إلى وابغ إلى سواحل الحوراء ، وهناك وقع عليها أصحابنا وأوقعوا بها أشد إيقاع ، وأخذوا المراكب الفرنجية على حكم البدار والإسراع، ففر فرنجها إلى الساحل ، فركب أصحابنا وراءهم خيول العربان التي وجدوها ، وأخذوا الكفار من شعاب وجبال اعتصموا بها وقصدوها ، وكفي المسلمون أشد فساد في أرضهم ، وأقطع قاطع لفرضهم ، وانبسطت آمالهم بقبضهم ، وحميت على الكفار هذه الطريق الق لو كشف لهم خطاؤها وعز على قدمـــاء ملوك مصر أن يصرعوا هذه الأقران ويطفئوا هذه النيرانء ويركبوا غوارب اللجج وبرخصوا عوالي المهجء ويقتنصوا هذا الطائر من جوه الذي لايدرك لوحه، ويدركوا هذا العدر الذي لايتُدرك ألا أن 'يستنجد علمه ملائكة الله وروحه .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ ٣٦ ـ ٣٧

٨١ \_ قطعة من خطاب ثان أرسله صلاح الدين إلى الخليفة الناصر حول نفس الموضوع السابق:

كان الفرنج قـــــــــــ ركبوا من الأمـــر نكراً ، وافتضوا من البحر - 114 -

بكراً ، وعمروا مراكب بحرية شعنوها بالمقاتلة والأسلحة والأزواد ، وضربوا بهـــا سواحل اليمن والحجاز ، وأثخنوا وأوغلوا في البلاد ، واشتدت مخافة أهل تلك الجوانب ، بل أهل القبلة لما أومض إليهم من خلل المواقب وما ظن المسامون إلا أنها الساعة ، وقد نشر مطوي أشراطها والدنيا وقد طوي منشور بساطها ، وانتظر غضب الله لفنساء بيته الحرم ومقام خليله الأكرم وتواث أنبيائه الأقدم، وضريح نبيه الأعظم ورجوا أن تشحذ البصائر آية كآية هذا النبيت إذ قصده أصحاب الفيل ، ووكلوا إلى الله الأمر ، وكان حسبهم ونعم الوكيل . وكان للفرنج مقصدان : أحدهما قلعة أيلة التي هي على فوهة بحـــر الحجاز ومداخله ، والأخرى الحوض في هذا البحر الذي تجاوره بلادهم من سواحله ، وانقسموا فريتين وسلكوا الطريقين ؛ فأما الفريق الذي قصه قلمة أيلة فإنه قدر أن ينع أهلها من مورد الماء الذي به قوام الحياة ، ويقابلهم بنار المطش المشبوب الشباه . وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز واليمن فقدر أن يمنع طريق الحاج عن فجه ، ويحول بينه وبين ثجه ، ويأخذ تجار اليمن وأكارم عدن ، ويلم بسواحل الحجاز ، فيستبيح والمياذ بالله المحارم ، ويهيج جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم .

وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عمر مراكب وفرقها على الفرقتين، وأمرها بأن تطوي وراءهم الشقتين . فأما السائرة الى قلعة أيلة فإنها انقضت على مرابطي منع الماء انقضاض الجوارح على بنات الماء ، فقذفتها قسدف شهب السياء مسترقي سمع الظلماء ، فأخذت مراكب العدو برمتها وقتلت أكثر مقاتلتها ، إلا من تعلق بهضبة وما كاد ، أو دخل في شعب وما عاد ، فإن العربان اقتصوا آثارهم والتزموا إحضاره ، فلم ينهى عن المعاوده ، ومن قد علم أن أمر الساعة واحدة .

وأما السائرة إلى مجسر الحجاز ؟ فتادت في الساحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل الحوراء ، فأخذت تجاراً وأخافت رفاقاً ، ودلها على غوارب البلاد من الأعراب من هو أشد كفراً ونفاقاً ، فهناك وقسع عليها أصحابنا وأخذت المراكب بأسرها وفرفرنجها بعد إسلام المراكب ، فسلكوا في طريق الجبال مهاوي المهالك ، ومعاطن المعاطب ، وركب أصحابنا وراءهم خيل العرب فشلوهم شلا ، واقتنصوهم أسراً وقتلا ، وما زالوا يتبعونهم خسة أيام خيلا ورجلا ، نهاراً وليلا ، حتى لم يتركوا منهم غبراً ولم يبقوا لهم أثراً . وسيتى الذين كفروا إلى جهم زمراً ، وقيد منهم إلى مصر مائسة وسبعون أسيراً . وسير هدا الكتاب إلى الديوان العزيز ببغداد (١) .

مفرج الكروب لابن واصل ج ٢ ١٣٩ – ١٣١

٨٢ - قطعة من خطاب أرسله صلاح الدين إلى بفـــداد مبشراً
 بانتصار أسطوله في البحر المتوسط وإنتصار جيشه في المغرب :

ومن جلة البشائر الواصلة من مصر عود الأسطول مرة ثانية كاسراً كاسباً غانماً غالباً ، بعد نكايته في أهل الجزائر ، وإخراب ما وجده فيها من الأعمال والعائر ، ومن جملة ما ظفر به في طريقه : بطشة من مراكب الفرنج تحمل أخشاباً منجورة إلى عكا ، ومعهم نجارون ليبنوا منها شواني ، فأسر النجارون ومن معهم ، وهم نيف وسبعون ، وأها الأخشاب فقد انتفع بها الجاهدون ، وكفي شرها المؤمنون ، وللخادم في المغرب عسكر قد بلغت أقصى أفريقية فتوحه ، وعاود به شخص الدين في تلك البلاد روحه .

کتاب الروضتین ج ۲ – ۳۷

<sup>(</sup>١) أرود أبر شامة في كتاب «الروضتين» ج ٢ - ٣٧ نصاً يكاد يطابق نصنا أعلاه .

٨٣ - رسالة من صلاح الدين إلى صاحب الموصل يشكره لإرسال ولده على رأس جيش ليقاتل مع المسلمين حول عكا ، ويصف الوضع الصعب حولها ه

قدم علاء الدين \_ دام علاؤه \_ في مقدمي الجنود الأنجاد ، ووقف اجتهاده على موقف الجمهاد ، وما أكرمه قائمًا في المقام الكريم ، وعظيمًا خاطبًا دفساع الخطب العظيم ، ووصل فوصل جناح النجاح ، وأنشر الصدور بما صدر به لها من نشر الانشراح ، وجاء والكربية ذاهبة بالأرواح ، والحرب ساقية طلاء الطلى في صحاف الصفاح ، وقد برزت بنات الأغماد الذكور على أكف أكفاء الكفاح لنكاح الهام بالسفاح ، وشارك في الجهساد وشد الأزر وسدد الأمر ، وآزر وعضد ، وظاهر وأسعد. . ولاخفاء عن العلم بحال الفرنج في هذه السنة واجتماع ملوكهم وكنودهم ، وتوافد إمداد حشودهم ، وقد استشرى شرهم ، واستضرى ضرهم ، وأعضل خطبهم واستفحل أمرهم ، واشتفاوا منذ وصاوا بنصب منجنيقات وتركيب آلات ودبابات ، وزحفوا لملى بلد عكاء بجمعهم ، ووقدوا بجمرهم ، وأخذوا فيه نقوبًا ، وحكوا في الأسوار من الأسواء بضرب الجانيق ضروبًا ، والثغر الآن قد أشرف ، والعدو قد أسرف والمدو بخندقه محتجز ، ولفرصة الففلة عنه منتهز ، ومن جثوم الموت عليه في مجشمه محتوز ، ولم يبـــق إلا أن يتدارك الله الثفر بلطفه ، ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرفه .

والجاهدون فيه قند هانت عليهم المهج ، ووضح لهم من ثبات جنانهم المنهج ، وفي كل يوم يسدون بأشلاء الهاجمين عليهم الثلم، ويجلون عنهم بما يشبونه من نيران الظباء الظلم .

والعدو قد أج ، والحديد من قرع الحديد قد ضبح ، والبلد مشف والبلاء عليه موف ، والمأمول من الله أن يأتي من نصره بما ليس في الحساب ، وأن يميد ما جمع من أمـــر الأصحاب إلى الأصحاب ، ويكفي هذه النوبة الصعبة ، فهو كافي النوب الصعاب .

الفتح القسي للعياد الأصفياني ٩٨٤

٨٤ – رسالة صلاح الدين إلى صاحب إربسل مظفر السدين يشوح الوضع الصعب حول عكا وداخلها :

لما عاين أصحابنا بالبلد ما هم عليه من الخطر وأنهم قد أشفوا على الفرر ، فرجاعة من الأمراء بمن قل بالله وثوقه وأعمى قلبه فجوره وفسوقه ، ولقه خانوا المسلمين في ثفرهم ، وباؤوا بوبال عذرهم ، وما قوى طمع العدو في البلد إلا هربهم ، وما أرهب قلوب الباقين من مقاتلتهم إلا رهبهم ، والمقيمين من أصحابنا الكرام قد استحلوا أمر الحمام وأجمعوا أنهم لا يسلمون حسق يقتلوا من الأعداء أضعاف أعدادهم ، وأنهم يبذلون في صون ثفرهم غاية اجتهادهم . وكانوا تحدثوا مع الفرنج في القسلم ، فاشتطوا واشترطوا ، فصبروا بعد ذلك وصابروا ، مع الفرنج في القوم وبسطوا ، فتارة يخرجونهم من الباشورة وتارة من النقوب . واقد تعالى يسهل تنفيس ماهم فيه من الكروب .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج ٢ ــ ١٨٧

رسالة صلاح الدين إلى أخيه سيف الإسلام في اليمن عسن
 وضع المسلمين المحسورين في عكا :

كان كتب إلينا أصحابنا بعكاء أننا حبسنا ، وإلى ليلة نصف شعبان

لا يبقى لنا شيء نقتاته ، وبقاؤنا ببقاء القوت ، وقواتنا فواته . فبينا نحن في هذا المهم مفكرون ، ومن هذا المهم متنكرون ، إذ ظهر المعيون بالقراق ، والمسرة ، ثلاث بطس على ثبج البحر مستقرة يبعثها لطف الله بعثا ، وتحثها الربح القوية حثا كأنها جبال بإقبالها تروع ، ونسور أجنحتها القلوع . وشعر الفرنج بها فضاقت مذاهبها وبرزت مراكبها ودبت عقاربها ، وقربت من البطس شوانيها وقويت في البطش أمانيها ، وحمى ما فيها من فيها من الرجال ، وهي تجري بهم في موج كالجبال ، وكأن جواريها عرائس بما لهن من الجهاز ، بهم وكأن البحر المتموج ثوب بتلك الأعلام المنشآت معلم الطراز ، به كأنها تجار تحمل الصدقات إلى ذوي الإعواز ، فجاءت فجأة متسقسة موسقة، وأتى الآتي بها موافقة موفقة ، فلم يقدر على مقاربتها ومقارنتها معنين شانىء ، وكانت كلاءة الله وعصمته لها خيراً من كل كالىء .

وجازت والكفر خزيان ينظر ، وفازت بالمز والمدو بذيل الذيل يمثر ، وكان وصولها أوان انفضاض الأزواد وإنفادها ، فملأت المدينة بفلاتها وأزوداها ، وعصمت أرماقها ودسمت أمراقها وقسمت أرزاقها وأشبمت جوعها ، وشعبت صدوعها ، وأنالت آرابها ، وأزالت أحدابها وخصتها بخصبها ، وصحت لها بسجمها .

فأفاقت من الفاقة ، وأفرقت من الفرق ، وسكنت بعد القلق ، وعاد إليها بعد الفسق إسفار الفلق والحد لله المغني بعد الإعدام ، المولي السني بعد الإطلام ، والمفني بأوليائه أعداء الإسلام .

الفتح القسي للمهاد الأصفهاني ٤٢١ ــ ٤٣٧

٨٦ ـ رسالة أهل عكا إلى السلطان صلاح الدين لما صلق بهم الحسار كل الشيق :

إنا بلغ منا العجز إلى غاية ما يعدها إلا التسلم . ونحن في الفد ... يعني يوم الأربعاء ثامن جمادى الآخرة ... إن لم تعملوا معنا شيئًا نطلب الأمان ونسلم البلد ونشترى مجرد رقابنا .

النوادر السلطانية لابن شداد ١٦٧

٨٧ ـ رسالة ثانية من أهل عكا إلى السلطان صلاح الدن :

إنا قد تبايمنا على الموت . ونحن لانزال نقاتل حتى نقتل ، ولانسلم هذا البلد ونحن أحياء ، فأبصروا كيف تصنعون في شغل العدو حنا ودفعه عن قتالنا . فهذه عزائنا ، وإياكم أن تخضعوا لهذا العدو أو تلمنواله ، فأما نحن ، فقد فات أمرنا .

النوادر السلطانية لان شداد ١٦٩ ـ ١٧٠

#### ٨٨ ـ رسالة أهل عكا الأخيرة للسلطان :

ضايق الفرنج عكاكل المضايقة ، ولم يتمكن السلطان صلاح الدين من إنقاذها أو التخفيف عن المحصورين ، وحاول الاتفاق مع الفرنج فتمنتوا كل التمنت ، وعلم أهل عط تمنت الفرنج ، فأرساوا إلى السلطان يقولون قبيل سقوط البلد بعد الفرنج .

يامولانا : لاتخضع لهؤلاء الملاعين الذين قد أبوا عليك الإجابة إلى مادعوتهم فينا ، فإنا قد بايمنا الله على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا ، وبالله المستمان .

البداية والنهاية لابن كثير ج ١٢ - ٣٤٤

٨٩ ـ رسالة صلاح الدين إلى الديوان العزيز يشرح ما تم وحصل
 بعد رحيله عن عكا :

وساروا [يقصد الجيش الصليي] في مواضع ما للنيزك عليهم فيها سبيل ، ولا لقداح القراع في بجالها بجيل ، وعساكرنا قضاية بهم كل مضيق ، وقطرقهم بالبلاء بل المنايا في كل طريق ، وهم على البحر لايفارقونه ، ومن المورد إلى المورد في كل مرحلة لايتجاوزونه ، فإن المياه قريب بعضها من بعض ، ومسيرهم بمقدار مسافة ما بين المنهلين ، وإذا لزوا لم يبعدوا بين المنزلتين . وكانت لنا إلى هذه الغاية معهم في كل بقعة وقعة ، وفي كل مرحلة مقتلة ، وفي كل منزلة منازلة ، وأوردناهم الردى في كل مورد ، وقصدناهم بالشدائد في كل مقصد ، وسبتلنسا وطريقهم على البحر كلها مضايق وأجم ورمال ومواضع لايتسع فيها بجال ولايتها قتال .

وكليا وجدنا فسحة ضايقناهم ، وأرهننا حدود المسزائم والصوارم وأرهناهم ، وجرت معهم عدة وقعات كاد الكفر فيها يبور ، ودائرة السوء على أهله بنا تدور ، وماء أهل النار بفيض بأسنا عليهم يغور ، ولولا أن الله تعالى قد أخر موعده في نصر أوليائه وقهر أعدائه لوقع الفرار من شغلهم ، وشملت نعمته لنا بتبديد شملهم .

#### فمنها:

يوم وحيلهم عن عكاء أرهقتهم اليزكية الزكية ونكأت فيها منهمم الرمية بل المنية ، وكان الولد الأفضل يومثني متولي اليزك ، فتــولى إسعار لهب المعترك ، ووقف لهم في المضيق على الطريق ، وباشر جمهم بالتفريق وقطع آخره عن أولهم ، وعاق الساقة عن الوصول إلى منزلهم

وباتر وتبك ، وفتك وهتك ، وقتل وسفك وطلب وأدرك.

وعبر الفرنج نهر حيفا لما دهمهم من الأمر، واحتموا بالمنزل الوعر، ووصل عسكرنا وقد تمنعوا بالنزول ، وتجمعوا في الوعور عن السهول، ولم يبتى إليهم نهج للوصول ، وأقام الفرنج في تلك المنزلة أياما، وقد نالت معاطسهم إرغاما ، حتى استجدوا عدداً واستنجدوا مدداً، واستجدوا من وراءهم عدداً ، وأحكموا التدبير واستأنفوا المسير .

يوم انفصالهم عن قيسارية بارتهم الرماة وبرتهم بالمبرية وأنفذت إليهم رسل المنية ، وقتلت منهم مقتلة جيدة ، ولم تزل السهام إلى مقاتلهم مصوبة مسددة ، إلى أن احتموا بالنزول ، وحلوا عقد تلك البليسة عنهم بالحلول ، وقد قتلت من خيلهم عدة ألف رأس ، لم ينفصل واكبها إلا وهو من ثوب النجيع كاس ، ثم كانت المياه في طريقهم متقاربة المناهل والمسافات غير متباعدة المنازل ، فيإذا لزوا بالمنازلة الرتزوا (۱) إلى المنزلة ، ولاذوا سوم أهل النار سبالماء ؛ وقادم العجز عن الاحتال إلى المنزلة ، ولاذوا سوم أهل النار سبالماء ؛ وقادم العجز عن الاحتال إلى المنزلة ،

ثم استقلوا ، منتصف شعبان ، سائرين على البحر بمادتهم وعاديتهم ، شاكين في منعتهم ، متنعين بشوكتهم وشكيتهم ، والحنيل تجسري بهم جريان السيل ، والراجل يلتف عليهم في مثل سواد الليل ، والعساكر الإسلامية جائلة في عراضهم ، مائلة إلى اعتراضهم ، موفقة في مرامها ، مفوقة لسهامها ، محرقة أهل الجحيم بضرامها .

ولما نشب فيهم النشاب وأعجزهم وأزعجهم وأحرجهم بكثرة النكاية

<sup>(</sup>١) ارتزوا: ثبتوا.

فيهم وأرهجهم ، كابروا وصابروا إلى أن وصلوا أرسوف وقد شارفوا الخسوف وقاربوا الحتوف ، فحملوا بجملتهم حملة واحدة . وجاؤوا كالسحاب بارقة وراعدة .

واندفعت الأطلاب الإسلامية أمامها ، ولم تثبت قدامها حتى أبعدوا . يجملتهم في حملتهم ، وبحركتهم في معركتهم ، وظنها السلطان هزيمة ، وبانت بالمعاقبة أنها كانت عزيمة ، فإن القلب المنصور ثبت فئة المتحيز، ومؤفلا للمتفزز المتحرز ، ووقف الأخ العادل ثابتاً قلبه ، نابتاً طلبه ، وكر عليهم في حزبه ذوي الحية والأنوف الأبية ، والهمم العليهة ، كرة ردتهم وأردتهم وصرفتهم عن بلوغ الغاية وصدتهم ، فاستدركست مافرط في النوبة من النبوة ، واستمسكت بما استأنفته في العزمة من القوة ، وقتلت منهم كنداً كبيراً ، وعدداً كثيراً ، وعاد نظيم هامهم بالعراء نثيراً ، وتزلوا بأرسوف راغمي الأنوف ، قد فل جندهم وقتل كندهم .

وهذا طاغوتهم الهالك بسيف سيف الدين ، كان مطاع أولئسك الملاعين وإيليس تلك الشياطين ، والمعروف بسير جاك ، واستمر حكمه قبل وصول ملك الاشراك ، وتحت حكمه عددة كثيرة من القواقص والبارونية ، ونفذ أمره على الداوية والاستبارية وكان من عظم شأنه وفخامة مكانه أنه يوم صرع قاتل دونه جماعة من المقدمين المحتشمين ، فها قتل حتى قتلوا ، ولا بذل روحه حدق بذلوا ، وجزع ملك الإنكليز لمصرعه وقزع من ورود مشرعه .

ونزلت المساكر الإسلامية على الماء ، وهو بعيد عن يخيم الكفار ، وخيمت عليهم بحكم الاضطرار ، ثم رحلوا وقصدهم المسكر فصادفهم بقرب يافا ، وكل منهم استدرك بقصده إياها تلفه وتلافي ، فجال دونهم

القدح منونهم مجیلا ، ومن جمعهم بقمعهم مدیلا ، وعلی قومهم بوقمهم عیلا ، حتی باسطهم فی میادینها وخالطهم فی بساتینها ، ورابطهم بالاسود فی عرینها ، وأسری الحین إلی سراحینها .

فها وصلوا المدينة إلا وقد تخطفوا من حولها ، واستدولي الرعب على قلوبهم من بأس الحرب وهولها ، وخافوا من فريضة مسألة النكاية وعولها ، وما صدقوا كيف نجوا وأفلتوا ، وسكنوا فيها بنية الاستيطان وتثبتوا ، وعلموا أنهم إن خرجوا أخرجوا ، وإن سلكوا هلكوا ، وزعموا أنهم إذا صبروا ملكوا .

الفتح القسي للماد الأصفهاني ٤٦٠ ـ ٤٨ .

٩٠ ـ رسالة صلاح الدين إلى قطب الدين بن نور الدين قره أرسلان صاحب حصن آمد يخبره بسقوط عكا :

قد أحاط علم المجلس بما حشده الكفر في هذه السنة من مدد ملوكه وكثر على نهار الإسلام بإظلام ليل الكفر وحلوكه، فالإسلام ينشد ظهيره ، ويطلب الدين لكشف النمة من ( ابن نوره ) نوره .

وهذه عكاء التي كنا عنها ندافع وعن ثفرها نمانع ، ونجري دماء الواردين في البحر لقصدها في مجرها ، ونرد للرد عنها مكايد العداة في نحرها ، قد تمكن منها الكفر على كره من الإسلام، واحتاج من أبى إسلامها بعد أن صابر وصبر إلى الإسلام .

وكانت مودودة فأصبحت موؤودة وصارت مفصوبة بعد أن كانت عارية من الكفر مردودة ، وإذا أفكر من خذلها ، وما أخذلها ، وغاب عنها وما حضرها ، علم أنها أسيرة إهماله وأخيذة إغفاله . وحاشى أن يكون المجلس بالغيبة عنا راضيا ، وعن النجدة عند تحقق الحاجة إليها متفاضياً .

وما بقي للفرنج مع استيلامًا على الموضع ، إلا زائد قوة في المطمح والمطمع وقد عزمنا على المصاف و ومن صدمة الكافر بالجد الكافي الكاف . والله كافل دينه بالنصر ، والمردي بكفره أهل المكر . وما هذا أوان الونى ، بل هو زمان استنجاح المنى، فإن العدو الخادر قد آن أوان أن يصحر ، وليل الهدى قد قرب أن يسفر .

الفتح القسي للعماد الأصفهاني ٢٠٥

٩١ ــ رسانة سلاح الدين إلى صاحب سنجار يخبره بما تم بعد سقوط
 عكا وخراب عسقلان

قد تقدم الإعلام بمساجرى عند رحيل المدو على قصد عسقلان ، وما تم عليه منا في طريقه من النسكاية والخذلان ، وأنه قطع في سبعة عشر يرما مسافة يومين لما لابسه وغامره في الحين ، ومسا صدق كيف وصل إلى يافا فأظهر بها الاستيطان وأقام بها يعمر المسكان ، وهذه مدينة يافا متوسطة بين القدس وعسقلان ، ومنها إلى كل واحدة منها مسافة نصف نهار ، وكلتاهما من العدو على خوف وحذار ، وكل واحد مسن الموضعين نهار ، وكلتاهما من العدو على خوف وحذار ، وكل واحد مسن الموضعين يحتاج في تحصينه إلى ثلاثين ألف مقاتل ، وتعذر الجمع بين حفظ الشغرين وتحصينه البلدين : وتعينت في تخريب عسقلان عمسارة القدس وتحصينه وعصمته من المدو وتأمينه .

كتاب الروضتين لأبي شامة ج٢ – ١٩٣

٩٧ ـ رسالة صلاح الدين إلى شبس الدولة بن منقذ رسوله إلى سلطان الموحدين يشرح له سقوط عكا ويستحثه على شرح الوضع للسلطان الموحدي والعودة بالنجدة . وهو من إنشاء القاضي الفاضل .

الله تجاوزت عدة من قتل على عكا ـ يعني من الفرنج ـ الخسين ألفاً . - ٢٢٤ – قولاً لايطلقه التسمح ، بل يجوزه النصفح ، فانبرى في هذه السنة إفرنسيس وإنكليس وملوك آخرون في مسراكب بحرية وحمالة حملوا فيها الخيول والخيالة والمقاتلة والآلة ، ووصلت كل سفينة تحمسل مدينة ، فأحدقت بالثغر ، فينعت الناقل بالسلاح إليه ، والداخل بالميرة إليه .

#### فصل:

وأخذوا البلد على سلم كالحرب ، ودخله العدو ، ولو لم يدخله مسن الباب لدخله من النقب ، وما وهنتًا لما أصابنا في سبيل الله وما ضعفنا وما رجعنا وراءنا ولا انصرفنا ، بل نحن مكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزم ، أو يخرجوا إفنناجزم أو ينشروا فنطويهم ، أو ينبثوا فنزويهم ، وأقمنا على طريقهم وخيمنا على محنقهم وأخذنا باطراف خندقهم ، وأحوج مساكنا الآن لملى النجدة البحرية والأساطيل المغربية ، فإن عاريتنا بها ترد ، وعاديتنا مها تشتد .

والأمير يبلغ ما بلغه من خطب الإسلام وخطوبه ، ويقوم في البلاغ يوم الجمة مقسام خطيبه ، ويعجل المودة وقبلها الإجابة ، ويستصحب السهم ويسبق بشرى الإصابة ، ويشمر بأن الراية قد رفعت لنصر تقدم به عرابه ، فإن للإسلام نظرات إلى الأفق الغربي يقلبها ، وخطرات من اللطف الخفي يقربها ، ويكفي من حسن الظن أنها نظرة ردت الهوى الشرقي غرباً ، وخطرة أوهمت أن تلك الهمة لو تلم بالسيف لأخذت كل سفينة غصباً .(١)

تاريخ ابن الفرات ج ۽ ، ق ٢ – ٢٥

<sup>(</sup>١) أورد كل من أبي شامة في « الروضتـــين » ج ٢ ، ١٨٨-١٨٩ وابن راصل في « مفرج الكروب » ج ٢ - ٣٦٩ وابن تصا قريباً كل القرب من النص أعلاه .

٩٣ ـ مخاطبة صلاح الدين لجنوده لما اقترب الفرنج من القدس تقدم الفرنج بعد احتلالهم عسكا ، باتجاه القدس يريدون استرجاعها ، وصلاح الدين موجود فيها مع جنوده ، ووصلته الأنباء بذلك فجمع قواده وقال لهم مايلي :

الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله . اعلموا أنسكم جند الإسلام اليوم ومنعته ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذبمكم معلقة ، والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم .

وإن هذا العدو ليس لهمن المسلمين من يلقاء عن العباد والبلاد غيركم. فإن وليتم والعياد بالله وطوى البلاد وأهلك العباد وأخذ الأموال والأطفال والنساء ، وأعبد الصليب في المساجد وعزل القرآن عنها والصلاة ، وكان ذاك كله في ذبم عالى أنتم الذين تصديتم لهنا كله وأكلتم بيت مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم وتنصروا ضعيفهم ، فالمسلمون في سائر البلاد متملقون بكم : والسلام .

٩٤ ـ جواب كبير القواد ابن المشطوب للسلطان على قوله سالف الذكر .

يا مولانا : نحن عبيدك ، وأنت الذي أعطيتنا وكبرثنا وعظمتنا ، وليس لنا إلا رقاينا ، ونحن بين يديك ، والله لا يرجع أحد منا عن نصرك حتى يموت (١) .

البدايه والنهاية لابن كثير ج ٢٢ / ٣٤٩ ـ ٣٤٩

<sup>(</sup>۱) ورد نص هذه المحاورة بين صلاح الدين وقواده في عدد من المصادر مثل « تاريخ ابن الغرات » ج ؛ ق ۲ ــ ۱۹۸ و کتاب « الروضتين » لأبي شامة ج ۲ ــ ۱۹۸ و دالنوادر السلطانية » لابن شداد ۲۱۱ ؛ وإن يكن هناك خلافات ثانوية ببن الصوصها الاتفبر المعنى العام لهسدا .

### ه. رسالة أبي الهيجاء إلى صلاح الدين :

قدمت جنود كثيرة من الأتراك لنصرة صلاح الدين ومنع الصليبين من أخذ القدس ، وقرر صلاح الدين تحصين البلد والدفاع عنها ، ويبدو أن هذا التدبير لم يمجب الأتراك ومقدمهم أبا الهيجاء ، فأرسل إلى السلطان يقول :

اجتمع عنده جماعة الماليك والأمراء وأنكروا علينا موافقتنا لك على الحصار والتأهب له ، وقالوا: لا مصلحة في ذلك ، فإنا نخاف أت نحصر ويجري علينا ما جرى على أهل عكا ، وعند ذلك تؤخذ بلاد الإسلام أجمع ، والرأي أن نلقى مصافاً ، فإن قدر الله تعالى أن نهزمهم ملكنا بقية بلادهم ، وإن تكن الأخرى سلم العسكر ومضى القدس ، وقد احتفظت بلاد الاسلام بعساكرها مدة بغير القدس .

إنك إن أردتنا فتكون معنا أو يمض أهلك ، حق نجتمع عنده وإلا فالأكراد لا يدينون للأكراد . النوادر السلطانية لابن شداد ٢١٦ ـ ٢١٧

### ه مكرر - رسالة صلاح الدين إلى الصليبيين حول تسليم الأسرى:

اتفق أهل عط المحاصرون مع الفرنج على أن يسمح لهـم الفرنج بالحروج منها سالمين مع أموالهم ودوابهم وذراريهم ونسائهم على أن يسلموا لهم البلد بما فيه ومائق ألف دينار وألفا وخسائة أسير بجاهيل ومائة أسير معينين . ثم طالت المفاوضات وتمثرت بينهم وبين الفرنج وصلاح الدين حتى تم الاتفاق أخيراً على إطلاق سراح أهـل عكا لةــاء مائة ألف دينار تدفع على ثلاث دفعات : كل شهر دفعة ، وصليب الصلبوت وستائة أسير . ولكن لم يف الفرنج بإطلاق سراح أهل عكا،

وإنما أرساوا إلى صلاح الدين يطلبون منه القسط الأول فأجابهم :
إما أن ترساوا إلينا أصحابنا وتتسلموا الذي عـين لكم في ذلك النجم ، ونعطيكم رهائن على الباقي ، تصل إليكم في نجومكم التالية ، وإما أن تعطونا رهائن على ما نسلمه إليكم حتى تخرحوا إلينا أصحابنا.

۹۹ - جواب الصليبيين لصلاح الدين على رسالته سالفة الذكر ، لا نفعل شيئًا من ذلك ، بل تسلمون ما يقتضيه هــــذا النجم وتقنمون بأمانتنا حتى نسلم إليكم أصحابكم فأبي السلطان ذلك لمله بندره (۱) .

تاریخ ابن الفرات ج ی ، ق ۲ ۲۹ ـ ۲۷

۹۷ – رسالة جوابية من صلاح السدين إلى ملك الإنكليز الذي حضر إلى الشرق وحاصر عكا وحارب صلاح الدين ، ثم ارسل بعد فترة يطلب الاجتاع به ، فأجابه السلطان بما يلي :

الملوك لا يجتمعُون إلا عن قاعدة ، وما يحسن منهم الحرب بعد الاجتاع والمؤاكلة ، وإذا أراد ذلك فلا بد من تقرير قاعدة قبل هذه الحالة ، ولا بد من ترجان نثق فيه في الوسط ، ينفهم كل واحد منا ما يقوله الآخر . فليكن الرسول بيننا ذلك الترجمان . فإذا أسفرت القاعدة وقع الاجتاع بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

النوادر السلطانية لإبن شداد ١٦٣

ب (١) ذكر ابن الأثبر في « الكامل » جر١٦ - ٦٨ نصين يختلفان بعض الاختلاف عن النصب المثبتين أعلاه .

٩٨ – رسالة ملك إنكلترا إلى صلاح الدين حول الصلح ، وقد ارسلها إلى الملك العادل ليوصلها إلى السلطان ،

لا تظنن تأخري بسبب ما قيل ، فإن زمام قيادي مفوض إلي، وأنا أحكم ولا يُحكم علي ، غير أني في هذه الأيام اعترى مزاجي التياث منعني من الحركة ، فهذا كان العذر في التأخر لا غير . وعادة الملوك إذا تقاريت منازلهم أن يتهادوا ، وعندي ما يصلح للسلطان ، وأنا أستخرج الاذن في إيصاله .

النوادر السلطانية لابن شداد ١٦٥

٩٥ - رسالة ملك إنكلترا للعادل حول الصلح:

طالت المفاوضات بين ملك إنكلترا والعادل حول الصلح ، وأخيراً أرسل ملك الإنكليز إلى العادل يقول :

إنه قد طال بيننا القتال ، ونحن قــــد جئنا في نصرة أصحاب الساحل ، فاصطلحوا أنتم وهم ، وكل منا يرجع إلى مكانه (١) .

١٠٠ – جواب العادل :

على ماذا يكون الصلح ؟

١٠١ -- جواب ملك الإنكليز :

على أن يسلم إلى أهل الساحل ما أخذتم منهم من البلاد . قأبى الملك المادل وأخبره أن دون ذلك قتل كل فارس وراجل . تاريخ ابن الفرات ج ٤ ، ق ٢ – ٣٣

<sup>(</sup>۱) ورد نص هذه الرسالة بشكل قريب من النص أعلاه في « النوادر السلطانيـــة » لابن شداد ۱۸۶.

١٠٢ ــ رسالة صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل من أجـــل الاجتاع بملك الانكليز :

طلب ملك الإنكليز الاجتماع بالملك العادل من أجل الصلح ، وأرسل السلطان إلى المادل يقول :

إن قدرت أن تطاول الفرنج في الحديث ، فلملهم يقومون اليوم حتى يلحقنا التركمان فإنهم قد قربوا منا .

النوادر السلطانية لابن شداد ١٨٢

۱۰۳ – رسالة ملك الانكليز الموجهة إلى صلاح الدين عن طريـق أخيه الملك العادل :

إذك تسلم عليه وتقول له: إن المسلمين والفرنج قد هلكوا ، وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالسكلية ، وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفةين ، وقد أخذ هذا الأمر حقه ، وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلاد ، والقدس فمتعبدنا ما فنزل عنه ولو لم يبتى منا واحد ، وأما البلاد فيعاد إلينا منها مسا هو قاطع الأردن ، وأما الصليب ، فهو خشبة لامقدار له عندكم وهو عندنا عظم ، فيمن به السلطان علينا ونصطلح ونستريح من هذا العناء الدائم .

١٠٤ \_ جواب صلاح الدين لملك الإنكليز على الرسالة السابقة .

القدس لنا كاهو لسكم ، وهو عندنا أعظم بما هو عندكم ، فإنه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة ، فلايتصور آن ننزل عنه ولانقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين ، وأما البلاد فهي أيضاً لنا في الأسل ، واستيلاؤكم كان طارئاً عليها لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت ، وما أقدركم الله على عمارة حجر منها مادام الحرب قائماً ، وما في أيدينا نحن منها نأكل بجمد الله مفسله وننتفع به ، وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظمية ، ولايجوز

أن نفرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى الاسلام هي أوفى منها (١) . النوادر السلطانية ١٩٤

ه ١٠٠ \_ رسالة أخرى من ملك الإنكليز إلى صلاح الدين من أجل الصلح :

إني أحب صداقتك ومودتك ، وإنك ذكرت أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيك فأريد أن تكون حكماً بيني وبينه ، ولابد وأن يكون لنا علقة بالقدس الشريف ، ومقصودي أن تقسم البلاد بجبث لا يكون عليه لوم من المسلمين ، وتقسم البلاد بيني وبينه ، ولا على لوم من الإفرنجية .

النوادر السلطانية لان شداد ٢٠٢

١٠٦ ــ رسالة أخرى مـــن ملك الإنكليز إلى سلاح الدين حول الصلح وحول تزويج أخته من الملك العادل ، وهو مشروع الزواج الذي اقترحه ريشارد قلب الأسد وكاديتم لولا أن البابا عارض في ذلك :

إن مماشر دين النصرانية أنكروا علي وضع أختي تحت مسلم بدون مشورة البابا ، وهو كبير دين النصرانية ومقدمه . وها أنا أسير إليه رسولاً يمود في ثلاثة أشهر ، فإن أذن فبها ونعمت ، وإلا زوجتك ابنة أختي وما أحتاج في إذنه في ذلك .

النوادر السلطانية ٢٠٣

١٠٧ ـ رسالة أخرى من ملك الانكليز إلى صلاح الدين حـول الصلـــح .

<sup>(</sup>۱) أورد ابن الفرات في « اریخه » ج <math> 2 ، تى 2 - 8 ، نصين قريبين كل القرب من النصين أعلاه .

إنا قد وافقنا على مقاسمة البلاد وإن كل من في يده شيء فهو له فإن كان مافي أيدينا زائداً ، أخذتم في مقابلته ما يقابل الزيادة بما يخصنا ، وإن كان مافي أيديكم أكثر فعلنا كذلك ، ويكون القدس لنا ، ولكم فيه الصخرة .

النوادر السلطانية لابن شداد • ٢٠

١٠٨ ــ رسالة أخرى من ملك الإنكليز إلى صلاح الدين أرسلها له شفهية مع رسول خاص:

تقول لصاحبك بأنا قد هلكنا نحن وأنتم ، والأصلح حقن الدماء ، ولاينبغي أن تعتقد أن ذلك عن ضعف مني ، بل للمصلحة ، ويكون هو الواسطة بيننا وبين السلطان ، ولاتفتر بتأخري عن منزلي ، فالكبش يتأخر لينطح .

٩ - رسالة أخرى من ملك الإنكليز إلى صلاح الدين حول نفس
 الموضوع أرسلها له مع رسول آخر :

تقول له : إنه راغب في مودتك وصداقتك ، وإنه لا يريد أن يكون فرعون يملك الأرض ، ولايظن ذلك فيك ، ولا يجوز لك أن تهلك المسلمين كلهم ، ولا يجوز لي أن أهلك الفرنج كلهم ، وهذا ابن أختي الكندهري قد ملكته هذه الديار وسلمته إليك يكون هو وعسكره بحكمك ، ولو استدعيتهم إلى الشرق سمموا وأطاعوا .

ويقول :

إن جماعة من الرهبان والمنقطمين قد طلبوا منك كنائس فما بخلت عليهم بها ، وأنا أطلب منك كنيسة ، وتلك الأمور التي كانت تضيق صدرك بما كان تجري المراسلة مع الملك العادل قد قلت بتركها وأعرضت عنها ، ولو أعطيتني مقرعة أو قرية لقبلتها وقبلتها .

١١٠ ـ جواب صلاح الدين لملك الانكليز عن الرسالة السابقة :

إذك إذا دخلت معنا هذا الدخول فما جزاء الإحسان إلا الإحسان ابن أختك يكون عندي كبعض أولادي ، وسيبلغك ما أفعل في حقه من الخير ، وأنا أعطيك أكبر الكنائس وهي القهامة ، وبقية البلاد نقسمها ؟ فالساحلية التي بيدك تكون بيدك ، والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون لنا ، ومابين العملين تكون مناصفة ، وعسقلان وماوراءها تكون خراباً لالنا ولا لكم ، وإن أردتم قراها تكون لكم ، والذي كنت أكرهه حديث هسقلان (١) .

التوادر السلطانية لابن شداد ٢١٨ – ٢١٩

١١١ ـ رسالة من ملك الانكليز إلى صلاح الدين حول الصلح والقدس:

الذي أطلبه منك أن يكون لنا في قلعة القدس عشرون نفسراً ، وأن من سكن من النصارى والفرنج في البلد لايتعرض لهم . وأما يقية اليلاد فلنا منها الساحليات والوطاة ، والبلاد الجبلية لكم .

١١٢ \_ جواب صلاح الدين لملك الانكليز عن الرسالة السابقة .

إن القدس ليس لكم فيه حديث سوى الزيارة ، وأمسا البسلاد فمسقلان وما وراءها فلابد من خرابه .

النوادر السلطانية لان شداد ٢٢٠

١١٣ \_ رسالة أخرى من ملك الانكليز إلى صلاح الدين حول الصلح: إن الملك يسألك ويخضع لك في أن تترك له هذه الأماكن الثلاثة

 <sup>(</sup>۱) يذكر ابن الفرات في تاريخه المسمى « تاريخ ابن الفرات » ج ؛ ، ق ۲ ، ۲ ۷۳-۷۷
 نصاً قريباً كل الغرب من فصنا أعلاه .

عامرة ، وأي قدر لها عند ملكك وعظمتك ؟ وماسبب إصراره عليها إلا أن الفرنج لم يسمحوا بها . وهو قد ترك القدس بالمكلية ، لا يطلب أن يكون فيه رهبان ولاقسوس إلا في القيامة وحدها ، فترك له أنت هذه البلاد ويكون الصلح عاماً ، فيكون لهم كل مافي أيديهسم من الداروم إلى أنطاكية ، ويسلم مافي أيديكم ، وينتظم الحال ويروح ، وأن لم ينتظم الصلح فإن الفرنج لا يكثونه من الرواح ولا يكنه مخالفتهم .

١١٤ ـ جواب صلاح الدين لملك الانكليز على رسالته السابقة :

إن أهل أنطاكية لنا معهم حديث ورسلنا عندهم ، فإن عادوا بما نويد أدخلناهم في الصلح ، وإلا فلا ، وأما البلاد التي يسألها فلايوافتي المساون على دفعها إليه ، وإلا فلا قدر لها ، وأما سور عسقلان فيأخذ في مقابله ما خسر عليه لداً في الوطاة .

١١٥ ـ جواب ملك الانكليز إلى صلاح الدين عن الوسالة السابقة ،

لايمكننا أن نخرب من عسقلان حجراً واحداً و ولايسمع عنا في البلاد مثل ذلك وأما البلاد فحدودها ممروفة لامناكرة فيها ١٠٠ .

النوادر السلطانية لاين شداد ٢٧١

. ١١٦ ـ رسالة أخرى من ملك الانكليز إلى سلاح الدين يستجدي السلح. هاجم صلاح الدين يافا وأوشك على أخذها ، ثم أرسل ملك الإنكليز ، مع رسول إلى السلطان رسالة يطلب الصلح ويقول :

تسلم على السلطان وتقول له:

<sup>(</sup>١) وردت نصوص هذه الرسائل بشكل مشابه لنصوصنا أعلاه في «تاريخ ابنالفرات» ج ، ن ت ٢ ، ٧٥-٧٣ .

بالله عليك أجب سؤالي في الصلح ، فهذا أمر لابد له من آخر ، قد هلكت بلادي وراء البحر ، وما دام هذا مصلحة لالنا ولالكم .

السابقة: السابقة السا

١١٨ - جواب ملك الانكليز إلى صلاح الدين عن الرسالة السابقة :
 يقول الملك :

إن قاعدة الفرنج أنه إذا أعطى واحد لواحد بلداً صار تبعه وغلامه ، وأنا أطلب منك هذين البلدين يافا وعسقلان ويكون عساكرهما في خدمتك دائماً ، وإذا احتجت إلي" وصلت إليك في أسرع وقت وخدمتك كا قعلم خدمتي .

١١٩ ـ جواب صلاح الدين لملك الإنكليز:

حيث دخلت هذا المدخل فأنا أجيبك إلى أن تجمل هذين البلدين قسمين : أحدهما لك وهو يافا وما وراءها ، والثاني لي وهو عسقلان وما رراءها .

۱۲۰ ـ جواب ملك الانكليز لصلاح الدين مع رسول بلغه للسلطان: يشكر الملك ويقول : انه إن وقع الصلح في هذه الأيام الستــة سار الى بلاده ، والا احتاج أن يشتي هنا .

١٢١ ـ جواب صلاح الدين لملك الانكليز :

البلاد فلابد منها ، لأنه قد استولى على هذه البلاد ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت بالضرورة ، واذا أقام أيضاً ان شاء الله تعملى . واذا سهل عليه أن يشتي ههنا وببعد عن أهله ووطنه مسيرة شهرين وهمو شاب في عنفوان شبابه ووقت اقتناص لذاته ، ما يسهل علي أن أشتي وأصيف وأشتي وأصيف ، وأنا في وسملط بلادي وعنه أولادي وأهلي ، ويأتي إلي ما أريده ومن أريده . وأنا رجل شيخ قد كرهت لذات الدنيا وشبعت منها ورفضتها عني ، والعسكر الذي يكون عندي في الشتاء غير العسكر الذي عندي في الصيف . وأنا أعتقد أني في الشتاء غير العسكر الذي عندي في الصيف . وأنا أعتقد أني في أعظم العبادات ، ولا أزال كذلك حتى يعطي الله النصر لمن يشاء (١٠).

۱۳۲ ـ جواب ملك الانكليز لصلاح الدين عن الرسالة السابقة: لكم أطرح نفسي على السلطان وهو لايقبلني ، وأنا كنت أحرص حتى أعود إلى بلادي ، والآن فقد هجم الشتاء وتغيرت الأنواء ومابقي بننا حديث .

ناریخ این الفرات ج ٤، ق ٢ - ٨١

١٢٣ ــ رسالة ملك الانكليز إلى الملك العادل حول الصلح 📈

مرض ملك الإنكليز فأرسل له صلاح الدين فاكهة وثلجاً ، فأرسل ملك الإنكليز إلى الملك العادل مع رسول يقول له :

قل لأخى \_ يمنى الملك المادل \_ يبصر كيف يتوصل إلى السلطان

<sup>(</sup>۱) رودت نصوص مشابه لهذه الرسائل في «تاريخ ابن الفرات» ج ٤ ، ق ٢ ، ٠ . ٨ . . . . . . كا وودت نصوص مشابه لها في كل من كتاب « الروضتين » ج ٢ ، ٩٣ ١ ـ ٤ . ٧ لأبي شامة وابن واصل في « مفوج الكروب » ،

في معنى الصلح ويستوهب لي منه عسقلان وأمضي ويبقى هو هاهنا مع هذه الشرذمة اليسيرة ويأخذ البلاد منهم ، فليس غرضي إلا إقامة جاهي بين الفرنجية ، وإن لم ينزل السلطان عن عسقلان فليأخذ لي عوضاً عن خسارتى على عمارة سورها .

۱۲٤ ـ رسالة صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل حـول عرض ملك الانكليز الأخير .

إن نزلوا عن عسقلان فصالحهم ، فإن المسكر قد ضجروا من ملازمة البسكار والنفقات قد نفدت .

تاریخ این الفرات ج ٤ ، ق ٢ ٩٣ – ٨٤

١٢٥ ــ رسالة حاكم صور المركيس إلى ملك إنكلترا

احتل ملك الانكايز عكا وأراد احتلال عسقلان ، ولكن صلاح الدين سبقه إليها وأخربها ، فاختلف ملك الإنكليز مع المركيس حاكم صور ، فترك المركيس الملك ولجأ إلى بلده صور ، ومن هناك أرسل له هدده الرسالة :

مثلك لا ينبغي أن يكون ملكاً وتنقدم على الجيوش ، تسمع أن صلاح الدين قد خرب عسقلان وتقيم مكانك؟! ياجاهل : لما بلغك أنه قد شرع في تخربها كنت سرت إليه بجداً فرحلته وملكتها صفواً بغير قتال ولاحصار ، فإنه ماأخربها إلا وهو عاجز عسسن حفظها ، وحتى المسيح لو أنني مكانك كانت عسقلان اليوم في أيدينا لم يخرب منها غير برج واحد .

الــكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٢ ــ ٢١

١٢٦ \_ رسالة كند هري إلى صلاح الدين

أصبح كند هري ابن أخت ملك الإتكليز جاكماً على الساحل الفلسطيني

الصليبي ، فأراد أن يتقرب من ضـــــلاح الدين فأرسل اليه يطلب منه خلمة ويقول:

أنت تعلم أن لبس القباء والشربوش عندنا عيب وأنا ألبسها منك عمة لك .

فأنفذ إليه خلعة سنية فيها قباء وشربوش الـكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٢ – ٧٩

١٢٧ \_ رسالة صلاح الدين إلى خليفة بغداد يشرح أحواله بعد استرجاعه عافا من الصليبيين:

الخادم حاله على ما أنهاه غير مرة في مرابطة أهل الكفر مستمرة ، وأفاريق النصر على حفولها تارة وبكثها أخرى مستمرة ، وألحرب سجال ، وللإسلام في مضهار الظفر مجال ، وقد تجاوزت القصة عن حد الإنهاء ، وكلما شارفت القضية الانتهاء عادت إلى الابتداء ، والحادثة متصلة والواقعة مستقبلة ، والنعمة من الله في إجراء أوليائه على أجمل عاداته بإنجاز عيداته في قمع عنداته مؤملة ، وما ينقضي يوم إلا عن نصرة تتجدد ونعمة تتمهد وجمع للعدو يتبدد ، وجر لنكاية فيه يتوقد ، وحد السيف من حده بدم الشرك يتورد ، وفتح بكر من الحرب العوان بلقاح البيض الذكور يتولد ،

وآخر ما تم في هذه الأيام من مرهجات الكفر ومبهجات الإسلام خطوة حلوة ونوبة مالها نبوة ، وهي أن الفرنج لما أعجزهم قصد البيت المقدس ، ولم يستقم لهـم ما سولوه في الأنفس ، عكسوا زعهم ونكسوا عزمهم وعادوا خائبين ونكصوا هائبين ، واستأنفوا مكيدة أخرى وشرعوا في شر ، خلفه الشرك فيه يمري ، وأجمعوا على قصد مدينة بيروت ، وتآمر على الاتجاه نحوها أعداء الله أولياء الطاغوت .

فسارت العساكر الإسلامية على مباراتهم لمضايقتهم في مضايق طرقاتهم ، وتجرد الخادم في خواصه ورافي يافا ، موقنا من الله تعالى أن مدد نصر وإليه يتوافي، وحمل إليها من معتقلي بنات الأسل ومشتملي بنات الخلل الأسد والعرين . فيإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ، فأخدها بالسيف عنوة ، وأعاد ضرام النيران بها جنح الليل ضحوة . وأتى القتل والنهب على من وجد فيها من الكفار ، واستخرج مابها من الأموال والعدد والأذخار ، وخلص من المسلمين من كان بها في الإسار ، وأضحت الفــرنج فيها تبارى بالتبار.

وطلب من بالقلمة الأمان على أن يسلموامن القتل ويستسلموا للأسر ، ونزل البطرقُ والقسطلان والمرشان وجماعة من المقدمين خـــرجوا ودخلوا تحت القهر ، فيينا هم مشتغلون بالنزول ومنقطعون إلى الوصول ، جاءهم الغوث في البحر وظهرت منهم أمارة الغدر، ورجع العدو عن مقصده ، ورده اللهوخذله، ونصر الإسلام وأخذ له، وسره بما يسره له وأجذله، ونال سيف الدمار من سيب دمائهم عله ونهله .

وكان المقصود ردهم عن موردهم وصدهم عن مقصدهم ، فأربى ما قيضه الله من فتح الهدى وحتف العدا على الأرب، واهتزت أعطاف البيض والسمر والمنتشية من كأس نجيعها للطرب . والقوم الآن اشتفاوا بمصابهم ، واجتمعوا لغم ماانتشر من أسبابهم ، وراسلوا في الصلح على أن تخلى لهم عسقلان فما أجيبواً ؛ وعلموا بجهلهم أنهم ماأصابوا فيها دبروه لإدبارهم فأصببوا . والعساكر الاسلامية اليوم عليهم مجتمعة ، ومسالك المهالك الضائقتهم ومضايقتهم متسعة . وقد آن أن تحل معاقد معاقلهم التي هي بمتنعة ٠

وكل ما يجده الله من علو يظهر ، وعدو يقهر ، ونصر يزهر ، ونصل بالظفر يشهر ، فهو بركات الاستمساك بطاعة المواقف الشريفة الإمــامية الناصرية ، وبحمد الله وبين أيامها وفضل إنعامها دلائل النصر ظاهرة ، وأسباب الظهور متناصرة ، ووجوه الآمال بنشر نجاحها ويسر مسا في اقتراحها سافرة .

الفتح القسي للعاد الأصفهاني ٦.٢ \_ ٦.٢

١٣٨ \_ رسالة ثانية من صلاح الدين إلى الديوان العنزيز يشرح نوبة يافا والهدنة العامة التي عقدت مع الفرنج :

قد سبقت مطالمة الخادم بإنهاء حاله ، وماهو لايزال مستمراً عليه من جهاد العدو وقتاله ، وما كان عليه الكفر من الجمع الملتهم والجور الملتهب ولمحشر والحشد المضطرم المضطرب ، وأنهم قد اجتمعوا على قصد البيت المقدس ، وعزموا على بذل المصونين من النفائس والأنفس ، وسلكوا في القصد كل طريق ، وتوافوا وتوافدوا من كل فج عميق ، ودنوا على ظن أن جنى الفتح لهم دان ، وأن شبا الحتف عنهم وان ، ولما قربوا عرفوا أن المرمى بعيد المرام ، وأنهم لايستطيعون مقاومة عسكر الإسلام ، فنكصوا على أعقابهم ، ونكسوا ماضربوه من آزائهم وآرابهم، وعلموا عقبى ماجهلوه ، وقطعوا من أسباب العزم ما وصلوه ، ونكثوا من عقد القصد ما أبرموه ، وشرعوا في أمر آخر توهموه .

ومضوا واستأنفوا الاستعداد واستنهضوا الأمداد ، وحصنوا بلادهم وجمعوا فيها طرافهم وتلادهم ، وشحنوا عسقلان ويافا بالقوة الجامعة والعدة النافعة والشوكة الرادعة والشكة القاطعة ، واستظهروا فيها بكل ماقدروا عليه من المنعة الحامية ورجال الصبر على النار الحامية ، مساروا بحشودهم المجموعة وجموعهم المحشودة ، وظلال الضلال الممدودة وضلال الصلام المة مستنفري شآبيب الأنابيب ، مستنفري

سراحين السراحيب ، وتوجهوا على سمت ثفر بيروت بنيـة الحصر ، وغفاوا عما أجراه الله لأوليائه على أعدائه من عوائد النصر .

ولما نمي خبرهم وطار شروهم وخيف ضروهم ، أنهض الخادم المساكر المنصورة إلى مقابلتهم ومباراتهم ومقاتلتهم ، ونزل في بماليكه وخواصه ورجال الإقدام ذوي استخلاصه على مدينة يافا فأخذها بالسيف عنوة ، وجب بها من سنام الكفر ذروة ، وحل منه بغزوته إليها عروة ، واستكل للإسلام بتملكها حظوة ، وقتل كل من حوته وسبى وناب المشركين بما من بجده ومضى حده فيه . وغنم من أموالها المسلمون ما خف وثقل ، وأسر من وجد فيها وقتل ، ونهب من آلات الحصر ما خرج عن الحصر ، وابتذل كل ما صين من الغلال والهدد والمال الدور للذخر .

وطلب أهل القلعة الأمان من القتل خاصة دون الأسر، وشرطوا أنهم لا يمكنون من الدخول إليهم من جاءهم النجدة من البحر، وأخرجوا على سبيل الرهيئة مائة رجل من محتشميهم وكنودهم ومقدميهم مثل البطرك الكبير والقسطلان والمرشان ومن يجري بجراهم من الفرسان. فلسا أصبحوا جاءهم ملكهم في البحر فندروا ، وامتنعوا بعد انقيادهم المعجز حين قدروا ، وخيم المدو هناك في جموعه ، وندب إلى عسكره من يأمره برجوعه ، ووافت في البر جحافلة حافله ، وتواردت في الاسراع المديح ظلمانا جافلة .

فأجرى الخادم على الرهائن حكم الاسترقساق وسيرهم إلى دمشق في أقياد الوثاق ، ورجع إلى القوم فهزمهم وردهم إلى عكا بعدما نكسى فيهم ، وأضحك من دمائهم البيض وأبكى وعاد إلى العدو ونسزل عليه ، وأضحك من دمائهم البيض البيه ، واجتمعت من أهل الاسلام عليه ، وكدر الموارد لديه حين زحف إليه ، واجتمعت من أهل الاسلام عليه ، وكدر الموارد لديه حين زحف إليه ، واجتمعت من أهل الاسلام عليه ، وكدر الموارد لديه حين زحف إليه ، واجتمعت من أهل الاسلام

العساكر واتسعت على المشركيين في المضايقة الدوائر ، ورجي المؤمن وخاب السكافر ، وجالت بأوجالها الضائر لما جالت عليهم الضوامر ، وعاينوا العذاب الواقع وعدموا الدوافع وشاهدوا المصارع ، فما زالت رسلهم تتردد بالغراعة وبذل الطاعة والنزول عسن الاشتطاط والدخول تحت الاشتراط ، والنبطة بما هز له الإسلام عطف الاغتباط واحتوى عليه بيد الاحتماط .

وكانوا لايجابون إلا بالإباء و لاتلقى رسلهم إلا بتصميم عسرم اللقاء و المراوا حق حضر أكابر الدولة وأمراؤها ، وأولياء الطاعة وألباؤها ، وأشاروا يمقد الهدنة والانتهاز فيها لغرصة المكنة ، واستقرت المهادنة على ما أعز للإسلام الأنوف وأذل من الكفر الرقاب ، ورجح وأنجح من أهل الإيمان الآراء والآراب ، بعد أن نزلوا عن البلاد والمعاقل التي تملكوها وبعدوا [عن] الطرق التي سلكوها وسألوا الأمان على الاماني التي استدركوها وما أدركوها وسلموا عسقلان وغزة والداروم ويئبنى ولدوقل الصافية وغير ذلك من الأعمال والأماكن الوافرة الوافية .

واقتنعوا يبافا وعكاء وصور ، واستبدلوا من تطاولهم وقدرتهم العجز والقصور ، ورأوا عزهم في ذلهم ، وصونهم في بذلهم ، وسلامتهم في سلهم وغناهم في عدمهم، ولانوا بعد الاشتداد ودانوا للانقياد ، وهانوا بعد الاعتزاز ، وهابوا بعد الاغتراب وأقروا بعد الإنكار لنعود جفونهم إلى النرار وأمورهم إلى القرار ، وخلوا ديارهم وأخلوها ، وماسألوا عن حب الأوطان والأوطار وسلوها ، مدة الهدفة التي أخذوا بها اليد وأعطوا اليمين : ثلاث سنين وثمانية أشهر ، أولها أول أيلول يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شعبان سنة ثمان ونمانين ، ووضعت الحرب أوزارها ورحضت بماء السلم أوضارها وأخذت من أهل النار ثأرها ، وقصدت الفرنج من وراء البحر ديارهم ،

ولاشك أنهم يستعدون في هذه المدة ويستمدون مايستطيعونه من القوة والعدة ، ويستجدون عزمة العودة .

وقد شرع الخادم في تحصين الثنور وإمرار الأمور وإبرام معاقد المماقل وإحكام قواعد الحق بتعفية آثار الباطل ، وإتمام أسوار القدس وخنادقه حتى يبقى على الدهر آمنا من طروق المدو وطوارقه ، وإعادة الأعمال والأحوال إلى عادة عمارتها وحلية فضارتها ، وإجمام العساكر وإراحتها ليوم تعبها الذي هو عين راحتها .

ولقد كان الخادم للسلم متكرها ، ولايرى أن يكون كشيمة ملوك المصر عن الغزو مترفها ، لكنه أجمع من عنده من الأمراء وذوي الآراء على أن المصلحة في المصالحة واجعة ، وأن صفقة الكفر فيها خاسرة وصفقة الإسلام رابحة .

وأن في إطفاء هذه الجرة وقد وقدت اسكونا عاماً وامناً وأن عن إلى وتفرية الجع الكفار بشمل النصر عليهم ضاماً ويهم الكهار بشمل النصر عليهم ضاماً وإلى مق من الحرب فيهم وأنها تقسيهم من هذه الديار يل تنفيهم وإلى مق تجتمع هذه الأعداد الهائلة لهؤلاء الأعداء وتتفق هذه الأمداد المتواصلة من أهل النار في الماء و وماصح لهم هذا الجع على التكسير إلا في خس سنين وماوافي إليهم مددهم من ألوفهم سوى مثين وكل ماكان لهم من أموالهم في بلادهم نقلوه وأنفقوه ، وأيقنوا أن موامهسم صعب وتحققوه ، فتى انفضوا انفضوا ، وقد آن أن أيرفضوا ويرفضوا ، وإلى أن يتفق مثل هذه الجوع ويعزم ذاهبهم على الرجوع يكون وإلى أن يتفق مثل هذه الجوع ويعزم ذاهبهم على الرجوع يكون الإسلام قد استظهر بقوته واستكثر من نجدته ومن جدته ، فرأى موافقة الإجماع وقبل مناصحة الأشياع وتفرق جمع الكفر وباخ جره وأمن ذكأه ومكره ، وانشرح صدر الإسلام وتضوع نشره ، وتوضع يسني النصر فعوه .

الفتح القسي للمياد الأصفهاني ٢٠٦ - ٢٠٩ - ٢٤٢ -

# دور الانهيار الصليبي

## آ\_ بقايا الايوبيين:

١٣٩ ـ رسالة أرسلها نيابة عن الملك العاهل وباسمه إلى الملك المنصور صاحب حماة الصاحب مشي الدين بن سكر يخبره فيها أن الملك العادل أرسل إلى صاحبي بعلبك وحمص يطلب منها إنجاد الملك النصور في حربه ضد الفرنج في يعربن سنة ٥٩٨ه ه .

علم المعلوك حركة المولى ونزوله قبالة حصن الأكراد ، وما عزم عليه من المصابرة والجهاد . وقد كتب السلطان \_ أعز الله أنصاره \_ إلى صاحب حمص وبعلبك \_ أبقاهما الله \_ بمقتضى ما أشار المجلس ونهه عليه من إنفاذ عسكرهما إليه .

وقد علم الله أن المماوك لايألو جهداً في خدمته التي يعدها مـن الــمادة ، والمبادرة إلى امتثال أمثلته التي صارت له كالعادة (١).
مفرج الكروب لابن واصل ج ٣ - ١٤٢

۱۳۰ ـ رسالة أخرى من الصاحب صفي الدين إلى الملك المنصور صاحب حماة يخبره أن الملك العادل عنب على صاحبي حمص وبعلبـــك تأخرهما في إنجاده وأنه طلب من صاحب حلب إنجاده:

كن كيف شئت من العباد فأنت من قلب عن قريب

عرض المملوك كتاب المولى على السلطان \_ خلد الله ملكه \_ وقد كتب إلى الملك الظاهر والملك الأعجد والملك المجاهد \_ عــز نصرهم \_\_

<sup>(</sup>١) أورد ابن الفرات في « تاريخه » ج ٤ ، ق ٢ / ٠ ، ٧ نصاً قريباً كل القرب من النص أعلاء .

بتسيير عساكرهم إليه وورودها عليه ، وإعانته على جهاده ومرابطته والإنقياد إلى آرائه وطاعته . فجزاه الله عن الإسلام ماجزاه ، فقد أوتي من الفضل مالم يؤت أحد سواه ، وقد قام بأمور الجهاد لما قمد عنه عداه ؛ وقد اقتنى الأجرين وحاز الشكرين وقام بالحقين وأدى مايجب عليه من الفرضين ، فشكره مخلد في صحائف الأيام ، وحده تنطق به ألسنة الأقلام ، وقد أهل له في الآخرة عن هذا السعى المشكور دار السلام (١).

ثاریخ ابن الفرات ج ٤ ، ق ٧ \_ ٢٥١

۱۳۱ ــ رسالة الملك العادل إلى الملك المنصور صاحب حماة لما تحارب مع الفرنج سنة ٩٩ ه وكسرهم:

وردت مكاتبة المجلس ووقف الخادم عليها ، وعلم ما أشار فيها : من ثين حركته وسعادة وجهته وبركة نصرته ، ودخوله إلى بلاد الكفار وما أثره فيها وفيهم من جميل الآثار ، فاستبشر بمادلت عليه من هذه النعم الراهنة والعوارض الظاهرة والباطنة ، والله يجازيه أخسن الجزاء ويضاعف له من الحسنات أوفر الأجزاء ، ويرحم سلفه الكريم ويحسن له في الحديث والقديم ، ويؤيده في كل حركة بأحزاب الملائكة (٢) .

۱۳۲ ـ رسالة أخوى من الملك العادل إلى الملك المنصور صاحب هماة حارب المنصور الاستبارية فكسرهم فطلبوا الصلح فأرسل إلى العادل يستشيره فأجابه بما يلى :

<sup>(</sup>١) ورد في«مفرجالكروب» لابن واصل 🕶 🕶 ١٤٢ نصيكاد يطابق نصنا أعلاه

<sup>(</sup>٢) وردني «مفر به الكروب» لابنواصل ج٣ ـ ١٤٥ نس يكاد يطابق نصنا أعلاه .

الذي يراه المجلس من الصواب يعتمده ، والمصلحة \_ إن شاء الله - فيا يقصده . وأما الفرنج - خدلهم الله - فإن مادتهم قليلة ونجدتهم متأخرة . وقد وصلت الكتب من كل جهة تخبر بضعفهم ، ولم يتجدد سوى مضيهم إلى أنطاكية للصلح بين الأبرنس وابن لاون . والثفور - بحمد الله - قد تحصنت ، والأمراء والمساكر إليها قد جردت ، وهي بهم قد ملئت وشحنت .

والله تعالى يوزع شكر المجلس فقد بلغ الفايّة في الإحسان وأتى بما يزيد على الإمكان في هذا الشان.

ويوعز الجملس بأن يقوي عليهم القول ويشدد عليهم الطول (١). مفرج الكروب لاين واصل ج ٣/١٥٢ – ١٥٣.

۱۳۳ ـ رسالة من القاضي الفاضل إلى الملك العادل يحشــــه على الجهاد والمرابطة:

هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الأعمار ، وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في دار القرار . وما أسعد من أودع يد الله ما في يديه فتلك نعم الله عليه وتوفيقه الذي ما كل من طلبه وصل إليه . وسواد العجاج في هذه المواقف يباطن ما سودته الذنوب من الصحائف . فما أسعد تلك الوقفات ، وما أعود بالطمأنينة تلك الرجفات!!

١٣٤ ــ رسالة أخرى من القاضي الفاصل إلى الملك العادل حول نفس الموضوع السابق:

أدام الله ذلك الاسم تاجاً على مفارق المنابر والطروس ، وحباه

<sup>(</sup>١) يروي ابن الفرات في « تاريخه » ج ؛ •ق ٢ ـ ٧٦٠ فصاً قريباً كل القرب من النص أعسلاء .

الدسيا ومافيها من الأجساد والنفوس ، وعرف المعلوك من الأمر الذي المتضمة المشاهدة وجرت به العافيسة في سرور ، ولا يزيد على سيبه الحال بقوله :

ألم تر أن المرء تذوى يمينه فيقطعها عمداً ليسلم سائره ولو كان فيها تدبير لكان مولانا سبق لمليه ، ومن قلم من الأصبع ظفراً فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعاً ، ودفع عنسه ضرراً ، وتجشم المكروه ليس بضائر إذا كان ماجليه سبباً إلى المحمود ، وآخر شتوة أول كل غزوة ، فلا يسام مولانا نية الرباط وفعلها ، وتجشم الكلف وحملها ، فهو إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهو وجه الله صرف الوجوه إليه كلها ؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لم المحسنين (١) .

البداية والنهاية لابن كثير ج ١٣ – ١٤

١٣٥ رسالة الامبراطور فريدريك الثاني إلى الملك الكامل لما آئى إلى سورية سنة ٦٢٦ ه من أجل القدس :

تراسل الملك الكامل مع الإمبراطور وأطلعه على مكاتبة ماوك الفرنج إليه بأن عزمهم أن يسكوه فبعث إلى الكامل يقول:

إني عتيقك ، وتعلم أني أكبر ملوك الفرنج ، وأنت كاتبتني بالجيء ، وقد علم البابا والملوك باهتمامي ، فإن رجعت خائباً انكسرت حرمتي . وهذه القدس فهي أصل دين النصرانية . وأنتم قد خربتموها ، وليس لها طائل ، فإن رأيت أن تنعم علي " بقصبة البلد ليرتفع رأسي بين

<sup>(</sup>١) سورة المنكبوت الآية ٦٩ .

الملوك ، وأنا التزم مجمل دخلما إليك ١٠١. كتاب المبر في خبر من عبر للذهبي جـ ٥ ـــ ١٠٢

۱۳۲ ـ وسالة أخرى من الامبراطور للكامل :

بعد وصول الإمبراطور قريدريك الثاني إلى عكا أرسل إلى الكامل يقول مع رسول :

الملك يقول لك : كان الجيد والمصلحة المسلمين أن يبذلوا كل شيء ولا أجيء إليهم . والآن ، فقد كنتم بذلتم لنائبي – في زمن حصار دمياط – الساحل كله ، وإطلاق الحقوق بالاسكندرية ، وما فعلنا . وقد فعل الله لكم مافعل من ظفركم وإعادتها لكم . ومن نائبي ؟ إن هو الا أقل غلماني ، فلا أقل من اعطائي ما كنتم بذلتموه له .

كتاب السلوك للمقريزي ج ١ ، ق ٢ ٧٢٠-٢٢٩

١٣٧ - رسالة أحمد بن عبد السيد صلاح الدين الإربلي إلى الملك الكامل بعد أن تفاوض مع الامبراطور فريدريك الثاني الذي وصل إلى عكا سنة ٦٢٦ ه وقرر معه القواعد.

زع الزعيم الأنبرور بأنه سلم يدوم لنا على أقواله شرباليمين فإن تعرض تاكثاً فلياً كلن لذاك لحم شماله وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ – ١٨٦

١٣٨ - رسالة فرنج دمياط إلى الملك الكامل حول رد صواري أخذها منهم قائده شجاع الدين :

حاصر المسلمون دمياط سنة ٦١٨ ه وتغلبوا على الفرنج واستلموا دمياط منهم ، وكان في البلد منهم ، وكان في البلد صوار عظام جدا ، فأراد الفرنج أخذها فمنعهم من ذلك شجاع الدين فكتب الفرنج الى الكامل يقولون :

إن هذه الصواري لنا ٤ وإن مقتضى الصلح أن ترد إلينا .

١٣٩ ـ جواب شجاع الدين إلى الكامل الذي أمره بإعطائهم الصواري فامتنع، وكتب إليه يقول :

ان الفرنج أخذوا منبر جامع دمياط وكسروه وأهدوا كل قطمة منه الى ملك من ملوكهم ، فيأمرهم السلطان أن يردوا الينسا المنهر لنرد عليهم الصوارى .

فكتب السلطان اليهم وذكر لهم ماذكره شجاع الدين فعجزوا عن رد المنس .

مفرجالکروب لابن واصل ج ٤ - ٩٩\_١٠٠

١٤٠ رسالة الملك المعظم عيسى إلى نائبه في دمشق أبي الظفر
 جول أخذ الفرنج دمياط سنة ٦١٦ ه ويطلب منه تحريض الناس
 على الجياد :

قد علم الآخ العزيز بأنه قد جرى على دمياط ماجرى . وأريد أن تحرض الناس على الجهادو تعرفهم ما جرى على اخوانهم أهل دمياط من الكفرة أهل العناد . وإني كشفت ضياع الشام فوجدتها ألفي قرية ، منها ألسف وستائة أملاك لأهلها ، وأربعائة سلطانية ، وكم مقدار ما تقوم به هذه الأربعائة من العساكر ؟ وأريد أن تخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم، الأصاغر منهم والأكابر ، ويكون لقاؤنا وهم صحبتك الى نابلس . . . في وقت سماه .

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ٦ – ٢٣٩ - ٢٤٩ - ۱٤١ ـ رسالة ملك فرنسا لويس التاسع إلى الملك الصالح نجم الدين الأبوبي لما أتى إلى مصر محارباً له:

أما بعد: فإنه لم يخف عنك أني أمين الأمة العيسوية ، كما أنى أقول إنك أمين الأمة الحمدية . وإنه غير خاف عنك أن أهل جزائر الأندلس يحملون إلينا الأموال والهدايا ، ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل الرجال ونومل النساء ونستأسر البنات والصبيان ، ونخلي منهم الديار ، وقد أبديت لك ما فيه الكفاية وبذلت لك النصح إلى النهاية ، فلو حلفت في بكل الأيمان ، ودخلت على القسوس والرهبان ، وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان ماردني ذلك عن الوصول إليك وقتلك في أعز البقاع عليك ، فإن كانت البلاد لك عليك ، فإن كانت البلاد لك عليك ، فإن كانت البلاد لك والغلبة على فيدك العليا ممتدة إلى . وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاعتي تمسلاً السهل والجبل ، عددهم كعدد الحصى ، وهم مرسلون إليك بأسياف القضا .

١٤٢ - جواب الملك الصالح نجم الدين إلى الملك الفرنسي لويس التاسع وهي من إنشاء القاضي بهاء الدين زهير بن محمد كاتب الإنشاء:

أما بعد: فقد وصل كتابك وأنت تهدد بكثرة جيوشك وعدد أبطالك ، فنحن أرباب السيوف ، وماقتيل منا قيرن إلا جددناه ، ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه ، فلو رأت عيناك ، أيها المفرور ، حد سيوفينا وعظم حروبنا ، وفتحنا منكم الحصون والسواحل ، وإخرابنا منكم ديار الأواخر

والأوائل؛ لسكان لك أن تعض على أناملك بالندم؛ ولابد أن تزل بك القدم، في يوم أوله لنا وآخره عليك، فهمالك تسيء بك الظنون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإذا قرأت كتابي هذا فكن فيه على أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكن على آخر سورة ص: ولتعلن نبأه بعد حين و ونعود إلى قوله تعالى وهو أصدق القائلين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين (١). وإلى قول الحكاء: إن الباغي له مصرع، وبغيك يصرعك، وإلى البلاء يقلبك، والسلام (٢).

كتَّاب السلوك للمقريزي ج ١ ، ق ٢ ٣٣٤ \_ ٣٣٥

٤٣ - رسالة الملك المعظم تورانشاه بن الملك الصالح إلى نائبه في دمشق حمال الدين يغمور يبشره باستسلام الصليبيين وظفر المنصورة .

الحديثة الذي أذهب عنا الحزن ، وما النصر إلا من عند الله ويومئذيقرح المؤمنون بنصر الله . وأما بنعمة ربك قحدث ، وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها . نبشر المجلس السامي الجمالي بل نبشر المسلمين كافة بما من الله به على المسلمين من الظفر بعدو الدين ؛ فإنه كان قد استكل أمره واستحكم شره ويئس العباد من البلاد والأهل والأولاد ، فنودوا ألا تياسوا من روح الله .

ولما كان يوم الإثنين مستهل السنة المباركة وهي سنة ثمان وأربعين وستائة ، ثم الله على الإسلام بركتها ، فتحنا الخزائن وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح وجمعنا العربان والمطوعة وخلقاً لايعلمهم إلا الله جاؤوا من كل فج عميق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٢) ورد نص مشابه كل المشابهة للنص اعلاه في « الخطط المقريزية » ج ١ – ٣٨٦ .

ومكان سحيق ، فـ لما رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصلح على ما وقع الاتفاق بينهم وبين الملك الـكامل فأبينا ، ولما كان ليلة الأربعاء تركوا خيامهم وأموالهم وأثقالهم وقصدوا دمياط هـاربين ، فسرنا في آثارهم طالبين ، ومازال السيف يعمل في أدبارهم عـامة الليل ، وقد حل بهم الحزي والويل . فلما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفا غير من ألقى نفسه في اللجج ، وأما الأسرى فحدث عن البحر ولا حرج ، والتجا الفرنسيس إلى المنية وطلب الأمان فأمناه وأخذناه وأكرمناه ، واستلمنا دمياط بعون افد تعالى وقوته وجلاله وعظمته (١) .

كتاب الخطط المقريزي ج ١ – ٣٩١

## ب \_ الماليك \_

١ ـ الملك الظاهر بيبرس ٨٥٨ هـ ٢٧٦ ه / ١٢٦٠ م - ١٢٧٧ م ٠

١٤٤ ــ رسالة صاحب طرابلس الفرنجي إلى الملك الظاهر بيبرس .
 أغار الملك الظاهر بيبرس على ضواحي طرابلس فأرسل إليه صاحبها يقول :

مامراد السلطان في هذه الأرض؟

۱٤٥ – جواب السلطان عن الرسالة السابقة إلى صاحب طرابلس جئت لأرعى زروعكم وأخرب بلادكم ثم أعود إلى حصاركم في العام الآتي .

<sup>(</sup>١) أورد المقريزي نفسه في كتابه «الساوك » ج ١ ° ق ٢ / ٢ ٥ ٣ - ٧ ٥ ٥ آخر لهذه الرسالة لايختلف عن النص أعلاه ٬ كا أورد أبن تغري بردي في «النجوم الزاهرة » ج ٩ ـ ٧ ٣ عنا مشابها لنصنا هذا .

١٤٦ ـ رسالة السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى فرنج عكا.

نقض فرنسج الساحل الهدنة المعقودة بينهم وبسسين بيبرس ولم يفوا بشروطها ، فزحف السلطان على بلادهم بجيشه . فلما اقترب منهم خافوا وراسلوه في استمرار الهدنة وادعدوا أنهم لم يعلموا بقدومه ، فأرسل إليهم كتاباً يقول فيه :

من يربد أن يتولى أمراً ينبغي أن يكون فيه يقظة ومن خفي عليه خروج هذه العساكر وجهل ما علمته الوحدوش في الفلاة والحيتان في المياه من كثرتها التي لعل بيوتكم ما فيها موضع إلا ويكنس منه التراب الذي أثارته خيل هذه العساكر ، ولعل وقع سنابكها قد أصم أسماع منوراء البحر من الفرنج ومن في موقان (١) من التتر . فإذا كانت هذه العساكر تصل جميعها إلى أبواب مدينتكم ولاتدرون ، فأي شيء تعلمون ؟ وماذا تحيطون به علما ؟ ولم لا أعطيتم لوالي غزة الكتاب الذي كنا سيرناه لكم بتمكين رسولكم إذا حضر ؟

كتماب السلوك للمقريزي ج ١ ، ق ٢ ـ ٩٨٣

١٤٧ - رسالة شارل ملك صقلية إلى الملك الظاهر بيبرس.

كان شارل دوق أنجـو أخـو ملك فرنسا لويس التاسع ملكاً على صقلية ، فأراد عقد معاهدة تجارية مـــع دولة الماليك ، فأرسل إلى السلطان الظاهر هدية مع رسالة من استاداره هذا نصبا :

بأن مخدومه أمره أن يكون أمر الملك الظاهر نافذاً في بلاده ، وأن أكون ناثب الملك الظاهر كا أنا نائبه .

كتاب الساوك للمقريزي ح ١ ، ق ٣ - ١٥٥

<sup>(</sup>١) موقان ؛ إحدى اقسام أذربيجان .

## ١٤٨ - رسالة السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى ملك قبرس :

أرسل بيبرس أسطولاً مؤلفاً من إحدى عشرة سفينة إلى قبرس لغزوها فكسرتها الريح وأسر من فيها ، وأرسل ملك قبرس يخببر السلطان بذلك ويعيره ، فأجابه السلطان عا يلى :

إلى حضرة الملك اوك : ذكر ببالي ، جعله الله بمـن يوني الحــق أهله ، ولا يفتخر بنصر إلا إذا أتى قبله أو بعده بخير منه أو مثله . نعلمه أن الله إذا أسمد إنساناً دفع عنه الكثير من قضائه باليسير ، وأحسن إليه بالتدبير فيما جرت به المقادس . وقد كنت عرفتنا أن الهوا كسر عدة من شوانينا ، وصار بذلك يتبجح وبه يفرح . ونحن الآن نبشره بفتح القرين ، وأين البشارة بتملك القرين من البشارة بمــا كفي الله ملكنا من العين . وما العجب أن يفخر بالاستيلاء على حديد وخشب . الاستيلاء على الحصون الحصينة هو المجب . وقد قال وقلنا ، وعلم الله أن قولنا هو الصحيح . واتكل واتكلنا ، وليس من اتكل على الله وسيفه كمن اتكل على الربح . وما النصر بالهواء مليح . إنما النصر بالسيف هو المليح ، ونحن ننشىء في يوم واحد عدة قطايـم ، ولا ينشىء لم من حصن قطعة ، ونجهز مائة قلع ، ولا تجهز لم في مائة عام قلمة . وما كل من أعطي مقذافًا قذف وما كل من أعطى سيفاً أحسن الغيرب بــه أو غرف . وإن عدمت من بحرية المراكب آحاد فمندنا من بجرية المراكب آلاف. وأين الذين يطمنون بالمقاذيف في صدر البحر من الذين يطعنون بالرماح في صدر الصفوف . وأنستم خبولكم المراكب ونحن مراكبنا الخبول ، وفرق بين من يجربها كالمحار ومن تقف به في الوصول . وفرق بين من يتصيد على الصقور من الخيل العراب ، وبين من إذا افتخر قال تصيدت بغراب. ولئن كنتم أخذتم لنا قربة مكسورة ، فكم أخذنا لكم من قرية معمورة وان استوليتم على سكان فكم أخلينا بلادكم من سكان ، وكم كسبت وكسبنا ، فيرى أينا أغنم. ولو أن في الملك سكوتا كان الواجب عليه أنه سكت وما تكلم . كتاب السلوك للمقريزي ح ١ ، ق ٢ ـ ١٩٥ حاشية رقم ٣

- ١٤٩ - رسالة جوابية من الملك الظاهر بيبرس إلى مقدم الاستبارية حصلت عدة مراسلات بين الملك الظاهر بيبرس ومقدم الاستبارية سروط حول نقضهم الهدنة المعقودة بين الطرفين ، وخالف الاستبارية شروط الهدنة فحصنوا عكا ، وأرسل السلطان الى مقدمهم عدة رسائل مستفسراً وأرسلوا له عدة أجوبة لم يطمئن الها ، وأخيراً أرسل الى مقدمهم يقول: أما تجسديد الريض لحفظ الصعاليك ، فالبلاد ماتحفظ الاسوار ، ولاتحفظ الرعية ولا بالحنادى (١) ، ولاتحفظ الا بأحد أمرين : أما بالسيوف والعزائم ، وإما بإحسان الجيرة وكف الأذى . ومن يخاف من اللصوص والعزائم ، وإما بإحسان الجيرة وكف الأذى . ومن يخاف من اللصوص لم لا يخاف من غيرهم ؟ وأما أمر التتار فقد علم كل أحد أنا عندما لا تحصوننا ، ولا خيولنا ، ولا خنادقنا الا سيوفا ، ولا أسوارنا الا رجالنا . وأما قولكم إن قلاءكم ماتخاف إلا الله ، ولا يجسر أحد أن يصل إليها ، فسوف قرون كيف يكون الوصول إليها إن شاء الله تعالى ولايفزع من أخبار فسوف قرون كيف يكون الوصول إليها إن شاء الله تعالى ولايفزع من أخبار النتار إلا مثلكم . وإلا هدذه عساكري أولها في الفرات وآخرها في عذاب وهاهي متواصلة .

كتاب السلوك للمقريزي ج ١ ، ق ٢ ــ ٩٩٥

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل .

١٥٥ ـ رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى فرنج عكا من أجل ملكة بيروت :

احتال صاحب قبرص وحاكم عكا على صاحبة بيروت وجعلاها تترك ملكتها وتذهب إلى قبرص ، وبقيت بيروت بدون سلطان ، فأرسل بيبرس إلى صاحب عكا يقول :

هذه الملكة بيني وبينها هدنة ، وماسافر زوجها حتى أودهها عند جاهي . وعادتها إذا سافرت تستودعني بلادها . وفي هذه المرة ما سيرت لي رسولاً ، ولابد من حضورها وأن تتوجه رسلي وتشاهدها وإلا أنا أحتى ببلادها .

تاریخ ابن الفرات ج ۷ – ۳۵

١٥١ \_ رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى القياضي ابن خلكان يبشره بفتح قيسارية وارسوف عنوة سنة ٦٦٣ ه ، وهي من إنشاء فتح الدين عبد الله بن القيسراني :

جدد الله البشائر الواردة على الجلس السامي القضائي وأسره بما اسمعه وأبطل ببركته كيد العدو ودفعه ، وجاء بها سبب الخير وجعه . ولا زالت النهاني إليه واردة والمسرات عليه وافدة ونعسم الله وبركاته لديه متزايدة . هذه المكاتبة تبشر بنصر من الله وفتح قريب ، وهناء يأخذ له المجلس منه أوفر نصيب ، ونوضح لعلمه الكريم أنه لما كان يوم الاثنين الناسع من رجب المبارك قدمنا خيرة الله تعالى وزحفنا على مدينة أرسوف بعساكرنا المنصورة ، وأدرنا بها الأطلاب للزحف ، وكانت مرتبة على أحسن صورة وتناولناها مناولة القادم إذا ضم ضمة المشتاق ، واستولينا على جميع أهلها فأضحى كل منهم من القيد في

وثاق ، وأضرمنا بها النيران ، فعجل الله لهم بها في الدنيا قبل الآخرة الإحراق ، وجرعناهم غصص الموت فتجرعوها مرة المذاق . وكانت مدة القتال ثلاثة أيام آخرها يوم الخيس ثاني عشر شهر رجب المبارك فلم يفلت منهم أحد ، وعاجلناهم في هدنه المدة القريبة فسلم يغنهم ما فعلوه في تحصين البلد ، ولم يمس أحد منهم في ليلة الجمعة وقد نجا من القتل إلا وهو أسير ، واحتطنا بهم فما نجما منهم بحمد الله صغير ولا كبير . وعجلنا للمجلس بهذه البشارة ليأخذ منها حظاً وافراً ويقرأ آيات نصر الله على أصحابه من الفقهاء والعدول . ويحدث بها فيكون تالياً لها بين الأنام وذاكراً ، ويكتب مضمون ذلك إلى نوابه من الحكام ليشهر هذا الخبر السعيد بين الأنام ، ويواصلنا بدعائه فإننا نوجو بسه الزيادة . والله تعالى يجزينا ويجزيه من ألطافه على أجمل عادة ، بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى .

كتب ثاني عشر شهر رجب المبارك وبين الأسطر وبين الأسطر وعدة الأسرى ألف أسير ، وأما القتل فكثير لأن القلعة أخذت بالسيف . فيل مرآة الزمان لليونيني ج ٢ ٣١٩ ـ ٣٢٠

١٥٢ - رسالة السلطان الظاهر بيبرس إلى القاضي ابس خلكان سئة ١٩٤ ه لما أخذ صفد من إنشاء كال الدين أحمد بن العجمي :

سر الله خاطر المجلس السامي وأطلع عليه وجوه البشائر سوافر ، وأمتع نواظره باستجلاء محاسنها النواضر ، وواصلها إليه متوالية تواجهه كل يوم بمراتبها الزواهي الزواهر ، وأماثلها لديه متضاهية الجال متناسبة في حسن المبادي والأواخر ، ولم تزل وجدوه البشائر أحسن وجوه تستجلى ، وألفاظه أعذب ألفاظ تستماد وتستحلى ، وإذا كررت على مستجلى ، وإذا كررت على الوثائق ـ ١٧ —

المسامع أحاديث كتمها لا تمل بل تستملى ، لا سما إذا كانت بإعزاز الدين وتأييد المسلمين ، ونبأ فتح نرجو أن يكون طليعة فتوحات كل فتح منها هو الفتح المبين ، فــــإن أنباءها تجل وقماً وتعظم في الدنيا والآخرة نفصاً ، وتودكل جارحة عند حديثه أن تكون سمعاً لحديث هذا الفتح الذي كرم خــبراً وحسن أثره في الإسلام ورداً وصدراً ، وطابت أخبار ذكره فشغل به السارون حـداءً والسامرون سمراً . وهو طالت عليه في النصرانية مدة من عمره ، واقرار عين الدين بفتحه ، وكان قذى في عينه وشجى في صدره . وقد كنا لمسا وصلنا الشام بالعزم الذي نفرته دواعي الجهاد ، وأنقذته عوالي الصغاد وقربته أيدي "الجياد ملنا على سواحل العسدو الخذول ، ففرقناها ببحار عساكرنا الزاخرة ، وشنينا بها من الغارات ما ألبسها ذلاً رفل بهـا الإسلام في ملابس عزه الفاخرة . وهي وإن كانت غارة عظيمة شنت في يوم واحد على جميع سواحله واستولى بهـا النهب والتخريب على أمواله ومنازله ، واستبيح من حرمه وحرمه مصونات معاقله وعقائله ، إلا أنها كانت بين يدي عزائمنا المنصورة نشيطة نشطنا بهسا الغازين واسترهفنا بهساهم الجاهدين ، وقدمناها لهم كاللهنة قبل الطعام للساغبين ، واعتبنا ذلك بما رأيناه أولى بالتقديم وأحرى، وتبيناه أشد وطأة على الإسلام وأعظم ضراً ، وهي صفد التي باء بإثمها حاملها على النصرانية ومسلطها بالنكاية على البلاد الإسلامية ، حــق جعلها للشرك مأسدة آساده ومراد مراده ومجر رماحه ومجرى جياده ، كم استبيح بسببها للإسلام من حيى ، وكم استرق الكفار بواسطتها مسلمة من الأحرار ومسلمًا ، وكم تسرب منها جيش الغرنج إلى بلاد المسلمين فحازوا مفنما وقوضوا معلماً ، فنازلناها

منازلة اللسل بانعقاد القساطل ٤ وطالعناها مطالعة الشمس ببريق المرهفات وأسنة الذوابل ، وقصدناها بجحفل لم يزحم بلداً إلا هدمه ولا قصد جيثًا إلا هزمه،ولا أمّ بمتنماً طغي جياره إلا سهله وقصمه،فلما طالعتها أوائل طلائمنا منازلة ، وقابلتها وجوه كاتنا المقاتلة اغتر كافرها فبرز للمبارزة والقتال ، ووقف دون المنازلة داعياً لنزال. فتقدم إليه من فرسانناكل حديد الشبا جديد الشباب يهوي إلى الحرب فيرى منه ومن طرفه أسد فوق عقاب ، ويخف نحوها متسرعاً فيقال : أذا لقاء أعداء أم لقاء أحباب ؟! فهم فوارس كمناصلهم رونقاً وضياء ، تجري بهـــم جياد كذوابلهم علاناً ومضاءً ، إذا مشوا إلى الحرب مزجوا المرح بالتبيه فيظن في أعطافهم كسل ، وهزوا قاماتهم مع الذوايل فجهلت الحرب من بأساودها ٬ وتبدي ظمأ لاينقمه إلا أن ترد من دماء الأعداء محمر مواردها ، وأنها قد أقبلت نحوهم بجحافل تضيق رحب الفضاء ، وتحقق بنزولها ونزالها كيف نزول القضاء ، وأنه جيش يعثه الله بإعزاز الجمة ـ وإذلال الأحد ، وعقد برايته مذ عقدها أن لاقبل بهما لأحد ، وأن الفرار ملازم أعدائه ولاقرار على زأر من الأسد ، ولوا مديرين وأديروا طى أعقابهم ناكسين ، ولجأوا إلى معقلهم معتقلين لا متعقلين . فعنه ذلك زحفنا إليه من كل جانب حتى صرنا كالنطاق بخصره ، ودرنا به حتى عدنا كاللثام يثفره ، وأمطرنا عليه من السهام وبلا سحبت ذيول سحبه المتراكمة ، وأجرينا حولها من الحديد بحراً غرقه أمواجه المتلاطمة وضايتناها حتى لوقصد وفد النسيم وصولاً إليه لما تخلص ، أو رام ظل الشمس أن يعود عليه فيئًا لمجز لأخذنا عليه أن يتقلبص . ثم وكلنا به من الجانيق كل عالي الغوارب عاري المناكب ، عبل الشوى

سامي الذرى ، له وثبات تحمل إلى الحصون البوائق ، وثبـات تزول ِ دونه ولايزول. الشواهق ، ترفع لمرورها الستائر فتدخل أحجاره بغير -استئذان ، وتوضح لنزوله رؤوس الحصون فتخر خاضعة للأذقان فلم یزل یصدع بثبات ارکانه حتی هدمها ، وتقبل ثنیات ثغره حتی ابدی ومها . وفي ضمن ذلك لصق الحجارون بجداره وتعلقوا بأذيال أسواره ففتحوها أسراباً ، وأجبوها إجحيماً يستمر جرها التهاباً ، فصلى أهل النار بنادين من الحريق والقتال ، ومنوا بمذابين من حر الضرام وحد النصال ، هذه تستمر عليهم وقوداً ، وهذه تجمل هامهم للسيف غموداً. فعند ذلك جاءهم الموت من فوقهم ومن أسفل منهم ، وأصبح ثغوهم الذي ظنوه عاصمًا لايغني عنهم ، ومع ذلك فقاقلوا قتال مستقتل لايرى من الموت بدأ ، وثبتوا متحايين (١) يقدون ببيضهم البيض والأبدان قداً ؟ فصبر أولياء الله على ماعاهدوا الله عليه ، وقدموا نفوسهم قبل إقدامهم رغبة إليه ، ورأوا الجنة تحت ظلال السيوف فلم يروا دونها مقيلًا ، وتحققوا ما أعده الله لأهل الشهادة فاستحلوا وجه الموت على جهامته جميلًا . فعند ذلك خاب ظن أعداء الله وُسقيط في أيديهــــم وصار رجاء السلامة برؤوسهم أقصى تمنيهم ، فعسدلوا عن القتسال إلى السؤال ، وجنحوا إلى السلم وطلب النزول بعد النزال ، وتــداءـوا بالأمان صارخين وجاؤوا بدعاء التضرع لاجين ، فأغمد الصفح عنههم بيض الصفاح ، وقاتلوا من النوسل بأحد سلاح ، واستدعــوا راياتــنا المنصورة فشرفوا بها الشرفات ونزلوا علىحكمنا فأقالت القدرة لهم العثرات . وتسلم الحمين المبارك وقت صلاة الجمعة ثامن عشر شوال ، وتحكم نوابنا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

على مابها من الدخائر والأموال ، ونودي في أرجائها بالواحد الأحد ، واستديل للجمعة يوم الجمعة من يوم الأحد . ونحن نحمد الله على هذا الفتح الذي أعاد وجه الإسلام جيلا ، وأنام عين الدين في ظل من الأمن مدة ظليلا . وألان من جانب هذا الثغر مالا 'ظن أن سيلين ، وذلل من صعبه ماشرح به صدر الملك والدين ، فإنه حصن مر عليه دهر لم ير فتحه بالأوهام ، ولاتطاولت إليه يد الخطب ولاهمة الأيام ، وربحا كان يجد منفسا فيدعو الملوك إلى نفسها فيصاموا ، وتخطبهم وبمرها أدنى حرب فيرغبوا في العزلة والمسالمة فيسالموا ، ألهاهم عن فخر فتحها الرغبة في رفاهية عيشة ظنوها راضية ، ووقف بهم دون السعي فيه همة لنزول الدنايا متفاضية ، وجنح بهم مراد السلم وإرادة السلم كانت عليهم القاضية والجملس - أيده الله - يأخذ حظه من هذه البشرى ويقربها عينا ويشرح بها صدراً ويملي وجوه بشائرها من هذه المكاتبة على عيدون ويشرح بها صدراً ويملي وجوه بشائرها من هذه المكاتبة على عيدون الناس من كل حاضر وباد ، ويستنطق بها ألسن المحدثين وفي كل محفل وناد ي واقد يحرس المجلس ويسهل بهمته كل مراد إن شاء المله تعالى في التاريح المذكور وقت الفتح .

ذيل مرآة الزمان لليونيني ج ٢ ٣٣٨ – ٣٤٣

۱۵۳ ـ نص الهدنة المعقودة بين السلطان الملك الظاهر بيبرس وبين الاسبتارية المتغلبين على حصن الأكراد والمرقب وعكا ، وذلك سنة ٥٣٥ ه .

استقرت الهدنة المباركة الميمونة بين مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبي الفتح بيبرس الصالحي النجمي ، وبين المقدم الكبير الهمام فلان مقدم بيت الأسبتارى القلاني بعكا والبلاد الساحلية وبين فلان مقدم حصن الأكراد وبين فلان مقدم حصن الرقب وجميع الأخوة الأسبتار لمدة عشر سنين متوالية وعشرة

أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات أولها يوم الاثنين رابع رمضان سنة خس وستين وستائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الموافق لليوم الثلاثين من أيام ٥٠٠ (١) سنة ألف وخساقة وتسعة وسبعين سنة للإسكندر بن فيليبس اليوناني – على أن جميع المملكة الجمسية والشيزرية والحوية وبلاد الدعوة المباركة واقع عليها الاتفاق المبارك ومستقرة لها هسده الهدنة الميمونة بجميع حدود هذه المهالك المعروفة وبلادها للموفة وقراها وضياعها وسهلها وجبلها وعامرها وغامرها وفروعها ومعطلها وطرقاتها ومياهها وقلاعها وحصونها – على ما يفصيل في كل مملكة ويشرح في هذه الهدنة المباركة المعينة إلى آخرها .

وعلى أن المستقر بملكة حمص المحروسة أن جميم المواضع والقرى والأراضي التى من نهر العاصي وتغرب إلى الحد المعروف من الغرب لبلد المناصفات ، عامراً ودافراً ، وبما فيها من الغلات صيفياً وشتوياً ، والعداد وغيرها من الفوائد ، تقرر أن يكون النصف من ذلك السلطان الملك الظاهمر ركن الدنيا والدين أبي الفتح بيبرس ، والنصف لبيت الأسبتسار .

وعلى أن كلا من الجهتين يجتهد وبحرص في عمارة بلا المناصف الله المذكورة بجهده وطاقته ، ومن دخل إليها من الفلاحين بدواب ، أو من اللكواد أو من غيرهم ، أو الفئناة ، كان التركان أو العرب ، أو من الأكراد أو من غيرهم ، أو الفئناة ، كان كان عليهم العداد كجاري العادة ، ويكون النصف السلطان والنصف لبيت الأسبتار .

وعلى أنْ الملك الظاهر يحمي بلد المناصفات المقدم ذكرها من جميسم

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

عسكره وأتباعه ونمن هو في حكمه وطاعته ، ومن جميع المسلمين الداخلين في طاعته كافة . وكذلك مقدم بيت الاسبتار وأصحابه يحمون بلاد مولانا السلطان الداخلة في هذه الهدئة .

وعلى أن جميع من يتعدى نهر العاصي مغرباً لرعي درابه ، سواء أقام أو لم يقم ، كان عليه العداد سوى قناة البلد ودوابه ، ومن يخرج من مدينة حمص ويعود إليها ، ومن غرّب منهم ومات كان عليه العداد .

وعلى أن يكون أمـــر فلاحي بلد المناصفات في الحبس والإطلاق والجباية راجعاً إلى نائب مولانا السلطان ؟ باتفاق من نائب بيت الاسبتار ، على أن يحكم فيه بشريعة الإسلام إن كان مسلماً ، وإن كان نصرانياً يحكم فيه بمقتضى دولة حصن الأكراد . وأن يكون الفلاحون الساكنون في بلاد المناصفات جميعها مطلقين من السخر من الجاندين .

وعلى أن الملك الظاهر لاياخذ في بلد المناصفات المذكورة: من تركمان ولاعرب ولا أكراد ولاغيرهم عداداً ولاحقاً من حقوق بلد المناصفات إلا ويكون النصف منه للملك الظاهر والنصف الآخر لبيت الاسبتار.

وعلى أن الملك الظاهر لايتقدم بمنع أحد مسن الفلاحين المعروفين بسنكنى بلاد المناصفات من الرجوع إليها والسكن فيهسسا إذا اختاروا العودة ، وكذلك بيت الاسبتار لايمنعون أحداً من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الرجوع إليها والسكن فيهسسا إذا اختاروا العود .

وعلى أن الملك الظاهر لايمنع أحداً من العربان والتركمان وغيرهم : بمن يؤدي العداد من الدخول الى بلد المناصفات ، إلا أن يكون محارها لبمض الفرنج الداخلين في هذه الهدفة . فله المنع من ذلك ، وأن تكون خشارات الملك الظاهر وخشارات عساكره وغلمانهم وأهل بلده ترعى في

بلد المناصفات آمنة من الفرنج والنصارى كافة ، وكذلك خشارات بيت الاسبتار وخشارات عسكرهم وغلمانهم وأهسل بلدهم ترعى آمنة من المسلمين كافة في بلد المناصفات . وعند خروج الخشارات مسن المراعي وتسليمها لأصحابها ، لايؤخذ فها حتى ولاحداد ولاتعارض من الجهتين .

وعلى أن تكون مصيدة السمك الرومية ، مها تحصل منها ، يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت الاسبتار ، وكذاك المصايد التي السبتار ، وكذاك الطاهر والنصف لبيت الاسبتار ، ويكون لبيت الاسبتار في كل سنة خسون ديناراً صورية عن القش ويكون القش جميع الملك الظاهر يتصرف نوابسه فيه على حسب اختيارهم ، ويكون اللينوفر مناصفة ، النصف منه للمك الظاهر ، والنصف لبيت الاسبتار . وتقرر أن الطاحون المستجد المعروف بإنشاء بيت الاسبتار الذي كان حصل الحرب فيه ، والبستان الذي هناك المعروف بإنشاء بيت الاسبتار أيضاً يكون مناصفة ، وأن يكون متولي أمرهما بإنشاء بيت الاسبتار أيضاً يكون مناصفة ، وأن يكون متولي أمرهما والتصرف فيها وقبض متحصلها . وتقرر أن مها يجدد بيت الاسبتار على والتصرف فيها وقبض متحصلها . وتقرر أن مها يجدد بيت الاسبتار على ذلك يكون مناصفة بين الملك الظاهر وبين بيت الاسبتار .

وأما المستقر بملكة شيزر المحروسة فهي : شيزر وأبر قبيس وأعماله ، وعينتاب وأعماله ، ونصف زاوية بغراس المعروفة بجهاية بيت الاسپتار وأعمالها ، وجميع أعمال المملكة الكسروية والبلاد المذكورة بجدودها المعروفة بها وقراها المستقرة بها وسهلها وجبلها وعامرها وغامرها .

وما استقر بمملكة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر أبي الفتح محود بن الملك المنصور محسد بن حمر بن شاهنشاه بن أيوب

فهي : حماة المحروسة وقلاعها ومدنها ، والمعرة وقراهسسا وسهلها وجبلها وأنهارها ، ومنافعها وثمارها وعامرها وغامرها ، وبلاد رقيبة وبلاد بارين بحدودها وتخومها وعامرها ودائرها وجميع من فيها ، على أن الملك المنصور لايرخص للتركمان ولا للعرب أن يتزلوا بلد رقيبه وبارين سوى ثلاثين بيتا يحملون الغلة لقلمة بارين ، وإن أرادوا الزيادة يكون بمراجعة الأخوة الاسبتارية والاتفاق معهم على ذلك .

وعلى أنه إن تعدى أحد من أصحابه بأذية أو تعدى أحد من الفرنجة في بلاده بأذية ، كانت المهلة في ذلك خسة عشر يوماً ، فسان انكشفت الأخيذة أهيدت ، وإلا تحليف الجهة المدعى عليها أنها ما علمت ولاأحست ، وكما لهم كذلك عليهم .

والمستقر لمملكة الصاحبين: نجم الدين وجال الدين ، والأمير صارم الدين نائبي الدعوة المباركة وولد الصاحب رضي الدين وهي : مصياف والرصافة وجميع قلاع الدعوة وحصونها وسهلها ووعرها وعامرها ودائرها ومدنها وبلادها وضياعها وطرقاتها ومياهها ومنابعها وجميع بسلاد الإسماعيلية بجبلي بهرا واللكام ، وكل ما تشتمل عليه حدود بلاد الدعوة وتخومها ، أن يكون الجميع آمنين من على الرصيف الذي بشيزر إلى نهاية الأراضي التي بحصون الدعوة وبلادها . وحمساية القرية المعروفه بعرطار (۱) يكون له أسوة الإسماعلية . وإن علم الأصحاب أن أحداً من الإسماعيلية قد عبر إلى بيت الأسبتارية لأذية أعلوا بيت الأسبتار قبل أن تجري أذية ، وما لم يتعلموا به عليهم اليمين أنهم ما علموا به ، قبل أن تجري أذية الوا يردوا الأذية التي تجرى .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل .

وتقرر أن يكون فلاحو بيت الأسبتار رائحين وغادين ومنصرفين في بيمهم وشرائهم مطمئنين لا يتعدى أحد منهم ، وكذلك جميع فلاحي بلاد الإسماعيلية لا يتعدى أحد عليم ، وأن يكونوا آمنين مطمئنين في جميع بلاد الاسبتارية ، وإن تعدى أحد من لمجهتين في سوق أو طريق في ليل أو نهار تكون المهلة خسة عشر يوماً ، فيان ردت الشكوى كلها فما يكون إلا الخير بينهم ، ومن توجهت عليه اليمين حلف ، ومن لم يفعل يحلقف وإلا يرد الأذية . وتكون الضيعة التي رهنها عبد المسيح رئيس المرقب الاسبتار ، وهي المشيرقة تكون آمنة إن كان الحسال استقر عليها إلى آخر وقت عند كتابة هذه الهدنة المباركة بين الأصحاب وأصحابهم ، ويحمل الأمر في الحقوق .

ويبطل ما هو على بلاد الدعوة المباركة من جميع ما لبيت الاسبتار على حماية مصياف والرصافة وهو في كل سنة ألف ومائتا دينار قومصية وخسون مدا حنطة وخسون مدا شميرا ، ولا تبقى قطيمة على بسلاد الدعوة جميعها ، ولا يتعرض بيت الاسبتار ولا نوابهم ولا غلمانهم إلى طلب قديم من ذلك ولا جديد ، ولا منكسر ولا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل على اختلافه .

وتقرر أن تكون جميع المباحات من الجهتين مطلقه بما يختص المملكة الحصية ، يسترزق بها الصعاليك ، وأن نواب الملك الظاهر يحمونهم من أذية المسلمين من بلاده المذكورة ، وأن نواب بيت الاسبتار يصونونهم ويحرسونهم ويحمونهم من النصارى والفرنج من جميع هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة ، ولا يتمرض أحد من المسلمين كافة من هذه البلاد الداخلة في [ هذه ] الهدنة [ إلى البلاد الاسبتارية ] بأذيات ولا إغارة ، ولا يتمرض أحد من جميع الفرنجة من هذه البلاد الداخلة ولا إغارة ، ولا يتمرض أحد من جميع الفرنجة من هذه البلاد الداخلة ولا يتمرض أحد من جميع الفرنجة من هذه البلاد الداخلة

في هذه الهدنة بحدودها الجارية في يد نواب الاسبتار وفي أيديهم ، إلى بلاد الملك الظاهر بأذرة ولا إغاره .

وعلى أنه متى دخل في بلاد المناصفات أحد بمن يجب عليه العداد وامتنع من ذلك ، وكان عداد إحدى الجهتين حاضراً . امسا عداد ديوان الملك الظاهر ، واما عداد بيت الاسبتار ، فلنائب العداد الحاضر من إحدى الجهتين أن يأخذ من ذلك الشخص الممتنع عن العداد أو الخارج من بلد المناصفات رهنا بقدار ما يجب عليه من العداد ، بحضور رئيس من رؤساء بلد المناصفات ، ويترك الرهن عند الرئيس وديعة إلى رئيس من رؤساء بلد المناصفات ، ويترك الرهن عند الرئيس وديعة إلى المن يحضر النائب الآخر من الجهت الأخرى ، ويوصل إلى كل من الجهتين حقه من العداد .

وإن خرج أحد بمن يجب عليه العداد ، وعجز النائب الحاضر عن أخذ رهنه : فإن دخل بلداً من بلاد الملك الظاهر ، كان على النواب إيصال بيت الاسبتار إلى حقهم بما يجب على الخارج من العداد .

وكذلك إن دخل الخارج المذكور إلى بيت الاسبتار ، كان عليهم أن يوصلوا إلى نواب الملك الظاهر حقهم بما يجب على الخارج من العداد . وكذلك يتعتمد ذلك في المملكة الحوية وبلاد الدعوة المحروسة .

وعلى أن التجار والسفار والمترددين من جميع هده الجهات المذكورة يكونون آمنين من الجهتين: الجهة الإسلامية ، والجهة الفرنجية والنصرانية ، في البلاد التي وقعت هذه الهدنة عليها على النفوس والأموال والدواب وما يتعلق بهم ، يحميهم السلطان ونوابه ، ويتعاهدون البلاد الداخلة في هذه الهدنة المباركة الواقع عليها الصلح وفي بلد المناصفات ... من جميع المسلمين ، ويحميهم بيت الاسبتار في بلادهم الواقع عليها الصلح وفي بلد المناصفات .. من الفرنج والنصارى كافة .

وعلى أن يتردد التجار والمسافرون من جميع المترددين على أي طريق اختاروه من الطرق الداخلة في عقد هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة المباركة المختصة بالملك الظاهر ، وبـــلاد معاهديه وبلاد المناصفات ، وخاص بيت الاسبتار والمناصفات ، يكـون الساكنون والمترددون في الجهتين آمنين مطمئنين على النفوس والأموال ، تحمي كل جهـة الجهـة الأخرى .

وعلى أن مايختص بكل جهة من هذه الجهات الإسلامية والفرنجيسة الأسبتارية ، لايكون عيداداً على مالها من المناصفات : من الدواب والغنم والبقر والجال وغيرها ، على العادة المقررة في ذلك .

وعلى أن إطلاق الرؤساء يكون باتفاق الجهتين: الاسلامية والفرنجيه الاسبتارية، ومتى وقعت دعوى على الجهة الأخرى، ومقف أمرها في الكشف عنها أربعين يوماً، فإن ظهرت أعيدت إلى صاحب ، وإن لم تظهر حلف ثلاثة نفر بمن يختارهم صاحب الدعوى على ما يعلمونه في تلك الدعوى . وإن ظهرت بعد اليمين أعيدت إلى صاحبها ، وإن كان قد تعوض عنها أعيد التعويض .

وعلى أن يكشفوا على الأخيذة بجهدهم وطاقتهم ، ومتى تحققت أعيدت للى صاحبها ، فإن حلفوا يبرؤون من الدعوى ، وإن ظهرت بعد اليمين أعيدت على صاحبها ، وأن امتنع المدعى عليه من اليمين حلف المدعي ، ولا يستحق (١) عوض ماحدم من كل شيء مثله . وكذلك يجري الأمر في القتل عوض الفارس فارس ، وعوض الراجل راجل ، وعوض البركيل بركيل ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل . ولمل الصواب إسقاط « لا » ليستقيم المعنى فتصبح « ويستحق » وبذلك يتستى المعنى .

وعوض التاجر تاجر ، وعوض الفلاح فلاح . وإذا انقضت الأربعون يوماً المذكورة لكشف الدعوى ولم يحلف المدعى عليه المدعي وجب عليه العوض حتى يرد ، وإن رد اليمين على المدعي ومضى على ذلك عشرة أيام ، ولم يحلف صاحب الدعوى بطلت دعواه وحكمها ، وإن حلف أخذ العوض .

ومتى هرب من إحدى الجهتين إلى الأخرى أحد ، ومعه مال لغيره أعيد جميع مامعه ، وكان الهارب غيراً بين المقام والعود ، وإن هرب عبد وخرج عن دينه أعيد. وعلى أن لايدخل أحد من القاطنين في بلد المناصفات : من الفلاحين والعرب والتركان وغيرهم إلى بلاد الفرنج والنصارى كافة لإغارة ولا أذية بغير علم الملك الظاهر وبلاد معاهديه ، [ ولا يدخل أحد ] بلاد المسلمين لإغارة ولا أذية بعلم بيت الاسبتار ولا رضاهم ولا إذنهم .

وعلى أن الدعاوى المتقدمة على هذا الصلـــــــــــــــــ يحمل أمرها على شرط المواصفة التي بين الملك الظاهر وبين معاهديه وبين بيت الأسبتار .

وعلى أن هذه الهدنة تكون ثابتة مستقرة ؛ لاتنقضي بموت احد من الطرفين ولا وفاة ملك ولا مقدم إلى آخر المدة المذكورة وهي : عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ، أولها يوم تاريخه .

وعلى أن نواب الملك الظاهر ومعاهديه لايتركون أحداً من التركان ولا من العربان ولا من الأكراد ، يدخل بلد المناصفات بغير اتفاق من بيت الأسبتار أو رضاه ، إلا أن يكفلوه على نفوسهم في هذه الطوائف المذكورة ويعلموا حاله ، لئلا تبدو منهم أذية أو ضرر أو فساد ببلد المناصفات ويبلد النصارى ، ولنواب مولانا السلطان أن تتركهم على شرط أنهم يعلم ويبلد النستار في غد نزولهم المكان ، إن كان المكان قريباً ، وإن ظهر منهم فساد كان النواب مجاوبون بيت الأسبتار .

وعلى أن المهادنة بجدودها يكون الحسكم فيها كا في المناصفات ، والحدود في هذه البلاد جميعها تكون على ماتشهد به نسخ الهدن ، أو ما استقر الحال علمه إلى آخر وقت .

وعلى أن تخلى أمور المملكة الحصية على ماكان مستقراً في الأيام الأشرفية على ما قرره الأمير علم الدين « سنجر » .

هذا ما وقع الاتفاق والنراضي عليه من الجهتين، وبذلك جرى القلم الشريف السلطاني الملكي الظاهري: حجة بمقتضاه، وتأكيداً لما شرح أعلاه. كتب في تاريخ كذا كذا.

صبح الأعشى للقلقشندي ج ١٤ ، ٣١ - ٣٩

١٥٤ ـ رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلكان يبشره بفتح حسن الشقيف سنة ٩٦٥ ه من إنشاء كال الدين بن العجمي :

صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي القضائي ، لازالت البشائر تحل به ربعا ، وتصنع لديه في الابلاغ حسناً وتحسن صنعاً ، وتسر بالإفهام والإلمام والإعلام له قلباً وبصراً وسمعاً ، نعله بفتح أمست وجوه البشائر ببشره متهللة وأسماع المنابر لوعيه متبتلة ، وفروض الجهاد به مؤداة ، ولكنها مشفوعة بالسيوف المسنونة والغزوات المتنفلة . وهو فتح الشقيف الذي جاء بتناوب الإتحاف إلى القلوب ، ويتناسب أنباؤه كالرمح أنبوب على أنبوب ، ويتعاقب مسراته إلى الإسلام كا تتعاقب الأنواء لنقع الثرى المكروب ، وأقبل بعد فتح يافا كما تقبل البكس التي لابد لها بعد سهولة الهواء من الامتناع عند الافتراع ، وتهادى تهادي الفيث الذي لابد له عند نزوله من الرعد المزعج والبرق اللماع . وكان نؤولنا عليها في تاسع عشر شهر رجب المبارك صنة ست وستين وستاقة ، نزولنا عليها في تاسع عشر شهر رجب المبارك صنة ست وستين وستاقة ،

بعد أن سلكنا إليها في أوعار تتمثر بها ذيول الرياح ، وهبطنـــا في أودية لايأنس فيهـا إلا بمجاوبة الصدى لقماقع السلاح . وصعدنا في جبال لايرى الأشباح منها إلا كالذر والذرى إلا كالأشباح. وهذه القلمة من وجه هذه الشواهق بمكان الفرة ، ومن كتابها بمنزلة الطرة ، كأنها سمع تناجيه النجوم بأسرارها ، أو راحة بما بسطته من أصابع شرفاتها وتلك البواشير فيها بمنزلة سوارها ، يكاد الطوف ينقلب عنها خاسئـــا وهو حسير ، وكل ذي جناح يغدو دون منالها يطير . وقد أحكم بناؤها فلا أيدي المعاول لأطراف أسوارها مجاذبة ، وحصن فناؤهـــا فلا غير النمائم لما مجاورة ولاغير الرعود لما مجاوبة . وقد تحصن بهـا من الكفر كل مستقتل ، وتوطنها منهم كل جاهل يرجع في التحصن بها إلى منعتها وكيف لاوهو لها مستعقل ، وقد انتخبهم الفرنج من بينهم انتخاب المناضل بسريع سهامه والمفاضل ببديع كلامه ، وحلوا منسمه ذروة بعيدة المنال ، وتوقلوا صبوة لانتخطى إليها الآمال . وكنسا ، كا قد علم المجلس السامي أعزه الله ، قد سيرنا إليها المساكر الشامية تمسك منها الحناق ، وتأخذ منها بمجامـــم الأطواق ، فحفت بها كاحفت الخواتم بالخناصر ، أو كما حفت بالعيون الأهداب ، ودارت حولها سوراً مساله غير الخوذ من شرفات وغير نواهد الخيل من أبراج وغير حنايا السيوف من أبواب ، وأحدقت بثغرها كما تحدق الشفاه بالثغور ، وأطافت بهــا قبل إطافتنا كما يطرف البند قبل المنطقة بالخصور ، وأقامت السمهرية ترمقهم بزرق عيونها والمشرفية تتناعس لاستنامتهم بتغميض جفونها . وبقيت ألسنة الصناجق في أفواه غلفها صامتة لسماع الزحافات مصفية ءوكواسر الآساد في آجامها من الرماح السمهرية مقعية ، وصارت السهام في كنائنها تقلق ، وأخشاب الجمانيتي لتفرق أجزائها تفرق ، إلى أن بعثنا الله من فتحما إلى المقام

المحمود ، وانقضت مدة إرجائها في يد الكفر ، وماكان تأخيره إلا لأجل ممدود ٬ ونزلنا ربعها بالعساكر التي سيوفها مفساتيح الحصون ورماحها أرشية المنون . فما نزلنا من ظهر جوادنا إلا على ظهر جبلها الذي حرته عن يمينها جنيبًا ، ولا ألقينا عصى التسيار حق حملنا أعواد المجانيق على عاتقنا لنقدمها إلى الله تقرباً وإليهم تقريباً . وللوقت نفخ أمرنا في صور والمساوقة . وفي الوقت الحاضر اجتمعت أعضاء المجانىق المنفصلة ، وتخطت في الهواء كفالها المنتملة، واعتزلت كل فرقة من أولماثنا بمنجنس يقيمه، وأعجب شيء أنها الظـاهرية وأصحبت المعتزلة ، وعن قريب أهوت إلى الأعداء محلقة صقور الصخور وتتابعت حجارتها إليهم عندما حصلت من المجانيق في الصدور ، فبعثرت من أجسادهم المرسومة في القلعة مسا في القدور ، وكانت هذة القلمة المذكورة قد قسمها العدو قسمين ، وخاصم الإسلام منها بخصمين، وجعلها قلعة دون قلعة، وصيرها ملكاً مقسوماً حق لاتكون فيه شفمة ، وجعل أحديها مبيط قباله ومحط نزاله ومأوى رجاله ؛ والأخرى مستودع نفسه وماله . فلما أحسوا بأسنا ورأوه شديداً ، وشاهدوا حزمنا عنيداً وعـــزمنا مبيداً ، واقتحموا الأسوار يتسورها الرجال ، والمجانيق تحف بهم عن اليمين وعن الشيال ، وضعفوا عن أن يحموا من تلك القلل جهتين ، أو أن يقتسموا بهما فئتين ، أو يجمعوا مع كفرهم ، إلا ما قد سلف ، بين الأختين ، أو أن يغدو نجس شركهم إلا وهو فيا دون القلتين حرقوا ما بالقلمة من مضمون ، وأضرموا بها نبرانا أعجب شهره كونها لم تطف بما أجروه من الجفون ، وغالبتهم اليد الإسلامية قبل تركها ، ودخلتها عليهم قبل الخروج عن ملكها . وذلك يوم الأربعـــاء السادس وعشرين شهر رجب المسذكور ، وكانت المجانيق ترمي عليها [فصارت]

ترمى منها ، وتصدر حجارتها إليها فصارت تصدر عنها . وتملكناهـــا معقلًا شيده لنا المدو وبناه ، وحصنا منيعاً دافع عنه حتى تمب فلما تعب أخلاه وخلاه ، وأصبح بحمد الله شك فتوحيا لنا يقينًا ، وما كان من خنادقيا وأسوارها يقى الكفار وغدا يقى عساكرنا ويقشا . وصارتا جارتين تتجاسدان على قربناً ، وما زال يغرى بين الجبرة الحسد ، ورأساً وجسداً فرق بسها النصر ولايقاء للرأس يمد زوال الجسد . ولما أمكن الله من القلمة الواحدة ، لم نر أن نبشر بالأولى حتى نبشر بالأخرى ، ولا أن يقسر الإعسلام على الإعلان بالبطشة المغرى حق نجمع إليه الإعلام بالبطشة الكبرى ، ولما وجممنا في أداء هذه البشرى . وكتابنا هذا وقد من الله بهما علينا . وقال الإسلام : هذه بضاعتنا ردت إلينا ، وذلك في سابعة يوم الأحد سلغ شهر . رجب المبارك . وبحمد ألله قد أصبحت تلك الضالة التي فقدها الإسلام منشودة ،وتلك العارية التي استولت عليها يد الكافر مردودة ، فشكر ألسف رد الضالةوأردىالضلالة،ومضىلايكل حتى استفنى في الكلالة ، وأحاله فرض الجهاد على الكفر بحق ما استخلص بحول الله وقوته تلك الحوالة . فلمأخذ الدار ، وبما قدره من انقياد الكافرين صاغرين في قبضة الإسار ، وبما سهله من عتق من كان فيها من الحرم والأطفال والصفار ، وليملأ بحسن هذا الخبر المسامع وليمس بذكره الجمامع والجوامع عطالما اشتاقت إليه أعواد المنابر ، وانتظرت إيداعه في سرائر السير ألسنة الأقلام وأفواه الهابر ، والله تمالي يوفق الجلس فيا يحاول ويجاور إن شاء الله تمالي .

ذيل مرآة الزمان لليونيني ج ٣ ٣٧٧ ـ ٣٨١

١٥٥ ــ رسالة الملك الظاهر بيبوس إلى القاضي ابن خلكان بفتح يافا سنة ٦٦٦ ه من إنشاء محى الدين عبد الله بن عبد الظاهر.

هذه المسكاتبة إلى المجلس السامي ـ أسمعه الله مـــن المشائر أجملها ، ومن التهاني أشملها ، ومن تحيات النصر أفضلها ومن سور الإتحاف بالظفر وأوضاحه ، وأتى بسملة لهذه الغزاة المباركة التي بهـــا تتبرك المهارق ، عائق . وذاك لأن يافا كانت قد كثر عدوان من فيها وحصل من إضرارهم مالا يقدر أحد على تدارك تحيفاتها ولا تلافيها ، وصارت لعكا ـ يسر الله فتحها \_ طليعـــة مكر ومادة كفر ، منها يتنارون من كل بمنوع وربمــا يأمنون من خوف ويشبعون من جوح ، ويتطلمون إلى دار الإسلام منها من وراء زجاجة ، ويجملونها لهم باباً يتوصلون منه عند الاجاجة إلى ماني نفوسهم من حاجة . فلما توجهنا هذه الوجهة المباركة وتعوضنا منها عن إنجاد الملوك بالملائكة ، صرفنا إليها العنان يسيراً ، وعرجنا عليها تعريج مستروح ثم يستأنف سيراً . وطرقناها بكرة يوم الأربعاء العشرين من جمادي الآخرة ، فيا مضى إلا بقدر ماجردت السيوف من الأغماد ، أخذت المعاول في العويل على أهل الإلحاد ، ونطقت ألسن الأعلام بالنصر المبين ، وتلقى النصر رايتنا باليمين ، وطفنا بها طواف المناطق بالحضور والشفاء بالثغور . وإذا بأهلها يطلبون الأمان على النفوس خاصة وأنهم يبذلون لنا كل مالهم من مال وغلال وسلاح وغير ذلك فأجبناهم إلى ذلك . وما فتحوا الأبواب إلا والرجال قد فتحت النقوب ولاجيبوا الأطواق إلا والسيوف قد فتقت الجيوب . ولا خرجوا من قلمتها إلا والأبطال عليها قد علت ، ولاطلعوا منها إلا والأولياء إليها [قد دخلت] ، وما حصاوا خارجها إلا والمقاتلة بها قد حصلت . وتسلمناها وقلمتها فتحاقريبا ،وتسلمناها مرتما مربماومربماخصيبا، وسطرناها في الساعة التي قام لسان العلم قبل لسان القلم على منبرها خطيباً . فيأخذ حظه من بشرى جاءت طليعة لما بعدها من البشائر ، وأقبلت مفهمة بأن لابد بعدها من فتوحات تتبع الأوائل منها الأواخر . والله تعالى .

ذيل مرآة الزمان لليونيني ج ٢ ٣٧٥ــ٣٧٦

١٥٦ - رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلكان مبشراً بفتح أنطاكية سنة ٦٦٦ ه من إنشاء سي الدين بن عبد الظاهر.

أدام الله سعادة المجلس الساعي القضائي ، ولابرح يؤثر البشائر حشايا المنابر ، ويجري من السرور الهاجم عيون الحابر ، ويسجد لهما قسلم الناظم والناثر ، ويتلقاها ببشر إذا تأمل قادمه قمال كم توك الأول للآخر . هذه المكاتبة تتحدث بنعمة إلله التي تهلل لها وجه الإيان ؟ وهلل بها من أهله كل لمان ، وجاءت بحمد الله حلوة المجتنى حافمة بالنصر من هنا ومن هنا ، وذاك بفتح أنطاكية التي لم تتطرق إليها الحوادث والخطوب ، ولاخرق حديث فتحها الأسماع ولا هجس في القاوب ، وادخرها الله لنا ليخصنا بفتحها الوجيز ، ويجعلها بابا لمسا يليها من بلاد الكفر نلج منه بمشيئة الله وماذلك على الله بعزيز . وهو أننا لما فرغنا من فتوحاتنا التي سبق بها الإسلام ، وإشاراتنا التي خصت وحصت طرابلس الشام ، ثنينا العنان إلى هذه الجهة ، فشاهدة منها ما يروق النواظر ، ورأينا مدينة يجتمع داخل سورها الأنس والوحش ما يروق النواظر ، ورأينا مدينة يجتمع داخل سورها الأنس والوحش

الطائر للاستيطان والبادي والحاضر ، تحف بها أسوار لايقطعها الطائف في يوم سيراً ، ولايدرك الناظر من أولها لها أخيراً ، وبها رجال غدوا إليها من كل حدب ينسلون ومن كل هضية ينزلون ، وفي ظلال كل مطهم يتقيلون . وكان نزولنا عليها في يوم الأربعاء غرة شهر رمضان المعظم، فلم يكن إلا بقدر مانزلنا إلا ورسلهم قد حضروا ليمسحوا أطراف الرضا ويتقاضوا من العفو أحسن مايقتضى . فما ألوى عليهم حامنــــا ولاعرج ، ولانفس عنهم كربة ولافرج . فزحفنا إليها في يوم السبت بكرة وهو رابع الشهر ، فلم يلبثوا إلا ساعة من نهـار وقــد دخلت عليهم من أقطارها ؛ وتسور العسكر المنصور من أسوارها ، وامتـــدت ألسنة الصوارم وأسنة الرماح ، وشهرت البيض الصفساح ، واريقت الدماء واستحيت النساء ، وغنمت الأموال وجدلت الأبطال . ووجد العالم من التحف والنعم ما لاكان يمر في خلد ولايخطر في بال . وكتابنا هذا واليد الإسلامية لها متسلمة وفيها متحكمة . فالمجلس يأخذ حظه من هذه البشرى ويرى فيها هذه الآية الكبرى . وما نريه-م من آية إلا وهي أكبر من الأخرى . ويتلقاها ببشر فقد بمثنا بها الله في أحسن رونق من النصرة ، وأقبلت بحمد الله كا بدأت أول مرة . فليشعها المجلس في كل باد وحاضر ، ولينشر خبرها على أكباد المنـــابر . والله يكرمه بجعل سعادته من أتم الذخائر ، إن شاء الله تعالى. كتب رابع شهر رمضان المعظم سنة ست وستين وستمائة .

ذيل مرآة الزمان لليونيني ج٢ ٣٨٢ - ٣٨٤

١٥٧ ـ نص الحدنة التي عقدها السلطان الملك الطاهر بيبوس سنة ١٦٧ ه مع ملكة بيروت .

استقرت الهدنة المباركة بين السلطان الملك الطاهر ركن الدين بيبرس – ٢٧٦ –

وبين الملكة الجليلة المصونة الفاخرة فلانة ابنة فلان ، مالكـة بعروت وجميع جبالها وبلادها التحتية مدة عشر سنين متوالية أولها يوم الخيس سادس رمضان سنة سبم وستين وستائة الموافق لتاسم أيار سنة ألف وخمسائة وثمانين يونانية ، على بيروت وأعمالها المضافة إليها ، الجارى عادتهم في التصرف فيها في أيام الملك العادل أبي بكر بن أبوب، وأيام ولده الملك المعظم عيسى وأيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بسن الملك العزيز ، والقاعدة المستقرة في زمنهم إلى آخر الأيام الظاهرية ، بمقتضى الهدنة الظاهرية ؛ وذلك مدينة بيروت وأماكتها المضافة إليها : من حد جبيل إلى حد صيداً ، وهي المواضع الآتي ذكرها : جونبة مجدودها ، والعذب بجدودها والمصفورية بجدودها ، والراووق بجدودها وسن الغيل بجدودها ، والرح والشويف مجدودها ، وأنطلياس بحدودها، والحديدة بجدودها ، وحسوس بجدودها ، والبشرية بجدودها ، والدكوانة وبرج قراجار بحدودها ، وقرينة بحدودها ، والنصرانية بجدودها ، وجلدا بجدودها والناعمسة بجدودها ء ورأس الفيقة والوطاء المعروف بمدينة بيروت ، وجميع ما في هذه الأماكن من الرعايا والتجار ، ومن سائر أصناف الناس أجمين ، والصادرين منها والواردين إليها من جميع أجناس الناس والمترددين إلى بلاد السلطان فلان وهي : الحيرة وأعمالها وقلاعها وبلادها وكل ماهو مختص بها ٬ والمملكة الأنطاكية وقلاعهاوبلادها٬ وجبلة واللاذقية وقلاعها وبلادها وحمص الحروسة وقلاعها وبلادها وماهو مختص بها٬وبملكة حصن عكا وما هو منسوب إليه ،والمملكة الحموية وقلاعها وبلادها وما هو مختص بها ، والمملكة الرحبية وماهو مختص بها من قلاعهــا وبلادها ، والمملكة البملبكية وما هو مختص بها : من قلاعها وبلادها ، والمملكة الدمشقية وما هو مختص بها : من قلاعها وبلادها ورعاياهـــا

وبمالكما ، والمملكة الشقيفية وما يختص بها : من قلاعها وبلادها ورعاياها ، والمملكة القدسية ومايختص بها والمملكة الخلبية ومايختص بها والمملكة النابلسية والمملكة الشوبكية ومايختص بها من القلاع والبلاد والرعايا ، والمملكة النابلسية والمملكة الصرخدية ، وبملكة الديار المصرية جميعها : بتفورها وحصونها وبمالكها وبلادها وسواحلها وبرها وبحرها ورعاياها وما يختص بها والساكنين في جميعة ه المهالك المذكورة مالم يذكر من بمالك السلطان وبلاده ، وما سيفتحه الله تعالى على يده ويد نوابه وغلمانه يكون داخلا في هذه الهدنة المباركة ومنتظما في جملة شروطها ، ويكون جميع المترددين من هذه البلاد وإليها آمنين مطمئنين على نفوسهم وأموالهم وبضائمهم ، من الملكة فلانة وغلمانها ، مماكنين على نفوسهم وأموالهم وبضائمهم ، من الملكة فلانة ، وغلمانها ، وكذلك رعية الملكة فلانة ، وغلمانها يكون وغمانها وشوائيها وشوائيها . وكذلك رعية الملكة فلانة ، وغلمانها يكون خميع نواب من أفسهم وأموالهم وبضائمهم من السلطان ومن جميع نواب وغلمانه ومن هو تحت حكمه وطاعته : براً وبحراً ، ليلا ونهاراً : في حلمانه ومن هو تحت حكمه وطاعته : براً وبحراً ، ليلا ونهاراً : في جلة واللاذقية وجميع بلاد السلطان ومن مراكبه وشوانيه .

وعلى أن لايجدد على أحد من التجار المترددين رسم لم تجر بسه عادة ، بل يجرون على الموائد المستمرة والقواعد المستقرة من الجهتين ، وإن عدم لأحد من الجانبين مال أو أخيذت أخيذة وصحت في الجهة الأخرى ردت إن كانت موجودة ، أو قيمتها إن كانت مفقودة ، وإن خفي أمرها كانت المدة للكشف أربعين يوما ، فإن وجدت ردت ، وحلف وإن لم توجد حلف وإلى تلك الولايسة المدعى عليه ، وحلف ثلاثة نفر بمن يختارهم المدعي ، وبرئت جهته من قلك الدعوى ، فإن أبى المدعى عليه عن اليمين حلف الوالي المدعي وأخذ ما يدعيه ، وإن أبى المدعى عليه عن اليمين حلف الوالي المدعي وأخذ ما يدعيه ، وإن قتل أحد من الطرفين ، خطأ كان أو حمداً ، كان على القاقل في جهته قتل أحد من الطرفين ، خطأ كان أو حمداً ، كان على القاقل في جهته

العوض عنه نظيره: فارس بفارس وبركيل ببركيل وراجل براجل وفلاح بفلاح ، وإن هرب أحد من الجانبين إلى الجانب الآخر بمال رد من الجهتين هو والمال ولايعتذر بعذر ، وعلى أنه إن تاجر فرنجي صدر من بيروت إلى بلاد السلطان يكون داخلا في هذه الهدنة ، وإن عاد إلى غيرها لايكون داخلا في هذه الهدنة .

وعلى أن الملكة فلانة لاتمكن أحداً من الفرنج على اختلافهم من قصد بلاد السلطان من جهة بيروت وبلادها ، وتمنع من ذلك وتدفع كل متطرق بسوء ، وتكون البلاد من الجهتين محفوظة من المتجرمين المفسدين.

وبذلك انمقدت الهدنة للسلطان ، وتقرر العمل بهذه الهدنة والإلتزام بمهودها والوفاء بها إلى آخر مدتها من الجهتين : لاينقضها مرور زمان ولايغير شروطها حين ولا أوان ، ولاتنقض بموت أحد من الجانبين . وعند انقضاء الهدنة تكون التجار آمنين من الجهتين أربعين يوما ، ولاينع أحد منهم من العود إلى مستقره . وبذلك شمل هذه الهدنة المباركة الحظ الشريف حجة فيها . والله الموفق . في تاريخ كذا وكذا .

۱۵۸ ـ رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس وذلك بعد فتحه أنطاكية سنة ٦٦٧ ه .

قد علم القومص الجليل المبجل ، المعزز الهام ، الأسد الضرغام، بيمند فخر الأمة المسيحية ، رئيس الطائفة الصليبية ، كبير الأمة المسيحية، المعسوية ، المنتقلة نخاطبته بأخذ أنطاكية منه من البرنسية إلى القوموصية، ألهمه الله رشده ، وقرن بالخير قصده ، وجعل النصيحة محفوظة عليه

ماكان من قصدنا طرابلس وغزونا له في عقر الدار ، وماشاهده بمد رحيلنا من إخراب الماثر وهدم الأحـــار ، وكيف كنست تلك الكنانس من يساط الأرهى ، ودارت الدوائر على كل دار ، وكيف جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر كالجزائر، وكيف قتلت الرجال واستخدمت الأولاد وتملكت الحرائر، وكينف قطمت الأشجار ولم يترك إلا ما يصلح لأعواد المجانيق إن شاء اقه والستائر . وكيف نُهيبت لك ولرعيتك الأموال والحريم والأولاد والمواشي ، وكيف وأنت تنظر نظر المفشي عليه من الموت ، وإذا سممت صوتاً قلـت فزعاً : على بهذا الصوت . وكيف رحلنا عنك رحيل من يعود ، وأخرناك وماكان تأخيرك إلا لأجل معدود . وكيف فارقنا ملادك وما بقيت ماشية إلا وهي لدينا ماشية ، ولاجارية الا وهي في ملكنا جارية ، ولا سارية إلا وهي من أيدي المعاول سارية ، ولازرع إلا وهو محصود ، ولاموجود لك إلا وهو منك مفقود ، ولامنعتك قلك المفاير التي هي في رؤوس الجبال الشاهقة ، ولاتلك الأودية التي هي في التخــوم غاترقة ، والمعقول خارقة ، وكيف معننا عنك ولم يسبقنا إلى مدينتك أنطاكية خبر ، وكيف وصلنا إليها وأنت لاقصدق اننا نبعد عنك ، وإن يعدنا فسنعود على الأثر .

وهنا نعلمك بما تم ، ونفهمك بالبلاء الذي عم : كان رحيلنا عنك عن طرابلس يوم الأربعاء رابع عشري شعبان ، ونزولنا أنطاكية في في مستهل شهر رمضان . وفي حال النزول خرجت عساكرك للمبادرة في مستهل شهر رمضان . وفي حال النزول خرجت عساكرك للمبادرة في مستهل شهر رمضان . وفي حال النزول خرجت عساكرك المبادرة في مستهل شهروا ، وتناصروا في نصروا ، وأسر من بينهم كندا سطيل (۱) ،

<sup>(</sup>١) كندا سطيل: لفظ لاتيني معناه حاكم القلعة .

فسأل مراجعة أصحابك فدخل إلى المدينة ، فخرج هو وجماعة من رهبانك وأعيان أعوانك ، فتحدثوا معنا فرأيناهم على رأيك من إتلاف النفوس بالفرض الفاسد ، وإن رأيهم في الخير مختلف وقولهم في الشر واحد . فلما رأيناهم قد فات فيهم الفوت ، وأنهم قد قدر الله عليهم الموت ، وددناهم وقلنا : نحن الساعة لسم نحاصر ، وهذا هسو الأول في الإنذار والآخر ، فرجعوا متشبهين بفعلك ، ومعتقدين أنك تدركهم بخيلك ورجلك ، فوالآخر ، فرجعوا متشبهين بفعلك ، ومعتقدين أنك تدركهم بخيلك ورجلك ، فقي بعض ساعة مر شأن المرشان (۱) وداخل الرهب الرهبان ، ولان للبلاء القسطلان (۲) ، وجاءهم الموت من كل مسكان وفتحناها بالسيف في الساعة الرابعة من يوم السبت رابع شهر ومضان ، وقتلنا كل من اخترته لحفظها والحاماة عنها ، وماكان أحد منهم إلا وعنده شيء من الدنيا ، فما بقي منه ومنها .

فاو رأيت خيالتك وهم صرعى تحت أرجل الحيول ، وديارك والنهابة فيها تجول ، وأموالك وهي توزن بالقنطار ، وداماتك وكل أربع منهم تباع فتشترى من مالك بدينار . ولو رأيت كنائسك وصلبانها قد كسرت ونشرت ، وصحفها من الأناجيل المزورة قد نشرت ، وقبور البطارقة قد بعثرت . ولو رأيت عدوك المسلم وقد داس مسكان القداس والمذبح ، وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والشاس ، والبطارقة وقد دهموا بطارقة ، وأبناء الملكة قد دخلوا في المملكة . ولو شاهدت النيران وهسي قي قصورك تخترق ، والقتلى بنار الدنيا قبل نار الآخرة تحترق ، وقصورك وأحوالك قد حالت ، وكنيسة بولص وكنيسة القسيان وقد زلت وزالت ، لكنت قلول : ياليتني كنت تراباً ! ويالتني لم أوت بهذا

<sup>(</sup>١) المرشان : لفظ لاتيني معناه منظم الحفلات والمجالس .

<sup>(</sup> ٧ ) القسطلان : لفط لاتيني معناه حارس القصر .

الحبر كتاباً ولسكانت نفسك تذهب من حسرتك ، ولكنت تطفىء تلك النيران بمساء عبرتك ولو رأيت مغانيك وقسد أقفرت من معانيك ، ومراكبك وقد أخذت في السويدية بمراكبك فصارت شوانيك من شوانيك التيقنت أن الإله الذي أعطاك أنطاكية منك استرجعها والرب الذي أعطاك قلعتها منك قلعها ، ومن الأرض اقتلعها .

ولتعلم أنا قد أخذنا بحمد الله منك ماكنت أخذته من حصون الإسلام ، وهــو ديركوش وشقيف تليس وشقيف كفر دنين وجميع ما كان في بلاد أنطاكية ، واستنزلنا أصحابك مــن الصياصي ، وفرقناهم في الداني والقاصي ، ولم يبتى شيء يطلق عليه اسم المصيان إلا النهر ، فلو استطاع لما سمي بالعاصي . وفد أجرى دموعه ندماً وكان يذرفها عبرة صافية ، فما هو أجراها بما سفكناه فيه دماً .

وكتابنا هذا يتضمن البشرى لك بما وهبك الله من السلامة وطول المسر بكونك لم يكن لك في أنطاكية في هـنه المدة إقامة ، وكونك ماكنت فيها فتكون إما قتيلا وإما أسيراً، وإما جريحاً وإما كسيراً، وسلامة النفس هي التي يقرح بها الحي إذا شاهد الأموات، ولمل الله ما أخرك إلا لأن تستدرك من الطاعة والخدمة ما قات، ولما لم يسلم أحد يخبرك بما خبرناك ، ولما لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفدك وهلاك ما سواها باشرناك بهذه المفاوضة وبشرناك لتتحقق الأمر على ما جرى.

وبعد هذه المكاتبة لاينبغي لك أن تكذب لنا خبراً ، كا أن بعد هذه المخاطبة يجب أن لا تسأل غيرها عنبراً (١).

<sup>(</sup>١) أورد القلةشندي في « صبح الأعشى » ج ٨ / ٩ ٩ ٧-٣٠ نصا قريباً من نصنا أعلاه ، ولكن النص المذكور أعلاه أكل وارضح وفيه زيادات لاباس بها .

قال : ولما وصل إليه هذا الكتاب اشتد غضبه ولم يبلغه خبر أنطاكية إلا من هذا الكتاب .

كتاب السلوك المقريزي ج ١ ، ق ٣ ٣٦٦ – ٩٦٩

١٥٩ - نص الهدنة التي عقدها الملك الظاهر بيبرس وولده الملك السعيد بركة مع الاسبتارية في قلعة لد سنة ٦٦٩ ه.

استقرت الهدنة المياركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي قسيم أمير المؤمنين وولده الملك السعيدناصر الدين محمد بركة خاقان خليل أمير المؤمنين ، وبين المباشر المقدم الجليل افريز اولدكال مقدم جميع بيت الاسبتار سرجوان بالبلاد الساحلية وبين جميع الأخوة الاسبتارية لمدة عشر سنين كوامل متواليات متتابعات وعشرة أشهر أولها مستهل رمضان سنة تسع وستين وستانة للهجسسرة النبوية المحمدية الموافق للثامن عشر من نيسان سنة ألف وخسمائة واثنتين وغانين الإسكندر بن فيليبس اليوناني \_ على أن تكون قلعة لد بكهالها وربضها وأعمالها وماهو منسوب إليها ومحسوب منها ، بجدودها المعروفة بها من تقادم الزمان ، وما استقر لها الآن ، و يتعلق بذلك : من المواضم والمصايد والملاحات والبساتين والمعاصر والطواحين والجزائر : سهلهـــا وجبلها وعامرها ودائرها ، وماييري بها من أنهار وينبع بها من عيون وما هو مبنى بها من عمائر ، وما استجد بها من القراح ، وكل ماعر في أراضي المناصفات على دورها وأنهارها ، وما محدود ذلك من نهـــر بدرة إلى جهة الشمال ، وما استقر لبلدة من هذه الجهات إلى آخـــــر الأيام الناصريــة من الحدود المعروفة بها والمستقرة لها ، وحصن برغين وماينسب إلى ذلك من البلاد والضياع والقرى التي كانت مناصفة ،

تكون جميع بلدة وهذه الجهات خاصاً إلى آخر الزائد للملك الظاهر، ولا يكون لبيت الاسبتار ولا للمرقب فيها حق ولا طلب بوجه ولا سبب إلى حين انقضاء مدة الهدنة وما بعدها إلى آخر الزائد، ولا لأحد من جميع الفرنجة فيها تعلق ولاطلب بوجه ولاسبب. وكذلك مها كان مناصفة ، كقلمة العليقة في بلادها لبيت الاسبتار، يكون ذلك جميعه للديوان الممور والخاص الشريف ولايكون للمرقب فيها شيء ولا لبيت الاسبتار.

وكذلك كل ما هو في بلاد الدعوة المباركة جميعها وقلاعها من القرى – لاتكون فيها مناصفة لبيت الاسبتار ولا المرقب ولاحق، ولا رسم ولاشرط ولاطلب في جميع بلاد الدعوة: مصياف الحروسة والكهف والمنبقة والقدموس والخوابي والرصافة والعليقة ، وكل ما هو في هذه القلاع وفي بلادها من مناصفة ، يكون ذلك خاصاً للملك الظاهر ، وليس لبيت الاسبتار ولا الفرنجية فيه حديث ولاطلب

وعلى أن تكون بلاد المرقب وحدودها من نهر لد ومقر با ومفر با للى حدود بلاد مرقبة المعروفة بها ، الداخل جيعها في الفتوح الشريف، واستقرارها بحكم ذلك في الخاص المبارك الشريف ، وحد البيوت المحاذية لسور الربض ، تستقر جميعها مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسبتار نصفين بالسوية ، وما في جميع هذه البلاد: من بساتين وطواحين وحمائر ومصايد وملاحات ووجوه المين والمستغلات الصيفية والشتوية والقطائي والحقوق المستخرجة ، وما هو مزروع من الفسيدن لأهل الربض والحقوق المستغرجة ، وما هو مزروع من الفسيدن لأهل الربض وبيادرها: يكون ذلك مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسبتار سرجوان بالسوية نصفين .

وماهو داخل الربض وداخل المرقب فإنه مطلق من الملك الظاهر - ٢٨٤ -

للمقدم الكبير افريز أولدكال مقدم الاسبتار سرجوان وخيالته ، ورجاله وحمالته ورجاله ورحيته ، برسم إقامتهم وسكناهم من داخل الأسوار ، وعن سور الربض المحاذية للسور تكون مناصفة جميعها بما فيه من حقوق طرقات واحكار ، ومراعي المواشي على اختلاف أصوافها وأوبارها وجميع السخريات ، وكل أرض مزروعة أو غير مزروعة مها أخذ منه من حتى أو عداد يكون مناصفة .

وكل ما هو من المواني والمراسي البحرية المعروفة جميعها بحصين المرقب : من مينا بلدة إلى مينا القنطرة المجاورة لحدود مرقبة ، تكون هي وما يتحصل منها من الحقوق المستخرجة من العسادرين والواردين والتجار ، وما ينعقد عليه ارتفاعها ، وتشهد به الحسبانات بجميعه مناصفة ، وما يدخل في ذلك من أجناس البضائع على اختلافها يؤخه الحق منه مناصفة على العادة الجارية من غير تغيير لقاعدة من حين أخذ بيت الاسبتار المرقب إلى تاريخ هذه الهدنة المباركة مناصفة .

ويُعتمد ذلك في كل مايصل المترددين والمقيمين بالقلعة والربض : من عامة وغير عامة ، وخيالة وغير خيالة على اختلاف أجناسهم ، خلا ما يصل للأخوة ولفلهانهم المعروفين بالآخوة الاسبتارية من الحبوب والمئونة والكسوة والخيل التي هي برسم دكوبهم خاصة ، لا يكون عليها حق بشرط أنه لا يكون فيها للتجارشيء من ذلك وما خلاذلك جميعه يؤخذ الحق منه مناصفة على ماشرحناه .

وعلى أنه لايحمي أحد من الأخوة الحيالة والوزراء والكتاب والنواب والمستخدمين شيئًا على اسم بيت الاسبتار ليستطلق الحق ويمنع مــن استيدائه ، ولو أنه أقرب أخ إلى المقدم أو ولد المقـدم . إذا ظهـر

منه خلاف ما وقع عليه الشرط أخد جميع ماله مستهلكاً للجهتين : للديوان السلطاني المعمور ولبيت الاسبتار ، إن كان خارجاً من البحر أو نازلاً إلى البحر ، صادراً ووارداً ، وكذلك في البر صادراً ووارداً بعد المحافظة على ذلك وصحته .

وعلى أن نواب المباشر المقدم الكبير لبيت الاسبتار ، وولاته وكتابه ومستخدميه وغلمانه يكونون آمنين مطمئنين على نفوسهم وأموالهم وجميع ما يتعلق بهم . وكذلك غلماندا وولاتنا ونوابنا ومستخدمونا وكتابنا ورعايا بسلادنا يكونون آمنين مطمئين على نفوسهم وأموالهم ، متفقين على مصالح البلاد وأخذ الحقسوق وسائر المقاسمات والطرقات والبساتين والطواحين والحقوق المقررة على الفدن على اختلاف أجناسها، وكذلك الوئاسة واستخراج وجوه العين والحبوب والتصاريف الجاري بها العادة المقررة على الغدن من جميع ما يتعلق بها .

وعلى أن جميع الفهانات يكون نواب السلطان ونواب بيت الاسبتار منفقين جملة على ذلك لاينفرد أحد منهم بشي إلا باتفاق وتنزيل في دفاتر الديوان المعمور وديوان بيت الاسبتار ، ولايطلق ولايحبس إلا باتفاق من الجهتين ، ولاينفرد واحد دون آخر .

وعلى أن أي مسلم تصدر منه أذية يحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف في تأديبه ، يعتمد ذلك فيه نائبنا ، من شنق يجب عليه أو قطع ، وأدّب بحكم الشرع الشريف : من شنق وقطع و كحل أعين ، بحيث لايعمل ذلك إلا بحضور تائب من جهة بيت الاسبتار حاضر يعاين ذلك بعينه ، ويكون قد عرف الذنب وتحققه . وإن كان ذنبه يستوجب جناية أو غرامة دراهم أو ذهب أو مواش أو غير ذلك على اختلاف

أجناسه ، يكون ما يستأدى مناصفة للديوان المعمور لبيت الاسبتسار وصاحب المرقب . فإن كان فيها قماش وبضائع على اختلاف أجناسه ، وصاحبه مسلم ، يأخذ بضاعته من غير اعتراض من الجهتين بعد أداء الحق للديوان المعمور لبيت الاسبتار ، وإن لم يعرف صاحب البضاعة وكانت لمسلم أعيدت للمخز انة السلطانيه و لا يكون لبيت الاسبتار . تعلقى وإن كان صاحب البضاعة نصرانيا على اختلاف أجناس النصارى: تؤخذ بضاعته من غير اعتراض من جهتنا بعد أداء الحقى ، وإن لم يعرف صاحب البضاعة ، وكانت لنصراني ، تبقى تحت يد الحقى ، وإن لم يعرف صاحب البضاعة ، وكانت لنصراني ، تبقى تحت يد بيت الاسبتار ، خلا ما كان من بلاد مملكة السلطان على اختلاف دينه ؛ بيت الاسبتار ، في أو ذميا ، على اختلاف حيس دينه ، ليس لبيت الاسبتار عليهم اعتراض ، ويحمل ذلك جميعه على اختلاف أجناس البضائع للديوان المعمور .

وعلى أنه منى انكسر مركب، وظهر إلى بر الموانى، بضاعة، وقصد صاحبه شيله إلى جهة يختارها في البر والبحر، ولا يتبع، فيؤخذ الحق منه: إن باع يؤخذ الحق ،ويكون الحق للجهتين، وهو الحق المعروف الجاري به العادة.

وعلى أن التجار السفارة والمترددين بالبضائع من بلاد المسلمين والنصارى من ما خرجوا من الموانىء المحدودة في أعلاه ، يتوجهون بخفارة الجهتين من غير حسق : لاينتناول من الحفارة شيء منسوب إلى نفوسهم إلى أن يخرجهم ويحضرهم إلى برحدود المرقب آمنين مطمئنين تحت حفظ الجهتين . ومتى وصل التجار من مملكة السلطان إلى بلاد المرقب وموانيها ، فالترتيب على الحفارة من الجهتين مع تدرك الرؤساء الحفظ المطرقات صادراً ووارداً ، بحيث إنهم يحضرون إلى بلاد المرقب وإلى الموانىء بالمرقب المحدودة أعلاه ، بحيث إنهم يحضرون إلى بلاد الرقب وإلى الموانىء بالمرقب المحدودة أعلاه ، طيبين آمنين على أرواحهم وأموالهم بالخفارة من الجهتين على ماشرحناه . وعلى أن غلمان المباشر المقدم لبيت الأسبتار والأخوة والخياله والرعية

المقيمين بقلعة المرقب والربض يكونون آمنين مطمئين على أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم ويتعلق في حسال صدورهم وورودهم إلى بلادنا الجارية في ممكتنا في البر، منا ومن نوابنا بالمملكة والبلاد الجارية في حكمنا . ومن ولدنا الملك السعمد ومن ارائنا وعساكرنا المنصورة • وإن قتل قتيل أو أخذت أخيذة في حدود المناصف ببلاد المرقب فيقع الكشف عن ذلك عشرين يوماً ، فإن وجد فاعل ذلك يؤخذ الفاعل بذنبه ، وإن لم يظهر فاعل ذلك مدة عشرين يوماً فيمسك رؤساء مكان قطع الطريق وأخذ الأخيذة وقتل القتيل ، إن كان أخــذ وقتل ــ مكان من قتل القتيل أو أخذ الأخيذة \_ أقرب القرباء إلى الذي قطع عليه الطريق عشرين يوماً ، يلزم أهل نواب الجهتين من القرباء الأقرب لذلك المكان بألف دينار صورية : للديوان السلطان النصف ، ولبيت الأسبتار النصف ، ولا تشكاسل الولاة في طلب ذلك . ويكون طلبه يداً واحدة ولا يختص الواحد دون الآخر ، ولا يجابي أحد منهم لأخذ الفلاح في هــذا أو غيره في مصلحة عمارة البلاد واستخراج الحقوق ومقاسمة الغلال وطلب المفسدين لبلا نهاراً .

وعلى أن لا تغيير الهدنة المباركة بأمر من الأمور ، لا من جهتنا ولا من جهة ولا من جهة ولا من جهة ولا من جهة ولا المعيد إلى انقضاء مدتها المعينة أعلاه وفروعها ولا تتغير بتفير المقدم المباشر لبيت الأسبتار الحاكم على المرقب وغيره وإذا جرت قضية في أمر من الأمور يعرفهم نوابنا ، ويحقق الكشف إلى مدة أربعين يوما ، فمن يكون للبداية يخرج منها على من شفب ١١١ ويكون قد عرف دَبئته الذي بدا من جهة كل واحد ، وإذا تفير

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمعنى غير مفهوم .

النواب بالمرقب وحضر ناقب مستجد يمتمد ما تضمنته هذه الهددة ، ولا يخرج عن هده المواصفة ، وإذا تسحب أحدد من المسلمين على اختلاف أجناسه ، إن كان مملوكا أو غير مملوك ، أو معتوقا أو غير معتوق ، أو كائنا من كان من المسلمين على اختلاف منازلهم ، وإن كان فليلا كان غلاما أو غير غلام - يرد يجميع ما يوجد معه ، إن كان قليلا أو كثيراً يرد ، ولو أن المتسحب دخل الكنيسة وجلس فيها يسك بيده ويخرج ويسلم لنوابنا يجميع ما معه ، وإن كان خيلا أو قاشا أو دراهم أو ذهبا وما يتعامل الناس به يسلم بما معه إلى نوابنا على ما شرحناه ، وكذلك إذا تسحب أحدد من جهتهم من الفرنج أو النصارى إلى أبوابنا الشريفة ، أو وصل إلى جهة نوابنا يسك ويسلم بما أن كان قليلا أو كثيراً يسكه لنوابنا ويسلمون ذلك بما معه لنائب المقدم الماستر أو كثيراً يسكه لنوابنا ويسلمون ذلك بما معه لنائب المقدم الماستر أو كثيراً يسكه لنوابنا ويسلمون ذلك بما معه لنائب المقدم الماستر أو كثيراً يسكه لنوابنا ويسلمون ذلك بما معه لنائب المقدم الماستر

وعلى أنهم لا يكون لهم حديث مع قلمة المليقة ولا الرحية الذين فيها ، ولا مع نواب ابن الرديني المقيمين فيها : لا بكتاب ولا بمشافهة ولابرسالة ولابقول ، ولا يطلع أحد من جهتهم إليهم ، ولايكن أحد من الحضور إليهم والوصول إلى جهتهم من القلمة المذكورة ، ولاتسير إليهم مثونة ولاتجارة ولا جلب على اختلاف أجناسه ، ولاتكون بينهم معاملة ، وإن حضر أحد من جهة قلعة العليقة إليهم يمسكون ويسلمون لنوابنا ويأخذوا بذلك خطوطهم .

وعلى أنهم لايجددون عمارة قلمة ، ولاني القلمة عمارة ، ولاني البدنة ولاني أبراجها ، ولايمتمدون إصلاح شيء منها إلا إذا عاينه نوابنا أو أبصروا أنه يحتاج إلى الضرورة في ترميم يرمونه بعد أن يعانيه نوابنا — ٢٨٩ – الونائق — ١٩

من هذا التاريخ ، ولايجددون عمارة في ربضها ولا في سورها ولا في أبراجها ، ولايجددون حفر خندق وغمارة خندق ، أو تجدد بناية خندق أو قطع جبل أو تحصن عمارة ، أو تحصن بقطع جبل ، منسوبا لتحصين يمنع أو يدفع ، ولم نأذن الجم يسوى البناية على أثر الدور التي أحرقت عند دخول العساكر صحبة الملك السعيد ، وقد أذنا لهم في عمارة باطن الربض على أثر الأساس القديم .

وعلى أن صهيون وأعمالها ، ولرومة [؟] وأعمالها ، والقليمة وأعمالها وعيدوب وأعمالها الجارية تحت نظر الأمير سيف الدين محمد بن عمان صاحب صهيون \_ عجري حكم هذه البلاد المختصة به حكم بلادنا في المهادنة ، بحكم أن بلاده المذكورة جارية في ممالكنا الشريفة .

وعلى أنه لا يمكن بيت الاسبتار من دخول رجل غريبة في البر ولا في البحر إلى بلاطنا بأذية ولاضرر يعود على الدولة وعلى بلادنا وحصوننا ورعيتنا ، إلا أن يكونوا أيداً غالبة صحبة ملك متوج .

وعلى أن البرج الداخل في المناصفة ، وهو برج معاوية الذي عند المحاصة الداخلة في مشاصف المرقب الآن ، يخرب ما يخصف منسه ، وهو النصف من البرج المذكور أعلاه ، وأن الجسر المعروف يجسر بلاة لم يكن لبيت الاسبتار فيه شيء من البربين ، وأنه خالص لسلايوان المعمور دون بيت الاسبتار ، وأن الدار المستجدة عمارتها بقلمة المرقب برسم الماستر المقدم الكبير الذي هو عايز تكميل عمارة سقف القبو بالحجارة والكلس لاتكمل عمارتها ويبقى على حاله ، وهو وسط القلمة المظاهر منه قليل إلى البر الشرقي وهو المذكور أعلاه .

وعلى أن نواب الاسبتار بالمرقب لايخفون شيئًا من مقاسمات البلاد

ولاشيئًا من حقوقها الجاري بها العادة أن بيت الاسبتار يستخرجونسه ولايخفون منه شيئًا، وكل ماكان يستأدى من البلاد في أيدي الاسبتار قبل هذه الهدنة يطلمون نوابنا عليه ولا يخفون منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا من ذلك .

وعلى أن السلطان يأمر نوابه بحفظ مناصفات بلاد المرقب الداخلة في هذه الهدنة من المفسدين والمتلصصين والحرامية بمن هو في حصمه وطاعته . وكذلك الماستر المقدم افريز أولد كال يازم ذلك من الجهة الأخرى ، ومتى وقع ـ والعياذ بالله \_ فسخ بسبب من الأسباب كان التجار والسفار آمنين من الجهتين إلى أن يعودوا بأموالهم ، ولا يمنعون من السفر إلى أماكنهم من الجهتين ، وتكون النهاية لهم أربعين يوما . وتكون هذه الهدنة منعقدة بشروطها المذكورة ، مستقرة بقواعدهسا المسطورة للمدة المعينة وهي عشر سنين وعشرة أشهر كوامل : أولها مستهل رمضان سنة تسع وستين وستائة إلى آخرها متتابعة متوالية ، لا تفسخ بموت أحد من الجهتين ولا بمزل والي وقيام غيره موضعه ، ولا زوال رجئل غريبة ولاحضور يد غالبة ، بل يلزم كلا من الجهتين حفظها إلى آخرها بالشروط المشروطة فيها أولا وآخراً . والخط أعلاه حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى ، في قريخ كذا وكذا .

## صبح الاعشى للقلقشندي ج ١٤ - ٥٠ -

الى القاسي ابن خلكان مبشرة بفتح حصن الأكراد سنة ٦٦٩ من إلى القاسي الدين بن عبد الظاهر .

هذه البشرى إلى المجلس السامي القضائي ، لازالت التهاني عند. - ۲۹۱ -

وثمقة الأواخي حسنة التواخي عجلة لإرضاء أهل الإيمان فلا برخسي له أعنة النراخي ؛ تعلمه بفتوحات شملت بشائرها وتعرفت بالنصر أماثرها ـ واستطمم الإيمان حلاوتها من أطراف المران ، واستنطق الإسلام عبارتها من ألسنة الخرصان ، وذلك بفتح حصن الأكراد الذي كان في حلق البلاد الشامية غصة لم تسغ بمياه السيوف المجردة ، وشجاً في صدورها لم تقاومه أدوية العزائم المفردة . طالما أكسبت البلاد رعباً ورهبــاً . وطالما استمرى من أخلاف الاسبتار حلباً . وكم صان كفسراً في بـــلاد الإسلام وحماه ، وكم ابتنى منها ببكر أساء صحبتها فما خشي معسرة ولاخاف حماة . قد سما في السماء فلا أمل إليه يمتد ، وعلا في الهواء فلا بصر يلمحه إلا وينقلب خاسئًا عنه ويرتد . ماكان بأكثر بما قدمنا . الاستخارة وشننا على البلاد الإغارة، وعللنا بالمكاسرة عنه نفسه الأمارة وأبجنا العِساكر من الغنـــائم كل ما أربح لهم من التجارة ، فكم أحضروا من بادر وأبادوا من حاضر ، وتخولوا ما يعقد على حسابه أصابع البيدين التي تدخل في جملتها عقد الخناص . ولساعة نزولنا بساحته ومصافحتنا بالصفاح مبسوط راحته ، إذا صافيتًا بذلت نفسها في فدائه ، وتعلقت بذيول المسكر المنصور بأخذ الحسب من أمرائه ، فقبل فداؤها ولكن بشرط" فتوحه وتملكه ، وتكفل نصر الله على من فيه ، فوجسدت أرباضه جميمها من الذعر خاوية على عروشها ؛ صائلة سخالها على وحوشها مرخصة للمساوم ، مرخصة في اغتنام الفنائم ، فملكت العساكر ممى تلك الأموال وحمى ثلك القلل الموال ، وتفيئووا من هذه ما يصلح الأحوال وتبوؤا من هذه ما يغدو مقاعد للقتال . وأخذنا عليها من النقوب كل سارى الجراحة في ذلك الجنان ، سارب في ضمائرها كما يسرب الميل بين الأحفان . ونصنا علمه من المجانس كل مثبتة في مستنقم الموت رجلها ؛

حاملة في الهواء رحلهاء جائمة جثوم الهرم، هادية هداية العلم ، تحلق تحليق الصقور، وتحني الصخور بالصخور ، ومازاات بها حتى هدمت منها الأركان . وما برح النقابون حتى سروا في ضمائرها سريان الدم في مفاصل الإنسان، وفصدوا بمباضع قطاعاتهم عروق تلك الأبدان ، واستكنوا بها داء معضلاً لايجد المدو إليه من فتكاته دواء موصلاً ، تنمو بتنقيص المواد أخلاطــه ، ولايرجى بيحار من الأمطار المرسلة انحطاطه حتى تحللت من الحمسن المذكور قواه ، واحترقت حماة من النبران الموقدة بأحشاء حــــاه ، فحينشند بلغات روحه التراقي ، وعجلت عليه المجانيق المذكورة التي أصابته بمين مالها من راقى ، من كل ذات أعضاء وأعضاد وأعساب من السرياقات وعروق تتخلل تلك الأجساد ، وذات زمانة كم لها خطوة في الهواء بعيدة المنال ، وأمانة كم ردت إلى الحبال ماعجزت عن حله الجبال . لها كف متسمحة وأعطاف لاتبرح حتى تجود مترنحة ، مازالا: هذا يعويل معاوله وهذا بأنين سهامه ينعبان الكفر مساء صباحاً ، ويترنمان بما يظنه المسلم له غناء وتحسبه للكفر عليه نواحاً ، حق تسلمناه في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان المبارك ، فمأخذ حظه من هذه البشارة الحسنة ويجعل الأصوات بها على الأدعمة الصالحة مؤمنة . والله يمتم الشريعة بمساعمه المستحسنة بمنه وكرمه . كتب في التاريخ أعلاه . ذيل مرآة الزمان لليونيني ج ٢ ٥٤٥ - ٤٤٧

۱۶۱ ـ رسالة الملك الظاهر بيبرس باسمه واسم ولده الملك السعيد الى القاضي ابن خلكان يبشره بفتح حسن عكار سنة ۹۶۹ مسن إنشاء محيي الدين بن عبد الظاهر

هـذه المـكاتبة إلى المجلس السامي القضائي ، لازاات البركات نحيمة - ٢٩٣ -

بفنائه ، والتوفيق منوطاً بجمع آرائه ، وقـــاوب الناس متفقة على محبته وولائه ، ولازالت البشائر إليه تنهادي وترد على محـله مثنى وفرادى ، تنضم ما من الله به علينا وعلى المسلمين من المواهب العظيمة الموقسم الجليلة المطلع ، وهو أنه لما كان بتاريسخ يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة تسع وستين وستمائيــــه تسلمنا حصن عكار بعد أن رتبنا عليه الجانيق من كل جانب ، وأذقنا من فيه العذاب الراصب ، ولم يزل الجاليش بسهامه يرشقهم والجمانيتي تشدخهم والمنايا تتخطفهم، فعندما شاهدوا مصارع بعضهم نزلوا من الحصن المذكور خاضعين ، وعفروا جماجهم بالذل متضرعين . فعندما شاهدناهم على هذه الصورة رحمناهم وأمناهم على أنفسهم خاصة وتسلمنا الحصن المذكور بجواصله وجميسع مافيه وانتظم في سلك ممالكنا ودخل في جملة حصوننا وقلاعنا . فلمأخذ المجلس بجظه من هذه البشرى بـأوفر نصيب، ويذيمها بين القضاة والعلماء والفضلاء بين كل بعيد وقريب ، فإنها من النعم التي يجب على كل مسلم شكرها ويتمين بثها بين الأنام وذكرها ، فيحيط علمه الكريم بذلك . والله يؤيده ويعضده ويحرسه في سائر التصرفات والمسالك إن شاء الله ، كتبت في التاريخ المذكور أعلاه.

ذيل مرآة الزمان لليونيني ج٢ ١٤٨ ـ ٤٤٩

۱۹۲ ـ رسالة الملك الظاهر بيبرس الثانية إلى بوهيموند السادس ساحب طرابلس بعد فتحه عكار سنة ۹۲۹ ه

بسم الله الرحمن الرحم . قد علم القومص بيمند ـ جمله الله بمن ينظر لنفسه ، ويفكر في حاقبة بومه من أمسه . نزولنا بعد حصن الأكراد على حصن عكار ، وكيف نقلنا المنجنيقات إليها في جبال تستصعبها الطيور

لاختيار الأوكار، وكيف صبرنا في جرها في مناكدة الأوحال ومكابدة الأمطـــار، وكيف نصبنا المنجنية ال على أمكنة يزلق عليها النمل إذا مشى، وكيف هبطنا في تلك الأودية التي لو أن الشمس من للغيوم ترى بها ما كان غير حبالها رشا، وكيف صارت رجالك الذين ما قصرت في انتخابهم، وحسنت بهم استعانة نائبك الذي انتحى بهم.

وكتابنا هذا يبشرك بأن علمنا الأصفر نصب مكان علمك الأحر ، وأن صوت الناقوس صار عوضه الله أكبر ، ومن بقي من رجالك أطلقوا ولكن جرحى القلوب والجوارح ، وسلموا ولكن من ندب السيوف إلى بسكاء النوائح . وأطلقناهم ليحدثوا القومص بما جرى ، ويحذروا أهل طرابلس من أنهم يغترون بحديثك المفترى ، وليروهم الجواح أرأيناهم بها نفاذا ، ولينذروهم لقاء يومهم هذا ، ويفهموكم أفه مابقي من حياتكم إلا القليل ، وأنهم ماتركونا إلا على رحيل ، فتعرف كنائسك وأسوارك أن المنجنيقات وأنهم ماتركونا إلا على رحيل ، فتعرف كنائسك وأسوارك أن المنجنيقات تسلم عليها إلى حين الاجتماع عن قريب ، وتعلم أحبساد فرسانك أن السيوف تقول إنها عن الضيافة لاتفيب ، لأن أهل عكار ماسدوا لها جوعاً ولاقضت من ربياً بدمائهم الوطر ، وما أطلقو إلا لما عاقب شرب دمائهم ، وكيف وثلاثة أرباع عكار عكر . يعلم القومص هذه الجلة المسرودة ويعمل بها . وإلا فيجهز مراكب ومسراكب أصحابه ، وإلا فقد جهزنا قيوده وقيوده .

كتاب السلوك للمقريزي ج ١ ، ق٣ ٩٧٢ ـ ٩٧٣

## ٧- الملك المنصور قلاوون ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - ١٢٩٠م

١٦٣ ـ رسالة الملك المنصور قـ الاووين إلى صاحب اليمن مبشراً بفتح صافيتا من إنشاء محي الدين بن عبد الطاهر

أعز الله تعالى نصرة المقام العالي المولوي السلطاني المظفري الشمسي ، وأشركه في كل بشرى تشد الرحال لاستاعها ، والحيل الحبي المتطلاعها ، والسير على استرفادها .

وتتنافس الأقلام والسيوف على الأفهام بأجناسها وأنواعها وولا خلا موقف جهاد من اسمه ، ولامصرف أجـــــر من قسمه ولاغوض هناء من البشرى والسيف والقلم يستمدان : هذا من دم وهذا من نقلس ، وعضيان : هذا في رأس وهذا في طرس ؛ ويتجاوبان : هذا بالصليل وهذا بالصرير ؛ ويتناوبان : هذا يستميل وهــــذا يستمير ، وكل منها ينافس الآخر على المشافهة نخبر هذا الفتح الذي مــا سيت إلمه هم الملوك الأوائل، ولا وسُمَّت م به سيرهم التي بدت أجيادها من حيلاه عواطل ، ولادار في خلد أن مثله يتهيأ في المدد الطويلة ، ولاتشكل في ذهن أنـــه سيدرك بحول ولاحيلة ؛ وهو النصر المرتب عل حركتنا التي طوى الله لركابنا فيها المراحل، وألقى بدرر عساكرنا من بحر الحديد المالح إلى الساحل، وهجومنا على البلاد الفرنجية وهي طرابلس وصافيتا وأنطرطوس ومرقية والمرقب ، كما يهجم الغيث ، ومصادمتنا صدورها كما يصدم الليث ، وسلوكنا منها حيث لميبق حيث. وما جرى في هذه الوجهة من اغارات أحسنت متقلب الأعنة ، ومتعلق السيوف ونخترق الأسنة ، ومـــا تهيأ منها من فتوح صافيتًا التي هي أم البلاد ومنتجع الحاضر والباد ، وكونها قدمت نفسها الفتوح لهذا السيف ، وتلطفت في مسح أطراف الأمان ، وطلبت شكراً ومنا شكران ، وأحضرت إلينا من أهلها الوقت ، وهــــدت السيوف في أعناقهم قتشبهت بها الأغلال . وأنفَت أيمان أهل الايمان من مصافحتهم لأنهم أصحاب الشمال . فأطلقهم سيفنا وأمله يمتد إلى من هو أعز منهم مالاً وأكثر احتفالاً وأبر" مالاً وأهز " سيوفاً قصاراً ورماحاً طوالاً ، واستطار منها شرار نار الحرب الموقدة إلى غيرها من القلاع واستطال ألى سواها من الحصون منهم الباع ، فلا حصن إلا وافترت ثنيته عن نصر مسهل ، وفتح معجل ومؤجل ،

فن ذلك حصن الأكراد الذي تاه بعطفه على المالك والحصون ، وشمخ بأنفه أن تمتد إلى مثله يد الحرب الزبون ، وغدا جاذبً بضبع الشام ، وآخذاً بمخانق بلاد الإسلام ، وشللًا في يد البلاد ، وشجاً في صدر العياد ، تنقض من عشه صدور الأعداء الكاسرة ، وترتاع مــن سطوتها قلوب الجيوش الطائرة ، وتربض بأربانسه آساد تحمي تلك الآجام ، وتفوق من قسيه سهام تصمى مفوقات السهام ، تعطيه الملوك الجزية عـن يد وهم صاغرون ، ويصطفى كرام أموالهم وهم صابرون لامصابرون ، كم شكت منه حياة تثني بنكرها قلة الإنصاف، وكم خافته معرة ومامن ممرة خاف . ومازاات أيدى المالك تمتد إلى الله بالدعاء عليه تشكو من جور جواره تلك الحصون الصياصي ، وتبكي بمدمع نهرها من تأثير آثاره مع عصيانها وناهيك عدمم الماصي . حتى نبسه الله إليه ألحاظ سيوف الإسلام من جفونها ، ووفى النصرة ما وجب من ديونها . وذاك بأنا قصدنا فسيح ربعه ، ونزلنا ونازلنا ممي صقعه وختمنا بنصالنا على قلبه وسمعه • وله مدن حوله خس هو كالراحــة وهــى كالأنامل ٬ وتسكاد بروجه 'ترى كالمطايا المقطرة وهي منها بمنزلة الزوامل. ماخيمنا به حق استبحنا محشى تلك المدائن المكنى عنهـــا بالأرباص ، وأسحنا بساحاتها بحراً من الحديد ما اندفع حق فاض ، وأخذنا النقوب في أسوار لاتنقض ولاينتقض بنيانها المرصوص . ولاتقرأ المعاول مالخواتم

أبراجها من نقوش الفصوص ، ونصبنا عليها عدة مجانيق حملت شواهق الجبال على رؤوس الأبطال ، فغيظت السمهرية أن الذي تقوم به هذه تلك به لاتقوم ، وأن ما منها إلا وله من الأيدي والرؤوس مقــــام معلوم . وصار يرمي بها كل كسي مختلس ، وأروع منتهس ، وكل أن جثت أسوارها على الركب ، وكانت سهام مجانيقها تميل من العُمجيب فصارت تميد من العَبجب . وكانت تطلب فصارت تهرب من الطلب . واشتد الأمر على الكفار فقاتلوا قتالًا أقض مضاجع الأسلحة ، وأطار حجارة بجانيةهم بغير أجنحة ، وأشجى بشجو النصال المترنحة على غصون السهام المترنحة . هذا وأهل الإيمان يتلقون ذلك كله بصبر يستطممون منه شهداً ، وإقدام يتلقى صدى الحديد بأكباه مازالت إلى مـوارده قصداً ، يقتحمون نار الحرب التي كلما أوقدوها: إلطفاها الله وقال : ياتار كوني برداً . والبلاد الفرنجية قد غضت منها الأبصسار وخشعت القلوب . واعتقد كل منها في نفسه أنه بعد هذا : الطمسن المطلوب . فهذه تود لو أكنتها البحار تحت جناح أمواجها . وهذه لو أسبلت الرياح العواصف عليها ذيول عجاجها . وهذه لواجتثت من فوق الأرض مالها من قرار . وهذه لوخسف بها الثرى وعفت منها الآثار . وذلك لمسا بلغهم وشاهدوه من ويل حل بأهل مذا الحصن المنبع ، ومن فتك أمحل ربعه المربع وضيق مجاله الوسيع ، وقراع أضجر الحديد من الحديد والأبطال لم تضجر ، ونضال أسهر كل جفن حتى جفون السيوف لأنا عودناها مثل جفوننا أن تسهر . فكم شكت النقوب من مناكبهسم زحامًا ، والشرفات من ترقبهم التزامًا ، والرقاب من سيوفهم اقتسامًا وكم حمدت التجارب من رأيهم شيخاً وحمد الإقدام من ثبوتهم غلاماً.

قد دو خوا البلاد فلا مرطن إلا لهم به معركة ، وأرملوا الحلائل فلا مشركة بالا وقد أرمل من مشركة ، وأزعجوا الكفر فلا قلب إلا بله منهم خوف ، ولاسمع إلا لهم به حركة ، وملاوا الارض كثرة وكيف لا يكثر الله جمعًا للإسلام جمل الله فيه بركة .

وكتابنا هذا والمولى بحمد الله أحق من هنتىء بهذا الفتسح الذي تثني على كتاب بشائره الحقائب ، وتجري إلى سماع أخباره الركائب، وتتزاحم على المسير تحت البرد الواصلة به متون الصبا وظهور الجنائب، وإذا ذكرت ملاحمه قال كل : هذا كتاب أم كتيبة تاوح . وإذا شوهدت حرة طرسه قيل : وهذا ما صنعته في المد المعلمة عليه دم الكفر المسفوح ، وينهم - أعز الله نصره - بالإعلان بهذا النبأ الحسن الذي تستروح إليه الأسماع ، وتسر بالإفهام به أخوات هذا الحصن من مدنه ومن قلاعه المعظيمة الامتناع ، فإنه مابرح الآخ يفرح بأخيه . وإذا كان الهناء عظيماً اشترك فيه كل شيء فيه ، إن شاء الله تعالى .

صبح الأعشى القلقشندي ج ٧ ٣٥٧ ـ ٣٥٧

١٦٤ -. نص الهدنة المعقودة بين الملك المنصور قلاوون وبين متملك طرابلس الشام سنة ٦٨٠ ه .

. . . وتقررت الهدنة مع متملك طرابلس الشام بيمند بن بيمند ملك الفرنج لمدة عشر سنين كوامل متتاليات أولها السابع والعشرين [كذا بالأصل] من شهر ربيع الأول سنة ثمانين هذه السنة الموافق للخامس من شهر تموز سنة ألف وخساية واثنتين وتسعون للإسكندر اليوناني ، وذلك على بلاد الملك المنصور والملك الصالح ولده : قريبها وبعيدها سهلها وجبلها غورها ونجدها قديها ومستجدها ، وماهو بجاور لطرابلس

ومحاددلها من المملكة البملبكية وجبالها وقراها الرحلية والجبلية وجبال الفينياين والمقبيين ، وما هـاو من حقوق ذلك ، وعلى الفتوحات المستجدة وهى حصن الأكراد وانليس والقليمات وصافيتما وميمساز واطليعا وحصن عكار ومرقية ومدينتها وبلادها ومناصفاتها ، وهي بلاد الملكية وجميع بلاد هذه الجهات التي ذكرناها ومناصفات المرقب السق دخلت في الصلح مع بيت الأسبتار وبلده ومدينته ، وما هـو محسوب منها ومعروف بها من حصون وقرى وبالدطنس وبلادها وقارقص وبلادها ٬ وجبلة ولاذقية وأنطاكمة والسويدية وبلادذلك وحصن بغراس وحصن دىركوش وصهبون وبرزية وحصون الدعوة وغير ذلك من سابر المالك الإسلامية وما سيفتحه الله تمالى على يد الملك المنصور ويدولده، وعلى المواني، والسواحل والأبراج وغير ذلك . وعلى بلاد الإبرنس وعلى ا طرابلس وماهو داخل فيها وأنفة والبثرون وجبيل وبلاد ذلك وعرقا وبلادها الممينة في الهدنة وعدتها إحدى وخسون ناحية . وما هو للخيالة والكنائس وعدتها إحدى وعشرون بلداً ، وماهو للفارس روجــار ولا لولاي من قبلي طرابلس يكون مناصفة ، وعلى أن يستقر برج اللاذقية وميناؤها في استخراج الحقوق والجبايات والفلات وغيرها مناصفة ، ويستقر مقامهم باللاذقية على حكم شروط الهدنة الظاهرية الركنية ، وعلى أن يكون على جسر أرتوسية من غلمان السلطنة لحفظ الحقوق ستــة عشر نفراً وهم المشد والشاهد والكاتب وثلاث غلمان لهم وعشر رجالة في خدمة المشد . ويكون لهم في الجسر بيوت يسكنوها ولا يحصل منهم أذية لرعية الابرنس وإنما يمنمــوا مايجب منمه من الممنوعات ، ولايمنموا ما يكون من عرقا وبلادها من الغلات الصيفية والشتوية وغيرها لايعارضهم المشد فيه . وما عدا ذلك فها يعبر من بلاد السلطان يؤخذ عليه الحقوق ولايدخل إلى طرابلس غَلَّة محية للأبرنس ولاغيره إلا ويؤخذ الموجب عليها وعلى أن البرنس لايستجد خارج ما وقعت الهدنة عليه بنساء يدفع ولايمنع . وكذلك السلطان لايستجد بناء قلعة ينشئها من الأصل في البلاد التي وقعت الهدنة عليها . وعلى الشواني من الجهتين أن تكن آمنة كل طايفة من الأخرى ، ولاينقض ذلك بموت أحدهما ولابتغييره ، وأن لايحسن لأحد من أعداء السلطان ولايتفق عليه برمز ولاخط ولامراسلة ولا مكاتبة ولامشافهة وتقررت الحال على ذلك (١) . . . .

تاریخ ان الفرات ج ۲۰۵۳ ـ ۲۰۹

المام والده وباسمه إلى الملك المظفر صاحب اليمن يبشره بفتسمح طرابلس الشام سنة ٦٨٨ ه مسن إنشاء محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر.

أعز الله نصرة المقام وأوفد عليه كل بشرى أحسن من أختها ، وكل تهنئة لايجليها إلا هو لوقتها ، وكل مبهجة يعجز البيان والبنان عن ثبتها ونعتها ، وتتبلج فتود الدرر والدراري لوزفت هذه إلى تراقيها ، وسمت هذه إلى سمتها ، وصبحه منها بكل هاتف أسجع من هواقف الحائم ، وبكل عارفة أسرح من عوارف الزهر عند عزائم النسائم ، وبكل عاطفة أعنة الإتحاف بالإيجاف الذي شكرت الصفاح منه أعظم قدادر والصحائف أكرم قادم ، والفزو الذي لاتخص تهامة ببشراه بل جميسع

 <sup>(</sup>١) أورد المقريزي في كتابه «السلوك » ج ١ – ق ٣ / ٤٧٩-٧٧٩ نصاً مقارباً
 كل المقاربة لنصنا أعلاه ، مع اختلافات يسيرة . كا نحب أن ننوه أن الأخطاء النحوية والإملائية الموجودة في النص هي من الأصل .

النجود والتهائم ، وذوو الصوارم والصرائم ، وأولو الغوى والقوائم ، وكل ثفر عن ابتهاج أهل الإسلام باسم ؟ وكل بري بر" بتوصيل ماترتب عليه من ملاحم ، وكل بحر عذب يموني كل غاز لايحبس عن جهاد الكفار في عقر للدار الشكائم ، وكل بحر يجعلح كم تغيظ من مجاورة أخيه لأهل الشرك ومشاركتهم فيه فواح وموجه المتلاطم . المماوك يجدد خدمته يقتفي فيها أثر والده ، ويجري في تبليخها على أجمل عوائده ، ويستفتح فيها استفتاحاً تحف به من هنا ومن هنا تخف محامده ، ويصف ولاء قد جمله أجل عقوده وأكمل عقائده ، ويشفعها بإخلاص قله جعله ميله أحسن وسائله وقلبه أزين وسائده ، ويطلع العلم الكريم أن من. سجايا المتمرضين إلى الإعلان بشكر الله في كل مايمر ف المسلمين من نصر ، ويفرض لهم من أجر غزوكم قمد عنه ملك فيا مضى من عصر، أن يقدروا تلك النعمة حق قدرها من التحدث بنعمتها والتنبيـ للماع نغمتها ، وإرسال أعنة الأقلام إلى ميادين الطروس ، وإدارة حرباء وصف خير حرب إلى مواجهة خير الشموس . ولما كانت غزوات مولانا السلطان ملك البسيطة الوالد ـ خلد الله سلطانه ـ وقد أصبحت ذكرى للبشر وموافقة للنصر ، فكم جاءت هي والقدر على قدر . وقد صَالَيْت سيتر مها وسيرها هذه شدو الأسهار ، وهذه جادة يستطيب منهسا حسن الحدو السفار . فكم قاتلت من يليها من الكفار ، وكم جعلت من يراليها وهو منصورها ـ منصوراً بالمهاجرين والأنصار . ولما أذل الله بهاسها طوائف التتار في أقاصي بلاد العجم ، وجعل حظ قاوبهم الوجع من الخوف ونصيب وجوههم الوجم ، وأخلى الله من نسورهم الأوكار ، ومن أسودهم الأجم ، وقصرت بهم همهم حتى صاروا يخافون الصبدح إذا هجم والظن إذا رجم . وصارت رؤية الدماء تفزعهم ، فلو احتاج

أحدهم لتنقيص دم المريض لأحجم من خوفه وما احتجم . وأباد الله الأرمن -فحل بالنَّيل منهم الويل ، وما شمر أحد من الجنود الإسلاميــة عن سلعد إلا وشمر هو من الذل الذيال . ولا أثارت الجياد من الخيل عَنْكُرًا مُنعَدًا إِلا وظنوه مساءً قد أقبل أوليل . وانتهت نوبة القتل بهم والإسان إلى التكفور « ليفون ، ملك الأرمن الذي كان يحمس سرحهم وبمرد صرحهم ويستنطق هتف التتار ويسترجع صدحهم . وتعتز طوابلس الشام بأنه خال إبرنسها الكافر ولسان مشورته ووجه تدبيره الساقرة ، وطالما غر وأغرى ، وجر وأجرى ، وضر وأضرى . فلسا توكل مولانا السلطان وعزم وغرم فتوكل وتحقق أن البلاء به قد نزل، وما تشكك أن ذلك في ذهن القدر قد تصور وتشكل ، وأن يومــه في الفتك سيكون أعظم من أمسه ، وأعظم منهما معاداة غده ، وأن نصر الله الله الله على ما فرط في جنب الله وساق الحتف لنفسه بيده فعمر الله بروحه الخبيثة الدرك الأسفل من النار ، وسقاه الحتف كأساً بعد كأس لم يكن لها غير الهلك من خمار . وكانت طرابلس هي ضالة الإسلام الشريدة وإحدى آبقاته مـن الأعوام العديدة ، وكليا مرت شمخت بأنفها وتأنقت في تحسين منارة منازمها وتزيين ريحانها وعصفها ، ومرت وهي لاتفازل ملكما بطرفها. وكلئا تقادم عهدها تكثرت بالأفواج والأمواج من بين يديها ومن خلفها إذ البحر لها جلباب والسحاب لها خار وليس بها من البر إلا بقدار ساحة الباب من الدار ، كأنها في سيف ذلك البحر جبل قد انحط أو ميل استواء قد خرج عن خَطَ ، ما قصد أحد شطها بنكاية إلا شط واشتط . قدر الله أن صرف مولانا السلطان إليها العنان ، وسبق جيشه إليهاكل خبر وليس الخبر كالعيان ، وجاءها بنفسه النفيسة، والسمادة قد حرسته حبائل ومن مفاجآته لها أمد عنان . وفي خدمته جنود لاتستبعد مفازة ، وكم راحت وغدت وفي نفوسها للأعداء حزازة ، فامشطوا بخيولهم من جبال لبنان تيجاناً لها صاغتها الثاوج ، ومعارج لاترافق بها غير الرياح الهوج . انحطت تلك الجنوش من تلك الجنادل انحطــاط الأحادل ، واندفعوا في تلك الأوعار اندفاع الأوعال ، ولم يحفل أحد منهم بسرب التحصيل لما يوهي ذلك التحصين وابتناء كل سور أمام أسوارها مين التدبير الحسن والرأي الرصين ، فما لبثوا إلا بقدار ما قبل لهم : دونكم والاحتطاب ونقل المجانيق على الخيل وعلى الرقاب ، حق جروهـــا بأسرع من جر النفس ، وأجروها على الأرض سفائن . وكم قــالوا : السفينة لاتجري على يبس وفي الحال نقلت إليها فرأوا من مقوقلها من يمشي على رجلين ، ومنهم من يمشي على أربع ووجهت سهامتها وجوهها إلى منافذها ءفها شوهدت منهاعين إلا وكان قدامها منها أصبع ، وألقيتالعداوة بين الحجارة من الجانيق وبين الحجارة من الأسوار، فكم نقبت ونقبت من فلذة كبدهاعن أسرار. وأوقدت نيران للكايد ثم فكم حولها من صافن وصافر . وكم رمتهم بشرر كالقصر ، فوقع الحافر كما يقال على الحافر . ومايرحت سوق أهل الإيمان في نفاق أهل النفاق ، وأكابرهم تساق أرواحهـــم الحنبيثة إلى السياق. وكان أهل عكاء قد أنجدوهم من البحر بكل بر ، ورموا الإسلام بسكل شور وكل شر ، فسكان السهم الذي يخرج منها لايخرج إلا مقترناً بسهام ، وشرفات ذلك الثفر كالثنايا ، ولكنها لكثرة من بها لاتفتر عن ابتسام . وما زالت جنود الإسلام كذلك ومولانا السلطان لاتُرى جماعة مقدمة ولا متقدمة إلا وهو يرى بين أولئك. واستمر ذلك

من مستهل شهر ربيع الأول إلى يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخـر ، فزحف عليها في بكرة ذلك النهار زحفاً يقتحم كل هضبة ووهدة ، وكل صلبة وصلدة حتى أنجز الله وعده وفتحها المسلمون مجازاً ، وفي الحقيقة فتحها وحده . وطلعت سناجق الإسلام الصفر على أسوارها ؛ ودخلت عليهم من أقطارها ، وجاست الكآبة خلال ديارها . فاحتازها مولانا السلطان لنفسه ملكاً ، وماكان يكون له في فتحها شريك وقد نفي عنها شركاً . وكليا قيل : هذه طرابلس فتحت قال النصر بمـن قتل فيها من النجد الواصلة وأكرم عكا وأهل عكا (١). وأعادالله قوة الكفر بها أنكاثًا ، وكان أخذها من مائة وغانين سنة يوم ثلاثاء واستردت في يوم الثلاثاء . ولما عمت هذه البشائر [و] كل بها مولانا السلطان إلى كل من يستجلى حسان هذه العرائس ويستحلي نفيس هذه النفائس. وسدير مولانا السلطان إلى مولانا بشرى فقمقع بها البريد ، لتتلى بأمر مولانا على كل من ألقى السمع وهو شهيد . وكما عم السرور بذلك كل قريب ، قصد أن يمم الهناء كل بميد . وأصدر المماوك هذه الخدمة يتحجب بين بدى نحواها ، ويتوثب بعد هذه الفاتحة لكل سانحة محسن لدى المولى مستقرها ومثواها . لابرح المقام يستبشر لكياة الإسلام بكل فضــــل وبكل نمى ، ويفرح لسرح الكفر إذا انتهك ، ولسفح الملك إذا يحمى ولسمع الشرك إذا يصم ولقلبه إذا يصمى (٢).

نهاية الأرب للنوبري ج • ١٥٦ – ١٦٠

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والجلة قلقة مضطربة غير مفهومة المعثى .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> أورد القلقشندي في « صبح الآعشى » ج ٧ / ٣٦٦- ٣٧ نصاً لايختلف كبير اختلاف عن نصنا أعلاه ، على حين يورد كل من ابن تفري بردي في « النجوم الزاهرة » ج ٧ – ٣٧٣ والسيوطي في « تاريخ الخلفاء » ج ١ – ٤٨٣ نصاً موجزاً كل الإيجاز ومختلفاً كل الاختلاف عن النص أعلاه .

١٦٦ - رسالة الأمير بـــــــــــ الدين بيدرا إلى الأمير حسام الدين طرنطاي يبشره ويهنئه بفتح طرابلس الشام مـــــن إنشاء محيى الدين ابن عبد الظاهر.

المعلوك يهن بهذا الفتح الذي كادت به هذه الغزوة تؤهو على غيرها من الفزوات وتتبه ، وأشرقت الأرض بنور ربها ابتهاجاً بما أمضاه الله منه وما سيمضيه ، وبما سيمطيه حتى يوضيه ، وذلك أن فتح طرابلس التي طالما شمخت بأنفها على الملوك . وكم أبت على مستفتح قما قال لفيره اباؤها : لله أبوك . وأخر الله مدتها إلى خير الأزمان ، وفتحها على يسد سلطاننا الذي حقق الله به آمالاً لا تنفذ منه إلا بسلطان . فالجد لله الذي عضد هذا الملك من مولانا بخير من دوبره ، وحماه منة بأقطع حسام جرده الله انقض ما أمرة ، وما من فتوح ولا أمر بمنوح إلا ومولانا منضد عقوده وجهز بريده ومطلع سعوده ورافع علمه ، وبمضي سيفه ومرضي عقوده وعهز بريده ومطلع سعوده ورافع علمه ، وبمضي سيفه ومرضي قلمه . فأمتع الله الأمة من مولانا السلطان بسلطان يسترد لهم الحقوق ويتقاض الديون ، وأمتع الله سلطانها من مولانا بملطان يسترد لهم الحقوق ويتقاض الديون ، وأمتع الله سلطانها من مولانا بمن تراؤه أقفال المالك وسيوفه مفاتيح الحصون .

نهايه الأرب للنويري جـ ٥ – ١٦١

١٦٧ - نص الهدنة التي عقدت بين السلطان الملك المنصور قلاوون وولده وولي عهده السلطان الملك الصائح وبين مملكة عكا من إنشاء حميي الدين بن عبد الظاهر كاتب الإنشاء .

استقرت الهدنة بين مولانا السلطان الملك المنصور وولده السلطان الملك المصالح علاء الدنيا والدين على – خلد الله سلطانها – وبين الحكام بملكة عكا وصيدا وعثليت وبلادها التي انعقدت عليها هذه الهدنة وهم: السنجال (١)

<sup>(</sup>١) السنجال Sénéchal من أصل لاتيني ومعناها النائب او الكفيل . والمقصود نائب المملكة في عكا في تلك الفترة أودو بوليشير Odo Poilechier .

أو دكفيل المملكة بعكا ، والمقدم أفرير كليام ديباجوك مقدم بيت الداوية والمقدم أفرير نيكول للورن (١) مقدم بيت الاسبتار والمرشان افرير كورات نائب بيت مقدم اسبتار الأمن لمدة عشر سنين كوامل وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات أولها يوم الخيس خامس شهر ربيع الأول سنة اثنتين وغانين وستائة للهجرة النبوية ، الموافق الثالث من حزيران سنة ألف وخممائة وأربعة وتسعين لغلبة الإسكندر بن فيليبس اليوناني، على جميع بلاد مولانا السلطان الملك المنصور وولده الملك الصالح علاء الدنيا والدين علي ، علىجميع القلاع والحصونوالبلاد والمهالك والأعمال والمدن والقرّى والمزّارع والأراضيوهي تملكة الديار المصرية وما بها منالثغوروالقلاع والحصون الإسلامية وثغر دمياط وثغر الإسكندرية ونستروة وسنترية وماينسب إلى ذلك من المواني والسواحل والبرور ، وثغر فوة وثفر رشيد والبلاد الحجازية وثغر غزة المحروس وما معها من المواني، والبلاد، والمملكة الكركية والشوبكية وأعمالهما والصلت وأعالها وبعرى وأعمالها ءوبملكة الحلبل صاوات الله وسلامه عليه – وبملكة القدس الشريف وأعمالها ، والأردن وبيت لحم وأعماله، وبلادها وجميع ما هو داخل فيها ومحسوب منها، وبيت جبريل ومملكة نابلس وأعمالها ، ومملكة الأطرون وأعمالها ، وعسقلان وأعمالها وموانيها وسواحلها وبملكة بإفاوالرملةوميناهاوأحمالهاوأرسوف وأعمالها وميناها وقيسارية وميناها وسواحلها وأعالها وقلمة قاقون وأحمالها وبلادها ولمك وأعمالها وأعمال الموجاء ومامعها من الملاحة وبلادالفتوح السعيدو أعمالها ومزارعهاء وبيسان وأحالها وبلادها ، والطور وأحماله واللجون وأحاله وسبينين وأحالها وعين جالوت وأعمالها والقيمون وأعماله وماينسب إليه وطبرية وبحيراتها وأعمالها وما معها ، والمملكة الصفدية وما ينسب إليه ، وتبنين وهونين وما معها من البلاد والأحسال ، والشقيف المروف بشقيف أرنون (٣) وما معه

<sup>.</sup> Fr. Nicholes Le Lorgne (1)

<sup>(</sup> ٣ ) من أعمال دمشتى بينها وبين الساحل قرب بانياس .

من البلاد والأعمال وما هو منسوب إلىه، وبلاد القزن وما معه خارجاً عما عين في هذه الهدنه ، ونصف مدينة اسكندرونة ، ونصف قرية مارن يقراهما وكرومهما وبساتينهما وحقولهما . وما عدا ذلك من أعمال اسكندرونة المذكورة ويكون جميمه بجدوده وبلاده لمولانا السلطان ولولده والنصف الآخر لمملكة عكا ؛ والبقاع العزيزي وأعماله ؛ ومشغوا وأعمالها ؛ وشقيف تيرون وأعماله ، والعامر جيمها في لايا وغيرها وبإنياس وأعمالها ، وقلعة الصبيبة وما معها من البحيرات وأعالها ، وكوكب وأعالها ، وما معها ، وقلمة عجاون وأعمالها ، ودمشق والمملكة الدمشقية وما لها من القلاع والملاد والمالك والأعمال ، وقلعة بعليك وما معها وأعمالها ، ومملكة حمص وما لها من الأعمال والحدود ؛ وبملكة حماة ومدينتها وقلعتها وبلادها وحدودها ، وبلاطنس وأعمالها ، وصهيون وأعمالهـا ، وبرزية وأعمالها وفتوحات حصن الأكراد وأعماله ، وصافيتًا وأعمالها ، وميمار وأعمالها ، والعربمة وأعمالها ووعدفيا وأعمالها ومرقية وأعمالها وحلب وأعمالها وسعسن عكار وأعماله وبلاده ، والثليمة وأعمالها ، وقلمة شيزر وأعمالها ، وأقامية وأهمالها ، وجبلة وأعمالها ، وأبو قبيس وأهمـــاله ، والمملكة الحلبية وما هو مضاف اليها من القلاع والمسدن والبلاد والحصون ، وأنطاكية وأهمالها ، وما دخسل في الفتوحات المباركة ، وبغراس وأعمالهـــا ، والدريساك وأحساله ، والراوندان وأحالها ، والجازم (١) وأحمالهــا ، وعينتاب وأعمالها ، وتيزين وأعمالها ، وسبخ الحديد وأعماله ، وقلعة نجم وأعمالها ، وشقيف ديركوش وأعمالها ، والشغر وأعماله ، ويكاس وأعاله ، والسويداء وأحمالها ، والباب ويزاعا وأحمالها ، والبيرة وأحمالها ، والرجية وأعمالهـــا ، وسلمية وأعالها ، وشميميس وأعمالها ، وقدمر

<sup>(</sup>١) لمل الصواب حارم ، وهي بلدة تقع الآن في شمال غربي سورية -

وأعمالها وما هو منسوب إلى جميع ذلك ما عين وما لم يعين [ وعلى جميع العساكر وعلى جميع الرعايا من سائر الناس أجمعين على اختلافهم وتغاير أنفارهم وأجناسهم وأديانهم القاطنين فيها والمترددين إلهسا ومنها من سائر بلاد المسلمين وعلى جميع التجار والسفار والمترددين في الـــبر والبحر والسهل والجبـل في الليـل والنهار يكونون آمنين مطمئنين في حالتي صدورهم وورودهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم وبضائعهم وغلمانهم وأقباعهم ومواشيهم ودوابهم وطي جميع ما يتعلق بهم ، وكل مــا تحوي أيديهم من سائر الأشياء على اختلافها ] (١) ، من الحكام بملكة عكا وهم كغيل المملكة والمقدم أفرير كليام ديباجوك مقدم بيت الداوية ، والمقدم افريرنيكول للورن مقدد الاسبتار ، والمرشان فريركورات نائب مقدم بيت اسبتار الأمن، ومن جميع الفرنج الأخوة والفرسان الداخلين في طاعتهم وتحويه بملكتهم الساحلية ، ومن جميـــع الفرنج على اختلافهم الذين يستوطنون عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة من كل واصل إليها في بر وبحر على اختلاف أجناسهم أو أنفارهم لا ينال بلاد مولانا السلطان الملك المنصور وبلاد ولده السلطان الملك الصالح ولا حصونهما ولا قلاعهما ولا بلادهما ولا ضياعهما ولاعساكرهما ولاجيوشها ولاعربها ولاتركانهما ولاأكرادهما ولارعاياهما على اختلاف الأجناس والأنفار ، ولا ما تحريه من المواثبي والأموال والفسلال وسائر الأشياء منهسم ضرر ولا سوء ولا غسارة ولا تعرض ولا أذية أيديهـــم • وكذلك كل ما يستفتحه مولانا السلطان الملك

ألمنصور وولده السلطان الملك الصالح على يدهما ويد عساكرهما ونوابهما من بلاد وحصون وقلاع وملك وولايات براً وبحراً ، سهلا وجبلا ، وكذلك جميع بلاد الفرنج التي استقرت عليها هذه الهدنة من البــــلاد الساحلية وهي : مدينة عكا وبساتينها وأراضها وضواحيها وما يختص بها من كرومها وما لها من حقوق حولها وما تقرر لهـا من بلاد في هذه الهدنة ٬ وعدتها بمما فيها من مزارع ثلاثــة وسبعون ناحية خاصاً للفرنج ، وكذلك حيفًا والكروم والبساتين ، والعدة بحيفًا سبع نواحي وكذلك ما رسا بها بأرضها المعروفة بها تكون للفرنـج ، وكذلك دير السياج ودير مارلياس يكون للفرنج . ويكون لمولانا السلطان مـن بلاد الكرمل خاصاً عنا والمنصورة وباقي بلاد الكرمل ، وهي ثــلاث عشرة ناحية للفرنج ، وعثليث القلعة والمديئة ، والبساتين التي قطعت والكروم وفلاحتها وأراضيها تكون لها ، ويكون لها من البلاد ست عشرة ناحمة وتكون خاصاً لمولانا السلطان ما يذكر ، وهـو : قرية الهراميس بكاملها ، وعما لخاص عثليث يكون مناصفة وهي ثمان نواحي وفلاحة الاسبتار بممل قيسارية يكون خاصاً للفرنج بما فيها • ونصف مدينة أسكندرونة ونصف قرية مارون بما فيها للفرنج ، وما عدا ذلك يكون خاصاً لمولانا السلطان . ومها كان في اسكندرونة وقرية مارن من الحقوق والغلة يكون مناصفة . وصدا القلمة والمدينة والكروم وضواحيها وجميع ماينسب إليها يكون خاصاً للفرنج؛ ويكون لهـا من البلاد خاصاً خمس عشرة تاحية . وما في الوطاة من أنهار ومياه وعيون وبساتين وطواحين وقني ومياه جارية وسكور لهم بها عادة قديمة تسقي أراضيهم يكون خاصاً بهم . وما عدا ذلك من البلاد الجبلية جيمها تكون لمولانا السلطان وولده بكالها. وإذا قصدت الشواني المذكورة جهة غير هذه الجهات وكان صاحب قلك الجهة معاهداً للحكام بمملكة عكا ، فلا تدخل إلى البلاد التي انعقدت الحدنة عليها ولاتتزود فيها ، وإن لم يكن صاحب قلك الجهة التي تقصدها الشواني معاهداً للحكام بمملكة عكا فلها أن تدخل إلى بلادها وتتزود منها .

واذا انكسر شيء من هذه الشواني - والعياذ بالله - في ميناء من المواني التي انعقدت الهدنة عليها وسواحلها ، فإن كانت قاصدة إلى من له مع مملكة عكا عهد أو مع مقدمها فيلزم كفيل المملكة بعكا ومقدمي البيوت حفظها ويمكن رجالها من الزوادة ولصلاح ما انكسر فيها والعود إلى البلاد الإسلامية ، ويبطل حركة ما ينكسر فيها أو يرميه للبحر ، فإن لم يكن للذي تقصده الشواني معهم عهد وانكسرت ، فلها أن تنزود وتعمر رجالها من البلاد المنعقدة عليها الهدنة ، وتتوجهه إلى الجهة المرسوم بقصدها ، ويعتمد هذا الفصل من الطرفين ، وعلى أنه متى تحرك أحد من ملوك البيحر الفرنجية وغيرهم من جوا البحر لقصد الحضور لحضرة مولانا السلطان أو حضرة ولده في بلادهما المنعقدة عليها هدة الهدنة فليلتزم نائب المملكة والمقدمون بعكا تعريف مولانا السلطان بحركتهم

قبل وصولهم إلى البلاد بمدة شهرين ، وإن وصلوا بعد انقضاء مدة شهرين فيكون كفيل المملكة بعبكا والمقدمون برآء من عهدة اليمين في هذا الفصل ، وإن تحرك عدو من جهة البر من التتار وغيرهم فأي من سبق إليه من الجهتين فيعرف الجهة الأخرى . وعلى أنه إن قصد البلاد الشامية والمعياد بالله – عدو من التتار وغيرهم في البر وانحازت العساكر قدامهم ووصل العدو إلى القرب من البلاد الساحلية الداخلة في هدف الهدنة وقصدوها بمضرة فلكفيل المملكة بمكا والمقدمين بها أن يداروا من نفوسهم ورعيتهم وبلادهم بما تصل قدرتهم إليه .

فإن حصل جفل والعياف الله الإسلامية الى البلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة فيلزم كفيل المملكة بعكا والمقدمين حفظهم والدفع عنهم ومنع من يقصدهم بضرر ويكونون آمنين مطمئنين بما معهم ، وعلى أن نائب المملكة بعكا والمقدمين يوصون في سائر البلاد الساحلية الستي وقعت الهدنة عليهم أنهم لا يملكون حرامية البحر من الزوادة من عندهم ولا من حل ماء ، وإن ظفروا بأحسد منهم يسكوه ، وإن باعوا عندهم بضائع يسكوا حتى يحضو صاحبها وتسلم إليه ، وكذلك يمتمد مولانا السلطان في أمر الحرامية هذا الاعتاد ، وعلى أن تكون كنيسة الناصرة وأربع بيوت من أقرب البيوت لزيارة الحجاج وغيرهم من دين الصليب كبيرهم وصفيرهم على اختلاف أجناسهم وأنفارهم من عكا والبلاد الساحلية كبيرهم وصفيرهم على اختلاف أجناسهم وأنفارهم من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ، ويصلي في الكنيسة الأقساء والرهبان وتكون البيوت لزوار كنيسة الناصرة خاصه ويكونون آمنين مطمئنين في توجههم وحضورهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه الهدنة ، وإذا نقبت الحجارة وحضورهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه الهدنة ، وإذا نقبت الحجارة التي بالكنيسة ترمنى برا ولا يحط منها حجر على حجر لأجل بناء ،

ولا يتعرض إلى الأقساء والرهبان في ذاـــك على وجــــه الهبة بغير حقى . . . (١)

كتاب تشريف الأنام والعصور لابن عبد الظاهر ٣٤ ــ ٤٣

١٦٩ - نص اليمين الذي أقسم بموجبه حكام عكا الفرنج من أجل احترام الهدنة التي عقدت بينهم وبين السلطان الملك المنصور قلاوون .

والله والله والله وبالله وبالله وتالله وتالله وتالله وتالله ، وحسق المسيح وحق المسيح ، وحق الصليب وحق الصليب وحق الصليب وحق الصليب وحق الصليب وحق الألاثة في جوهر واحد المكني بها عن الأب والابن والروح القدس إله واحد ، وحق اللاهوت المكرم الحال في الناسوت المعظم ، وحق الإنجيل المطهر ومسافيه ، وحق الأناجيل الأربعة التي نقلها مق ومرقس ولوقا ويحنا ، وحق صلواتهم وتقديساتهم ، وحق التلاميذ الاثني عشر والاثنين وسبعين والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بالبيعة ، وحق السوت الذي نزل من السهاء على نهر الأردن فزجره ، وحق الله منزل الإنجيل على عيمى بن مريم روح الله وكلمته ، وحق الست مارية أم النور مارت مريم ويوحنا المعموديين ومرتمان ومرتماني وحق الصوم الكبير ، وحق ديني ومعبودي وما أعتقده من النصرانية ومسا تلقيته من الآباء والأقساء ومعبودي أن من وقتي هذا وساعتي هذه قد أخلصت نيتي وأصفيت طويتي في الوفاء للسلطان المنصور ولولده الملك الصالح ولأولادهما يجميع

<sup>(</sup>١) ورد نص هذه الهدنة بشكل متقارب كل القرب مع النص اعلاه ، في كل من كتاب \* الساوك \* للمقريزي \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ، \* ،

ما تضمنته هذه المدنة المباركة التي انعقد الصلح عليها على مملكة عسكا وصيداً وعثليث وبلادها الداخلة في هذه الهــدنة المسماة فيها التي مدتها عشرة سنين كوامل وعشرة أشهر وعشر أيام وعشرة ساعات ، أولها يوم الخيس ثالث حزيران سنة ألف وخسائة وأربعة وتسعين للإسكندر بن فيلبس اليوناني ، وأعمل بجميع شروطها شرطاً ، وألتزم الوفاء بكل فصل في هذه الهدنة المذكورة إلى انقضاء مدتها . وإني والله والله وحق المسيح وحق الصليب وحسق ديني لا أتعرض إلى بلاد السلطان ووله، ولا إلى من حوته وتحويه من سابر الناس أجمعين ، ولا إلى من يتردد منها إلى البلاد الداخلة في هذه الهــدنة بأذية ولاضرر في نفس ولا في مــال ، وإنني والله وحق ديني وممبودي أسلك في المعاهدة والمهادنة والمصافاة والمصادقة وحفظ الرعبة الإسلامية والمترددين من البلاد السلطانية والصادرين منها وإليها طريق المعاهدين المتصادقين الملتزمين كسلف الأذية والعدوان عن النفوس والأموال، وألتزم الوفاء بجميسه شروط هذه الهدنة إلى انقضايها مادام الملك المنصور وافياً باليمين التي حلف يهاعلى شيء منها طــــلباً لنقضها ، ومتى خالفتها أو نقضتها فأكون بريا من ديني واعتقادي ومعبودي وأكون مخالفا للكنيسة ويكون على الحبج إلى القدس الشريف ثلثين حجة حافياً حاسراً ، ويكون على فك ألف أسير مسلمين من أسر الفرنج وإطلاقهم ، وأكون برياً من اللاهوت الحال في الناسوت ، واليمين يميني وأنا فلان والنية فيها بأسرها نية السلطان الملك المنصورونية ولده الملك الصالح ونية مستخلص لها بها على الإنجيل المكرم لانية لي غيرها والله والمسيح على مانقول وكيل. ١٦٨ ـ نص اليمين التي حلف بهـا الملك المنصور قلاوون على الوفاء بالهدنة المعقودة بينه وبين حكام ملكة عكا الفرنج

أقهول وأنا ... (١) والله والله والله ، وبالله وبالله ، وتالله وتالله وتالله ، وألله العظيم الطالب الفائب الضار النافع ، المدرك المهلك ، عالم ما يدا وما خفا ، عالم السر والعلانية ، الرحمن الرحيم ، وحتى القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه وهو محمد بن عبد الله والله عليه ، وما يقال فيه من سورة سورة وآية آية ، وحتى شهر رمضان أنني أني بجفظ هذه الهــدنة المباركة التي استقرت بيني وبين مملكة عكا والمقدمين بها على عكا وعثليث وصيدا وبلادها التي تضمنتها هذه الهدنة التي مدتها عشرة سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشرة ساعات أولها يوم الخيس خامس شهر ربيسم الأول سنة اثنتين وثمانين وستاية للهجرة من أولها إلى آخرها ، وأحفظها وألتزم بجميع شروطها المشروحه فيها ، وأجري الامور على أحكامها إلى انقضاء مدتها ، ولا أتأول فيها ولا في شيء منها ، ولا استفتي فيها طلبًا لنقضها ما دام الحاكمون بمدينة عبكا وصيدا وعثليث وهم : كافل المملكة لعكا ومقدم بيت الديوية ومقدم بيت الاسبتار ونائب مقدم بيت اسبتار الأمن الآن ومن يتولى بعدهم في كفالة بملكة أو تقدم بيت بهذه المملكة المذكورة وأفين باليمين التي يحلفون بها لي ولولدي الملك الصالح ولأولادي على استقرار هذه الهدنة المحررة الآن عاملين بها وبشروطها المشروحة بها إلى انقضاء مديها ملتزمين بأحكامها . وإن نكثت في هذه اليمين فيازمني الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة حافياً حاسراً ثلاثين حجـة ، ويلزمني صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها ــ ويذكر بقية شروط اليمينــ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل .

والله على ما نقول وكبل ١١١ .

تاریخ این الفرات ج ۷ ۲۷۰ – ۲۷۲

١٧٠ ـ نص الهدنة التي عقدت بين الملك المنصور قلاوون وملكة
 صور سنة ٦٨٤ ه من إنشاء ابن عبد الظاهر .

بسم الله الرحن الرحم : استقرت الهدنة المباركة بين مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين ، قسم أمير المؤمنين وولده وولي عهده المولى السلطان الملك الصالح علاء الدنيا والدين علي خليل أمير المؤمنين ، وولده الملك الأشرف صلاح الدين خليل خليل أمير المؤمنين ، وولده الملك الأشرف صلاح الدين خليل خلد الله سلطانها وأدام في دولتهم \_ وبين الملكة الجليدة دام مراريت بنت سير هرى بن الأبرنس بيمند (٢) .

مالكة صور حال استقرار هذه الهدنة ونائبها بملكة صور وهو القومص الجليل سير ريون يسكند (۱) ، لمدة عشر سنين كوامل متواليات منتابعات أولها يوم الخيس الرابع عشر من جمادى الأول سنة أربع وثمانين وستائة الهجرة النبوية \_ صلوات الله على صاحبها وسلامــه ، الموافق الثامن عشر تموز سنة ألف وخسمائة وستة وتسعين الإسكنـدر بن فيليبس اليوناني ، وآخرها الرابع عشر من جمادى الأول من سنسة أربع وتسمين وستائة الموافق للثامن «شر من تموز سنة ألف وستائه وخسة للاسكندر ، يتبع بعضها بعضا على حكم ما استقر عليه الحال

<sup>(</sup>١) اوردكل من القلقشندي في «صبح الأعشى » ج ١٧ - ٣١٧ وابن عبد الظاهر ف « تشريف الأثام والعصور » ٢١٣- ٢١ نصاً مشابهاً للنص احلاه .

<sup>.</sup> Le Comte illustre Air Raimond - Jaskend ( v )

إلى آخر أيام الملك الظاهر رحمه الله متتاليسات الساعات والآيام والشهور والسنين إلى آخرها على جميع البلاد الاسلامية الداخلة في ممالك بلاد مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي قسيم أمير المؤمنين ، وبلاده وقلاعه ومدنه وحصونه وما اشتملت عليه ملكة الديار المصرية وما فيها من الثغور والسواحل والقلاع والحسون والمدن ، والمملكة الشامية وما اشتملت عليه من الثغور والقلاع والحصون والمدن، والتقور الساحلية وما اشتملت عليه من الحصون ومن برور ومن موانى والشفور الساحلية وما اشتملت عليه من الحصون ومن برور ومن موانى ومن برور

والبلاد البعلبكية والحصية والحوية والفتوحات الشريفة بحصن الأكراد وحصن عكار وما يضاف إليها ودخل في جملتها من ثنور وبلاد معاهديه وحصون وبرور وسواحل . والمملكة الحليية والفتوحات الأنطاكية ، وما هو مجادر لصور من المملكة الصفدية والشقيفية وغيرها من القبلاع والحصون والبلاد ، على كل ما هو داخل في بملكة مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين من بمالك وحصون وقلاع وثغور ومدرن وقرى وسواحل وموانى وبرور قريبها وبعيدها ، سهلها وجبلها ، عامرها ودائرها ، غورها ونجدها ، شرقها وغربها ، يمنها وحجازها ، شامييها ومصريها ، وما تشتمل عليه من قرى ومزارع وأنهار وطواحين وأبراج وبساتين ، وعلى من حوته هذه المهالك وتخويه من عساكر وجنسد ورحايا وعرب وتركان وأكراد وفلاحين وسائر أجناس الناس أجمين على اختلاف أجناسهم وتغاير أشكالهم وأديانهم ، وعلى أموالهم ومواشيه على تغاير أصوافها وأوبارها ، والأموال على تغاير أجناسها . تكدون على تفاير أصوافها وأوبارها ، والأموال على تغاير أجناسها . تكدون أهمين المناكنين بها والقاطنين والمترددين إليها ، ومن فيها من سائر النساس أجمين التجار هذه المالك المذكورة وما اشتملت عليه ، ومن فيها من سائر النساس أجمين الساكنين بها والقاطنين والمترددين إليها ، ومنها وفيها من التبعار

والسفار آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم ومواشهـــم ، في حالــق صدوره وورودهم وسفرهم وإقامتهم ، وما لمعاهديه من البلاد والجهات ، أولاده ويد عساكرهم وجنودهم وجيوشهم من الحصون والبلاد والقسلاع يجري عليها وعلى من فيها وما فيها حكم هذه الهدنة المياركة إلى آخر مدتها ، وعلى بلاد الملكة دام مراريت بنت سرهرى بن الأبرنس بيمند المينة لها خاصاً ومناصفة في هذه الهدنة : وهي مدينة صور ومادارت عليه أسوارها وضواحيها خاصة ، ومافيها من الأراضي التي تزرح فيها . البقول والأقصاب والمعاصر التي لادمنة لها وهي : المعوقة ورشمون ــ أراضي الزيتون \_ من الضواحي التي لادمنة لها ، ويستان الموجا الذي لادمنة له ، والحكورات والطواحين التي حول مدينة صور تكون هذه الضواحي المذكورة بما فيها من أراضي الأقصاب ومزارع البغول والمعاصر التي من جملة الضواحي خاصة لصور . وذلك بشرط أنْ تكون رشمون والمعوقة وبستان العوجا أراضي من ضواحي صور بغير دمن ولاقرى، وعلى أن يكون لمولانا السلطان الملك المنصور ولأولاده السلطان الملك الصالح والملك الأشرف ـ نصرهم الله ـ خاصاً لهم الجنس الضياع صن ضياع صور من أجودها وأكثرها متحصلًا من عين وغلة ؛ التي استقرت في الحاص الشريف السلطاني من الأيام الظاهرية وهي : قانا ومزرحتها ٤ القروية ، أصريفيا ومزرعتها ، حانا يخن وما بكيالها (١٠ / المجادل بكيالها ، كفردبين بكما لها على ما استقر عليه الحال إلى آخر الأيام الظاهرية .

تكون هذه الخس قرى خاصاً جميعها بأراضيها وحدودها وحقوقها وكل

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل .

ما هو داخل فيها ومنسوب إليها ، لمولانا السلطان الملك المنصور ولأولاده من غير مشاركة لهم في ذلك . وتكون للملكة مراريت مالكة صور من ضياع صور عشر ضياع من قرايا مرج صور خاصاً لها على ما هــو مستقر في الهدنة الظاهرية ، إن هذه المشر ضياع تكون خاصاً لمملكة صور جسماً عينت بأسمائها فيها وهي : عين أبي عبد الله ، القاسمية ، سدس ، قحلب ، المرفوق ، الجارودية ، الجادية ، مرفلة ، وأس العين ، برج الاسبتار . تكون هذه المشر ضياع المذكورة بجقوقها وحدودها وأراضيها وما هو داخل فيها خاصاً لملكة صور دام مراريت مالكـة صور ، وعلى أن تكون بقية بلاد صور جميعها بما فيها من مزارع وعدتها بما فيها من المزارع ثماني وسبعون ضيعة ومزرعة وهي : الطالية ، درتية الدهرية ، الفنونية ، العثية ، وادي الحجاج ، العرتية ، البحتيسة ، المالكية ، دير حمران ، التعتبية ، الكبيية ، بابولية ، الحيه ، دير فالون ، غرايغال ، الزيادات ، وحيوية ، ربعين ، بني دفنع ، مارنين ، عيا ، صديقي ، رسكيانية ، رفلية ، عثليث ومزرعتها ، الملاحات ، السحنونية ، الفراخية ، طرقان، الدير ، المملية ، الخيرا ، روتية ، بابوح ، فقمة ، البارورية ، كفر دهـّال ، حوبا ومزرعتها ، سرفية ، مجدل ، بيت روح ، طرسا ۽ فسون ، التفاحية ۽ أمد ، رڪنا ، مارون ، طرسنجاث ، كفر ناي ، بني باقتلة ، معولة ، طفلسة ، أشجور ، الرمر ، الفهرون ، دوردغيسا ، أبروخية ، هربن ، الصوافي ، حاوسية . معروب ، بعلیث ، درفانون ، طردیا ، بدیاس ، النمهانمة ، بدوث ، الحرانية ، طوراً ، السرفيات ، بردسيل الجديدة ، العباسة ، الحنيثة ، السفلسة ، اشحور ، الفاه ، شادسة ، العجيلة، المصرية ؛ وذلك خـــلا المعوقة ورشمون وبستـان العوجا التي ذكرناها ليست بقراء . وأن

المعوقة اسم المعصرة وبستان العوجا ، غير قرية ، ورشمون غير قرية ، وإن كانت قرى كانت من جملة قرى المناصفات ، وإن لم تكن قــرى كانت من جملة ضواحى المختصة بها .

وحدود هذه البلاد جيعها من جهة القبلة مرفلة وقرية دير عمران وبرج وادي الحجاج ، والعربية وريف وبارين ، ومن الشرق عنافة ، سكاسة وبحدل شرقية ، والسحنونية الداخل ذلك المناصفات وقانا ومحروما والمجادل وكفردبين الداخل في الخاص الشريف ، ومن الشهال اصريفيا الداخلة في الخاص الشريف ، ونهر القاسمية ، ومن الفرب البحسر ، تكون هذه القرايا المذكورة في هذه الهدنة جميعها بمزارعها وحقوقها وأراضيها وطواحينها وأنهارها وبساتينها ودمنها ومتحصلات مغلاتها من وجوه المين والفلة مناصفة بين مولانا السلطان الملك المنصور وبين الملكة دام مراريت مالكة صور يقسم جميع المتحصل بها من وجوه المسين والغلة وحقوق وزكاوات وعداد وحكورات وأجر وضمانات وخراجات وحبايات ومواريث وغير ذلك من سائر الحقوق قليلها وكثيرها نصفين بين الجهتين بالسوية .

ويستقر الحال في جميع الأشياء ، كا كانت إلى آخر الأيام الظاهرية وعلى أن يكون المباشر لهذه الضياع والمناصفات المذكورة والمستخرج لأموالها وغلالها نواب مولانا السلطان الملك المنصور عز نصره باتفاق مع نواب الملكة دام مراريت مالكة صور بحيث لاتنفرد جهة عن جهة باستخراج درهم ولاغيره ، وعلى أن يستمر الشخص بأرض الزهرية في المستخراج درهم ولاغيره ، وعلى أن يستمر الشخص بأرض الزهرية في الملكان الذي جرت به عادته في الأيام الظاهرية ، وعلى أن تكون هذه البلاد المختصة بمالكة صور آمنة مطمئنة هي ومن فيها من عسكرها وخيالتها ورجالتها ورعيتها وتجارها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ومواشيهم في

حالتي صدورهم وورودهم وسفرهم وإقامتهم إلى آخر هذه الهدنة: وعلى أن التجار والسفار والمترددين من الجهتين يترددون ويبيعون ويشترون ويوردون ويصدرون آمنين مطمئنين على نفوسهم وأموالهم ، وعلى أنهم لايحدث عليهم شيء غير ما جرت العوائد به من الجهتين ، وأن الممنوعات مستقر حالها في البيم على حالتها ، وعلى أن المراكب من الجهتـــين المترددة في البحر تكون كل فرقية من الفرقتين آمنة من الفرقية الأخرى مطمئنة في البحور والمراسي والدخول والخروج ، وتلازم كل طائفة من الجهتين كف الأذية عن الجهة الأخرى . وعلى أنه متى انكسر مركب من الجهتمين ، إن كان لمسلم تسلمه له إن كان موجوداً ، ولنواب مولانا السلطان إن كان مفقوداً . وإن كان لنصراني من بلاد مــولانا السلطان ــ عز نصره ــ فالحكم فيه كحكم المسلم ، وإن كان من أهل صور ومن رعية الملكة مالكة صور يسلم له المال إن كان موجوداً ، ولديوانها إن كان مفقوداً . وإن مات أحد من الجهتين في الجهة الآخرى ، ولم يكن له وارث يجرى عليه هذا الحكم من الجهتين ولا يخفى ماله. وعلى أنه متى قتل أحد من الجهتين ووجد القاقل ، فإن كان القاتل مسلساً يحكم فعه نواب مولانا السلطان الملك المنصور ـ نصره الله ـ بما تقتضيه سياسة السلطنة الشريفة المطهرة . وإن كان نصرانياً من أهل صدور تحكم فيه الملكة دام مراريت مالكة صور ، كل جهة بحضور نائب من الجهة الأخرى يباشر الحكم فيه بما تقتضيه أحكام الجهتين . وذلك يكون الحكم في كل من تمدى وأسرف والهتسال ، بتولى ذلك نواب مولانا السلطان تأديب المسلم . وتأديب النصراني يتولاه نوأب الملكة مالكة صور ، وإن خفي أمر القتبل كانت دية الفارس من الجهتين ألفــــاً. ومائة درهم صورية ، والنركبلي مائتي دره ، والفلاح مائة دينار ، والتاجر

تكون دينه على قدر جنسه وأصله ومقدرته ، يؤخد ذلك من أهدل القرايا التي يقتل فيها ذلك الشخص جناية لهم وتأديباً جملة واحدة ؛ يعتمد ذلك من الجهتين . وإن كان المقتول من المناصفات كان متحصل الجناية مناصفة . وعلى أنه متى أخذت أخيذة ترد بعينها إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة . وإن خفي أمر القتيل أو أمر الأخيذة كانت المهة في الكشف عن أمره أربعين يوما ، وإن لم يظهر له خبر محلف والي تلك الجهة وثلاثة أنفار بمن تختارهم الجهة الأخرى ، وإن امتنعوا عن اليمين لزمت الجناية المذكورة وقيمة الأخيذة . وعلى أنه متى هرب أحد مسن الجانبين يرد بما معه . ومتى هرب بملوك من أي جنس كان يرد بجميع ما مسه ذكراً كان أو أنثى ، عبداً كان أو حراً . ويعتمد ذلك ما الجانبين وعلى أن الملكة دام مراريت مالكة صور لاتستجد بناء من الجانبين وعلى أن الملكة دام مراريت مالكة صور لاتستجد بناء قلمة ولاتجديد سور ولا حفر خندق ولامايتحصن به مما يمنع أو يدفع .

وعلى أن مولانا السلطان لايفسح لأحد من عساكره ولامن جنوده ولامن أهل بلاده من التطرق لبلاد صور المعينة في هذه الهدنة بأذية ولاضرر ولاسرقة ولا عدوان ولاغدر لافي بر ولابحر ، ولايتعرض أحد من عساكر مولانا السلطان وجنوده ومعاهديه للملكة هام مراريت مالكة صور إلافي نفسها ولافي خيالتها وأصحابها ، خلا الإسماعيلية الذين تحت حكم مولانا السلطان .

ولمولانا السلطان أن يجهز من شاء منهم إلى مسالكة صور بالسوء والضرر متى أراد ، وعلى أن الملكة دام مراريت مالسكة صور تلتزم حفظ بلاد مولانا السلطان من جهتها من متجرم أو مفسد أو رجل غريبة وسائر الإفرنجية يتطرق من بلادها إلى بلاد مولانا السلطان بأذية أو إغارة أو فساد أو عدوان .

وعلى أن الملكة دام مراريت مالكة صور لاتوافق أحداً من ساثر الفرنجية على أمــر فيه أذية لبلاد مولانا السلطان أو ضرر على بمالكه أو رحاياه وسائر من فيها وما فيها ، ولا تساعد أحداً على ذلك برمز ولا كتابة ولا إشارة ولا رسالة إلى حين انقضاء الهدنة .

ولها من مولانا السلطان مثل ذلك ، وعلى أنه متى انقضت الهدنة أو وقع - والعياذ بالله - فسنح من أحد الجهتين كانت المهلة للتجار والسفار والمترددين أربعين يوماً حتى يعود كل أحد بماله إلى مأمنه ووطنه المنين مطمئنين مخفرين من الجهتين .

تستقر هذه الهدنة بشروطها المحروة وقواعدها المقررة الانتفض أحكامها ولاينفك نظامها بموت أحد من الجنهتين ولابعزل والي ولاتولية غيره الابرجل غريبة ولا بيد غالبة ، بل قستمر مدتها وتوفي هدتها وهي : عشر سنين كوامل متتاليات أولها الوابع عشر من جادى الأول سنة أربع وثانين وستانة الهجرة النبوية الموافق الميوم الثامسن عشر من شهر تموز من سنة ألف وخسائة ، وآخرها الوابع عشر من جمادى الأول من سنة أربع وتسعين وستائة الموافق الثامن عشر من تموز من ألف وستائة وخسة للإسكندر بن فيليبس اليوناني .

يلتزم كل من الجهتين حفظها إلى آخرها. ومن تولى بعد والآخر حفظها إلى آخرها و والخط الشريف أعلاه حجة بمقتضاه إن شاء الله تمالى.

تشريف الأنام والمصور لابن عبد الظاهر ١٠٠ ـ ١١.

۱۷۱ ــ رسالة الملك المنصور قلاوون إلى ابنه الملك الأشرف يخبره بمتحــــه حصن المرقب سنة ١٨٤ه وهي من إنشاء تاج الدين أحمد ابن الأثير.

أعز الله نصرة الجناب العالي الملكى الاشرفي الصلاحي ، ولازالت جيوشه تفتتح من المالك حصونها وتبتذل مضمونها ، وتستثمر من العادة غصونها ؛ ويطوي لهم الأرض فلا يبعد عليهم مرمى ؛ يعملون العزائم المهمة. ويصونها ، وتحدث ألسنة العالم بنعم الله التي يرونها في أيامه ويروونها ، ويقصون أجنحتها بالشكر ويقصونها ، تهدى له كل ساعة خبر عــــن جنوده وما ملكت ، وخيوله وما سلكت ، وسيوفه وما قتلت ، ومهابتها وما أخذت ، ومواهبها وما تركت . هذه البشرى تقص عليه من غزوتنا أحسن القصص ، وتمثل صورة الفتح التي انتهزنا فرصته ، وقلما تنتهز الفرص ، وتبدى لعلمه الكريم أن الهمم بها تنال المالك ، وترتقى المسالك ، وتجتنى ثمرات النصر ، وتطفأ جمرات الفدر ، وقلمـــا ظفر بالمراد وأودع ، وكل أنف لايأنف . • . (١) فهو أحق الأعضاء أن تجـــــدع . ولم نزل غثل في أَفْكَارَنَا الصَّورَةُ التِّي أَقْدُمُ عَلَيْهَا أَهْلَ حَصَنْ المُرقَبِ فِي مَبْدُإِ الْأَمْرِ عَنْد اضطراب النيات وضعف البنيات ، وغرور الآمال الكاذبة ، واشتمالات الحيالات الجاذبة ، حق نالوا من عسكرنا بجصن الأكراد مانالوه ، وتخيلوا أن عزمنا قد صرفوه عن قصدهم ، أو أمالوه بأخذ أمرهم في الظاهر بالرخصة دون العزيمة ، ويعمل على مالوتمثل لهم صورة لجروا منسه ذيل الهزيمة ، ويفضون من نواميس الجاورة ، ويغضى ويمضون بما يبسدو منهم ، وتتزل المحاورة وتمضى ، ويستر ما يسدده إلى نحورهم من سهم ،

<sup>(1)</sup> بياض بالأصل .

ويريهم أنا ندفع في صدر الحقيقة بالوهم ، ونعرض عن مناقشتهم في الحساب ، ونمسك عنهم . وترى الجبال تحسبها ، وهي تمر مر السحاب . ومن لم يؤاخذ المسيء يفعله ، ويعرف مقدار حمله ، استدام طمعه. واستقام طلقه ، وحركته دواعي الشره للشرة ، والخيل السلامة في كل مرة . فلم يزل يتربص لهم ريب المنون ، وينزل ماكان منهم في جنب ما يكون ، ويرتقب فيهم الوقت المنتظر ، ويدب لهم الضراء وتمشى لهم الحُمْر ، إلى أن آن مكان الفرصة ، جمعنا لهم بين الشرقة والفصة، مساعی الملوك عزماً ، ووصلنا المسير بالسرى ، وطرقناهم كا يطسرق الطيف الكرى ، وأوطأنا بهم حوافر الخيل ، وجثناهم مجيء السيل ، وظللنا عليهم ظلل الغم ، وغشيهم منا ما غشي فرعـون وجنـوده من اليم ، مـع كون مكانهم قد جمع له منعة البر والبحر ، وحل منهم بين السحر والنحر . تحامت قصده الملوك ، وحمته الإعادة، فلم تبق الأماني إليه طريق مساوك ؟ ولم يظفر به ملك من الماوك في الإسلام ، ولاطرقته خيلهم في اليقظة ، ولاخيالهم في المنام ، يصد عنه الرياح الهوج مخافة ويُرجِع عنه الطرف حسيراً لبعد المسافة بأسرح من أن فاجأناه وحللنا بمرصته ، وهاجمناه وأحاطت به رجال الحرب ، وشافهةــه مخطـــاب كالخطب ، وعسكرنا بحمد الله تعالى مثل البحر إذا طبا ، والغيث إذا هما ، والطود إذا سما ، واللبث إذا حمى ، قد ملاً الفجاج واستعذب الأجاج ، وقاسمهم الرئاج ، فأعطاهم الأسنة وأبقى له الزجاج . يتمره أبطاله المنايا ولو كانت عرضاً ، ويقول كل منهم : وعجلت إليك رب لترضى . فلم يزل القتال ينوبهم ، وسهام المنون تصيبهم وسحابها يصوبهم والسيوف تغمد في الطلى ، والرماح توكف في الكلى ، والمجانيق تــدلك

سورتهم ، وتسلك فورتهم ينجومها ، وتصميهم برجومها ، وتقذفهم من كل جانب دحوراً ، وتميد كلا منهم مذموماً مدحوراً ، وتشير إليهم أصابعها بالتسلم لا بالتسلم ، وببنانهم فها تذر من شيء أتت عليه إلا جملته كالرميم ، إلى أن فتحناها ، ولله الحد عنوة . وحلانا مسكايدهم فيها عقدة عقدة ؛ ونقضنا عروة عروة . وسطرنا هذه البشرى وأعلام النصر قد خفقت بنودها ، وذلت لها علوج الكفر وكنودها . والسيف من دمائهم يقطر ، والصليب خزيان ينظر ، والأذان مسكان الناقوس والقراء موضع القسوس ، والكنيسة قد عادت محراباً ، والجنة قسد فتبعت للمجاهدين فكانت أبواباً . وكنا نود أن الولد ممنا في هسسذه المشاهد ، وأن ينظرها بمين المشاهد ، ونرجو أن يكون بمن يستكين المرقد ، وإن لم يحضر هذه الغزوة فيتأهب للأخرى ، فكان قذفساً المرقد ، وإن المنصر دانية القطوف . والسميد من لايستظل إلا بسيفه ، فإن الجنة تحت ظلال السيوف .

۱۷۷ ـ رسالة السلطان الملك المنصور قلاوون إلى الأسير علم الدين الشجاعي يخسبره يفتح حصن المرقب من إنشاء تاج الدين أحمد بن الأثير :

إذ أمر الله بهائي المجلس العلمي ، وأحـل البشائر بساحته ، وسره استيلائنا على كل ثفر واستباحته ، وأسمعه من أنبائنا الجيلة ما يعجز عن التعبير عنه لسان القلم على فصاحته ، ولا يزال مهنئاً بأيامنا التي تؤرخ بالفتوح وتنجد في مواقف الحرب بالملائكة والروح ، وتختص بالمدح دون كل ممدوح ، وترى ما يطوى يجيوشنا من الأرض ولا يبعد عليها مكان به طروح . قد علم المجلس حركتنا إلى الشام ، وإنا أنشأناها

عجالًا ، وجنَّمنا بها على البديهة . فلو كانت قصدة لأنشدناها ارتجالًا. وكانت مباديها توجد بأطراف الأنامل ، ومناديها يعدود بحينة الآمل ؟ ومهامها متلقاة بالهمم القاصرة ، وعزاقمنا فهـــا كلها توقدت جراتها ، صادقت نيات ، إن لم تكن باردة في قارة . وإذا مر ذكرها عن له غرض أو في قلبه مرحل ظن الظنون ، وخيل إليه أن أمرها لايتم وسرعتها لا تكون ﴿ ونحن نوسع للجهال حلمنا ، ونزداد بعواقب التدبير علمًا . وكان الباحث عليها أمور مهمة ، ومرأى تستفرغ قوى الأفكار المستجمة . وكل وقت نصعد النظر ونصوبه ، ونتصفح وجله الرأي ونقلبه ، ونرتاد جيهات القصه التي كان منها منشأ المفاسد ، وبها لشياطين النفاق نفاق ، وكل سوق كاسد . فلما أخذت الأناة مأخذها ، ونفذت الآراء منها منافذها ، وقخضت زبدة الحلب ، وأسفر وجه الطلب ، ولم يبحق إلا أن تزم الركائب وتسري الكتائب وتشرع الأسنة وتبدو ضمائر النفوس المستكنة ، أخلصنا النية لله عز وجل في نصرة الإسلام ، وتقاضينا ديونه على الأنام ، وجعلنا منهم منتهماً على ما عداه ، وصممنا على جهاد من تازعه رداء ملكه وعاداه ، تركنا حظ النفس بمعزل . وكان في عزمنا أن ترتاد منزلاً فعرجنا عن ذلك المنزل وقلنا: يا خيل الله اركبي ، ويا ملائكة النصر اصحبي ، ويا أقلام البشري اكتبي . وصلنا إلى الشام في جنود تقبل مشل قطع الليل ، وتندفع اندفاع السيل ، وكلما مررنا بمملكة سالت بجموعنا أرديتها ، وغصت بعساكرنا أنديتها ، وانضم لملينــا جنودها ، وخفقت علينا بنودها . ولم نزل نطوي المراحل ، ونتجاوز الخصب والماحل ، إلى أن نزلنا بعيوث القصب من عمل حص ، فوافاها البشير بما كان من أمر بلاطنس الق تقدمت بها البشرى ، وفنيت في عضد من كان بها قسد استطار شرر

طعمه واستشرى . ولم نزل نفذ السير ونود لو استمرة أجنحة الطبر ، إلى أن وافينا المرقب ، وهي المقصد ومناخ ركائب العزم الذي هو لها مرصه ٬ فكانت محط رحالنا وإلها مطارح آمالنا . وأصحابها الذين مِدَاوا بِالسِّنَانُ وقَمَقُمُوا لَنَا بِالشِّنَانُ ﴾ وأمتدت لهم الآيدي والألسنة ﴾ وجعلوا السيئة مكان الحسنة ، وطمعوا بالبــلاد وارتجاعهــا ، وارتادوا موارد الحرب على بعد أشجاعها ، واستلانوا من عسكر حصن الأكراد جانباً ظنوا به الغلب ، وفعلوا أمسراً عادوا منه بسوء منقلب ، وصاروا يتكلمون من رؤوس ملأى من الجهل، ويأخذون في الحزرب إذا أخذتهم لملى السهل ، ونحن نعمل على الأمسر الذي يلف العياء ، ويعيرهم أذنا سميعة لا أذنا صماء ، ونرتاد منهم أمكنة الفرص ، ونوحى لهم جمالة القنص . فلما رجمتهم الظنون وتمخضت لهم المنون ، وثبنــا لهم وثبة الليث المغضب ، وأوردناهم بأسيافنا [ ماء ] لا ينزح قليبه ولا ينضب . وما وردنا حق قامت جيوش الجو على ساق ، وجاءت بعوث النمائم من الآفاق ، ورشقت سهام السحائب ، وتفلغلت ريح الصبا والحبائب ، ورجفت الرعود بجنودها ، وجردت البروق بنضهـــا من غمودها ، والقطر يرسل الحجارة إلا أنها من برد البحر إذا مرت به الريح صار كأنه درع موضونة الزرد، فنزلناها ونازلناها ، وأمطنا حجب المهابة وأزلناها ، واحدقنا بها إحداق السوار وأحطنا بهسا كما يحيط باليد السوار . وكانوا يفارون بمنعهم ويعتزون بما يجري من سيل قلمتهم ، ويعتقدون أن المعتصم بمكانهم واثق بأن بيس السهاء بكفه ، ويرى النجم دونه إذا لحه بطرفه . فلم نزل نعاديهم الفتك ونراوحهم، وتماشيهم الحرب ونصايحهم ، ونرسل إليهم رسل المنايا ، ونوقر سهامهم إلا أنها من الحنايا ، ونرميهم بعذاب واصب ، ونكلهم إلى هم ناصب.

والمنجنيقات تفوق إليهم سهامها قسيها ، وتخيل لهم أنها تسعى إليهسم حيالها وعصيها . وهي والحصون من ألد الخصـــوم ، وإذا أمت معصمًا لكم أنه ليس بإمام معصوم ، ومــــق افترى خلق في آلات الفتوح لم يكن فيها أحمد من الممترين . وإذا نزلت بساحة قسوم فساء صباح المنذرين . تدعى إلى الوغى فتكلم ، وما أقيمت صلاة حرب عند حصن إلا كان ذلك الحصن من يسجد لها ويسلم . إلى أن أقوت ربوعهم وصبت على مثل جمر الغضا ضاوعهم ، وأخذناهم أخذاً وبيلاً ، وأوردناهم مهاوی المسالك ، وساءت سبیلا ، وخسرت صفقة غدوهم ورواحهم ، وتحللت عقد أجسامهم من أرواحهم ، ووجدوا من أنفسهم حداً كليلاً وجداً عثوراً . وقدمنا إلى ما علوا من عمل فجعلناه هياء منثوراً ، وملكناها بالأمان ٬ وهو في المعنى بالسيف ٬ وهجمناها هجوم الطيف. وكانت هي التي قد بقيت للأسبتار رحلة شتائهم وصيف فلم يبق لهـــم أوزارها ، والنفوس قد قضت منهم أوطارها ، والبلاء قد دهم بلادهم وأقطارها . والعلم يبنى على العلم ، والسيف يملي على القلم ، والثغر قد جدد على أيدينا إسلامه ، وأبدلنا بعا قطويه ابتسامه والدهر لمسن عادانا عادى ، ولمن والانا والى . وسيوفنا قد أصبحت مفاتح المعاقل ، فإذا ملكناها عادت لها أقفالًا ، والبشائر مخترقة الأمصار ، والعساكر التي هجرت أوطانها ونصرة الله قد كتبت من المهاجرين والأنصار .

۱۷۳ - رسالة الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام إلى الملك السالح علاء الدين علي ابن السلطان قلاوون يهنئه بفتح المرقب من إنشاء شهاب الدين محود كاتب الدرج .

لا زالت آيات النصر تتلي على سمعه من صحف البشائر ، ونفائس الظفر تجلى على سره في أسمد طالع وأبين طائر ، وفواتح الفتح تمـلى لديه بما تزهى به الأسرة وتزهر بنوره المنابر . وبحكمات التأييد قنهي إليه بما يجد مثل الدجي عليه سواد الحابر . وينهي أنه سطرها والنصر والظفر قد أسفر عن الفتح المبين صباحه ، والتأييد وقد طار به محلق اليشائر ، فخفتي في الخافلان جناحه ، والإسلام ، وقد وطيء هـــام الكفر بقدمه ، والدين ؛ وقد عز بفتكات سيفه فأنف أن يكون الشرك من خدمـــه والأفلاك ، وقد علم أنه لهــذا الفتح افترقت كواكبها ، والأملاك ، وقد الزلت لتشهد أخت النصرة البدرية في صفوفها ومواكيها وحصن المرقب ، وقسد ألقت عليه الله الإسلامية أشعر سعدها ، وأنجزت الأقدار التي ذللته للإسلام أن تتطاول إليه يــد الحوادث من بمدها ، وقد أحاطت العلوم الشريفة أن هذا الحمين طالماً شحت الأحلام أن تخيل فتحه لمن سلف في المنام ، فما حدثت الملوك أنفسها وكانت من روعة الحرمان على وجل . وحوله من الجبال كل شامخ يتهيب عقاب الجو قطع عقابه ، وتقف الرياح حسرى دون التوقل في هضابه، ومن الأولى به خنادق لا تعلم منها الشهور إلا بأنصافها ، ولا تعرف فيها الأهلة إلا بأوصافها . وهو مع ذلك قد تقرط بالنجوم وتقرطق بالغيوم ، وسما فرعه إلى السباء ورسا أصله في النجوم . وتخال الشمس إذا علت أنها تنتقل في أبراجه ، ويظن من سها إلى السها أنه ذالة في سراجه . فكم ذي جيوش قله أمات بعضه ، وذي سطوات أعمل الحيل على رؤيته فلم يفز من نظره على البعيد بفرضه ، لا يعاوه من الطير

صوى نسر الفلك ومرزمه ، ولا يرمق متبرجات أبراجه غير عين شمسه والمقل التي قطرق من أنجمه . وقد نصبت عليه من المجانيق ما سهامـــه أقتل من سهام الجفون ، وخطراته أسرع من لحظات العيون ، لا يخاطب إلا بواسطة رسله الصـــم الصلاب ، ولا يرى لسان سهمه إلا كا يرى خطوات. البرق إذا تألق في علو السحاب، فنزلت عليه الجيوش المنصورة نزول القضاء ، وصدمته يهممها الستى تستعير فيها الصوارم سرعة المضاء وروعة الانتضاء ، فنظرت منه حصنًا قد رد عليه الجو جبب همامه ، وأفاتر بعزة كلما حدر عليه البرق فاضل لثامه ، فذللت صعابه وسهلت عقابه وركزت الجنوبات في سفحه . وطالما رامت الطير أدناه فلم يقومها القوادم . وكم همت العواصف أن تتسنم رباء فأصبحت محلقة تبكي عليها النمائم ، فعاد مصفحاً صفاحها مشرقاً بنا علا من أسنة رماحها ، وأرسلت إلى أرجائها ما أربى على العهائم ، وزاه في لفحـة على النسائم . وكان بها مثل الجنوب فأصبحت ، ومن جثث القتلى عليها تماثم . ونصبت أمامه المجانيق المنصورة فلم ترع حتى حبسها وسطت على نظرائها فأصبح غدها في التحامل أبعد من أمسها ، واستنهضها العدى ، وأعلمتهم أنها لاتطيق الدفاع عن غيرها ، بعد أن عدزت عسن نفسها ، وبسطت أكفيها أمارة على الإذعان ، ورفعت أصابعها ، إما إجابة إلى بذل التشهد ، وإما إنابة إلى طلب الأمان ، فخوفوا من ظهور هذا الاستظهار وعلموا أن المجانيق المنصورة فحول لاتثبت لها الإناث التي عريت من النفع بأيديهم ، واستمانوا عليهن مع الفرى بطول الحذار . فعند ذلك غدت تحمن کمون الأساوه ، ووثبت وثبات الأسود ، وتبارى بها الحصن السهاء ، فعكلها قذفت هذه بكواكبها الزهر ، قذف هذا بكواكبه السود . ولم يكسر لهم منجنيق إلا نصبوا عشراً مكانه ، ولا قطعت

لاحداها أصبع إلا ومد الآخر بنانه ، فتطلب بتجارب مثل الكماة ، وتتحايـــل تحايل الرماة . حتى فتحت وفسحت الرحال مجالاً ، ونالت ونيل منها . وكذلك الحرب تكون سجالًا . هذا ، والنقوب قد دبت في بواطنه دبيب السقام ، وتمشت في مفاصله كا يتمشى في مفاصل شاربها المدام . وحشيت أضالعه ناراً تشبه نار الهــوى تحرق الأحشاء ولايبدو لها ضرام ، فقد أحل من حلة الوجل ، وتحققه وا حاول الأجِل ، وأيقن الحصن بالانتظام في سلك بمالك الإسلام ، وكاد يرقصه بمن فيه فرط الجذل ، وزاد شوقه إلى التشريف بوسمها ، وما صبابـة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل . لكنهم أظهروا الجلد ، إشراكهم ، لعلمهم أنه لامناص من يد أهل التوحيد لأهل الأحد . وقدفقت إليهم الجيوش المنصورة فملأت الأفق ، وأحاطت بهم إحاطة الطوق بالعنق ، ونهضت إليهم مستمدة من عزمات سلطانها ، مستعدة لانتزاح أرواح المدى على يدها من أوطانها . فانقطعت بهم الظنون ، ودارت عليهم رحى المنون ، وأمطرت عليهم المجانيق أحجارها ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ، لمن بها من اللهب تلك الأحجار (١) ، فهدمت العبائر والأحمار ، وأجرت في نواحيها أنهار الدماء ، فهلكوا بالسيف والسيل والنار . ولما ركب مولانا السلطان \_ خلد الله ملكه وسلطانه \_ لأول الزحف في جيوشه التي كاثرت البحر بأمواجه ، وسقت العدى على ريها بالخوف كؤوسا أمر" من أجاجه ، تزلزل الحصن لشدة ركضه ، وتضعضع من خوف غضبه ، فلحقت سماؤه بأرضه ، وتحللت قواعد ما شيد من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والمعنى غير مفهوم تماماً وفيه شيء من الاضطراب .

أركانه ، فانحلت وانشقت سماؤه من الجزع ، فألقت الأرض ما فهـــا وتخلت ، ومشت النار من تحتهم وهم لايشعرون . ونفخ في الصور بل في السور فإذا هم قيام ينظرون . وماكان إلا أن قابــل مولانا السلطان ـ خلد الله سلطانه ـ ماشمخ من أبراجه حتى أهوى يلثم بـــين يديه التراب ، وتأدب بآداب الطاعة حين نظرت إليه ، فخرُّ راكمًا وأناب . فهاجمتهم الجيوش المنصورة مهاجمة الحتوف ، وأسرعت المصاف الانتضاء فلم يدر العدو أهم أم الذي في أيديهم السيوف (١) . فحل يهم الذل ونزل ، وخافوا فتكات تلك السيوف التي تسبق العذل. وثبت من لم يجد وراءه مجالاً وهو يقول : مكره أخوك لابطل فلجأوا إلى الأمان وتمسك ذل كفرهم بعد الإيمان ، تشبثوا بساحل العفو حين ظنوا أنهم أحيط بهم ، وجاءهم الموج من كل مكان ، فسألوا أن يكون عفو مولانا السلطان من بعض الصنائع ، وتضرعوا في أن يجمل أرواحهــم لسيوفه من بعض الودائع ، فتصدق عليم بنفوسهم كرماً ، وظاوا على معنى الخبر المأثور يرون الموت يقظة والحياة حاماً . وأطلقتهم اليد التي لايخيب لديها الأمل ، واعتقتهم اليمنى التي فجاج الأرض قبضتها ، فمسق يشاء تجمع عليهم الأنامل ، وخرجوا بنفوس قد تجردت حتى من الأجسام وسطرت والنصر قد تسنم أعلاها ، وشعار الإيمان قد جردها من وحشة لباس الكفر وأعراها ، والأعلام المنصورة قد سلكت إلى ذلك الترقب أعلى ورقي ، والسمادة قد بدلت بيعه مساجد ومحاريبه قبلة ، وكانت شرفًا فأصبح يرفل في حلل الإيمان ، وعاد سهما مسدداً في كنانــة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، والمعنى غير مفهوم تماماً وفيه شيء من الاضطراب .

الإسلام ، وذراً منضداً في عقد المملكة فعسن به فتم النظام . لايسلك البحر طاغم إلا ويقذفه الموج إليه ، لايختلس أكبر باغ إلا وتوقعه ضيق مسالكه في يديه ، فهو أحسن من إرم ، وأوضح من علم ، وأنكى في الإصابة على البعد من السهم الذي أصاب وراميه بذي سلم . فيأخذ مولانا حظه من هذا النصر الذي هو إليه ، وإن بعد ، منسوب ، والفتح الذي إن عدت الفتوح على كثرتها فهو بجميعها محسوب ،

١٧٤ ـ رسالة الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام إلى الأمير علم الدين الشجاعي يهنئه بفتح حسن المرقب من إنشاء كال الدين أحمد بن العطار:

نصر من الله وقتح قريب ، يسره الله بعزائم الجناب العالي ، لازالت عزائمه تسهل من النصر مراداً ، وهمه تفسح من الفتح مراداً ، وسطوته تستاسل من الأعداء مراداً ، ومسامعه الكريمة تستمذب معاداً من حديث البشائر إذا كائ معاداً معاذاً . قد أحاط العلم الكريم بالحركة المباركة ، والنزول على المرقب الذي كم تحته من مرياً زاد علوه على علو الرصد . وماحل أحد بواديه ورام رؤية الهلال في مغربه ، والشمس في مشرقه إلا وصده عما قصد ، فاترى الهلال منه إلا بسداراً ، ولاتشاهد الشمس المنيرة إلا ظهراً ، ونازلنا منه القلمة التي سامت الساء ، فزاحمت البروج منها البروج ، وحلت الجوزاء لسوارها المحكمة مستى أهلها عرج عن قصد النزول ، وأخذ في تعاريج العروج ، ولربحا ماول منازائها من تقدم من الملوك فصده عنها قسي الرعود ونبسل ماول منازائها من تقدم من الملوك فصده عنها قسي الرعود ونبسل الوبل وأسوار الثلوج ، وأرخت الشمس غزائها على جيشه وحال بينها

الموج فسكان من المفرقين ، والتفت عليه أشجارها فبات من المدبقين وأصبح من الموبقين . وعادة كل من قصد الصعود إليها يمشي على أربع بعد أن كان يمشي على رجلين ، وردته عقابه ناكصا على عقييه ، وكان يحجل في حجلين ، فاستدارت عليها جنوباتنا فشاهدنا منها منطقـــة البروج ، واستجنت بها الجيوش من سهام الجروح فأبقـت كل سريع الولوج . وقامت الجانيق بسفراء من الحجارة عـن السهام ، وأشارت إليها بأصابع كفوفها بالانتقال عن ذل الكفر إلى عــز الإسلام . وفي أول الحال عجل منجنيق واحد كسر منجنيةتهم الثلاثة ، ونقلن مـن صورة الحال بسرعة نصر الواحد على من يدين بالثلاثة . ولم تزل مجانيقنا ترقى القلمة بحجارة تطيل محلقة نحوها كالطيور ، وتعلو نسور أحجارها طالبة قبة قلتها . والجبال الشاهقة ركون النسور ، فها رمت حجراً إلا أثرتها أثراً ، ولا راجعتها ضرباً إلا أسمع وأرى بظاهرها وباطنهـا ندبًا ، لكنها على مراجعة الحرب ومعاودة الضرب ، كأنه يضرب من حجارة أسوارها في حديد بارد ، وهي ، وإن لم تكن حديداً ، فإنها حجارة حــهيدة لاتعمل فيها المعاول ولاتؤثر فيها المبــارد، إلا أن نوازلها مصيبة فيها نازلة . وما أشبه سهامها بسهام العيون تقضي بالمنون ولاتفارق الجفون ، أو بالنجوم في الرجوم تصيب وهي بمكانها المعلوم. ودامت ذمة حسناتها مطالبة المحاصرة بما في يدها للملة الإسلامية من الاغتصاب والفرض ، والنقابة تعمل من خوارجها في داخل بنيانها عمل الحلد في الأرض حتى أخلد الله الأرض، ونقضت النقوب نظام أساساتها فانحلت، وألقيت النار في أحشائها فألقت ما فيها وتخلت . هذا والجانيق منتًّا ومنهم تارة وتارة ، وأكفها ترمي من النفط أصابعها بشرر كالقصر، وقودها الناس والحجارة إلى أن تمكن الهد من أحد ابراجها فهدم بناؤه المنظم،

ولما أراد جداره [أن] ينقض ، سارع إلى تقبيل الأرض ، وبادر إلى الحدمة فسلم ، وزحفت عليها الجيوش المنصورة من جوانبها ، وأحاطت بها إحاطة الأغماد بقواضبها ، وضمتها ضم الأطواق للأعناق ، وأطبقت بها إطباق الجفون على الأحداق . إلا أن الله سبحانه وتعالى سهل أمرها ، وأول للإسلام كفرها ، وسلط المجانيق المسلمة على المجانسيق الكافرة فكفى المؤمنين شرها ، فلم يزل كل منها يرميهم بأحجاره ، حق استنزلهم على اختياره . وسألوا الإجارة من الحجارة ، وطلبوا الأمان من الإيمان ، وأذعنوا بالاستسلام إلى الإسلام . وكتابنا هذا وقد علت على قلمتها أعلام الإيمان ، وصرح بها إعلان الأذان ، ورمـى بالحرس جرس الحرس . وأذهب طهر الإيمان منها رجس النجس ، وافاترت عن فتحها ثغور الأيام . وغدت مفلفة بمسك المداد أصداغ الأقلام . فيأخذ حظه من هذه البشرى التي شرحت للاسلام صدراً ، وجددت لكل صباح من تباشيره بشراً ، وخلات لأيام هذه الدولة فخراً ، يبدو في صبيحة كل نهار فجراً . وهذا الفتح المبين وإن [لم] يكن الجناب من حضار حصارها ، ولاتضمخ درعه بردعه ، ولاتمسك ذيله بعشاره ، فإنه مجهز جيش كتائبه التي فتح الله على يدها ، وأجراها من النصرة على جيل عوائدها . فله أجر الفازي وهو المقيم . والسهم إذا أصاب الفرض فراميه المصيب وهو بمكانه لايريم .

ذيل مرآة الزمان لليونيني ج ٤ ٢٤٣ ـ ٢٥٦

\* \* \*

القسمالثاني

وَثَائِقُ الغَــزُولِلْعُولِي مِـ ٢٠٣ م - ١٤٠٤ م



## ١ ـ الفتره المنتهة بسقوط بغداد سنة ٢٥٦٨ / ٢٥٨م

ه ١٧ ... رسالة سلطان سمرقند خان خانان إلى خوارزم شاء

احتل الخطا يلاد تركستان وأبقوا حكها تحت سلطتهم بيد سلطان -سمر قند ، وهو مسلم ، ولذالك ضجر وأنف من تحكهم في الإسلام وأهله ، فأرسل إلى خوارزم شاه يقول :

إن الله عز وجل قد أوجب عليك بما أعطاك من سعة الملك وكارة الجنود أن تستنقذ المسلمين وبلادهم من أيدي الكفار، وتخلصهم بما يجرى عليهم من التحكم في الأموال والأبشار، وتحسن نتفق معك على عاربة الخطا، ونحمل إليك ما نحمله إليهم، ونسدكر اسمك في الخطبة وعلى السكة.

فوافق على ذلك .

الـكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٢ ـ ٢٥٩

١٧٦ ـ رسالة خوارزم شاء إلى سلطان سمرقند

تمالف خوارزم شاء مع سلطان سمرقند وبخارى ضد الخطا وحاربوم وكسروهم ، وعاد ملك سمرقند إلى مكانسه ومعه بمثل لخوارزم شاه ، ثم يعد سنة غدر السلطان بالخوارزميين وقتلهم ، فزحف إليه خوارزم شاه وحاصره وأرسل إليه يقول :

قد فعلت مالم يفعله مسلم ، واستحللت من دماء المسلمين مالا يفعله عاقل لا مسلم ولاكافر ، وقد عفا الله عمسا سلف فاخرج من البلاد وامض حيث شئت .

السكامل في التاريخ لابن الأثير ٢٦٨ – ٢٦٩ - ٣٣٩ - ١٧٧ ـ رسالة ملك الخطا إلى خوارزم شاء لما هاجمه التتار

أما ماكان منك من أخذ بلادنا وقتل رجالنا فعفو هنه ، وقد أتى من هـــذا العدو من لاقبل لنا به . وأنهم إن انتصروا علينا وملكونا قلا دافع لهـم عنك ، والمصلحة أن تسير إلينا بعساكرك وتنصرنا على قتالهم . ونحن نحلف لك أننا إذا ظفرنا بهم لا نتمرض إلى ما أخذت من البلاد ونقنع عابين أيدينا (١).

۱۷۸ ـ رسالة كشلي خان ملك التتار إلى خوارزم شاه يعرض عليه التحالف ضد الخظا:

إن مؤلاء الخطا أعداؤك وأعداء أبائك وأعداؤنا فساعدنا عليهم ، ونحلف أننا إذا انتصرنا عليهم لانقرب بلادك ونقنع بالمواضع الستي ينزلونها .

۱۷۹ – جواب خواززم شاه إلى كل واحد منهية نسخة واحدة . اننى ممك ومعاضده على خصمك .

الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٣ \_ ٢٧٠

١٨٠ ـ رسالة ملك التتار كفلي خان إلى خوارزم شاه

هُرُم الحَطا ومن عوارزم شاه على ملك التقار أنه لولا مساعدته لما تلكن من القضاء على الخطا ولمَهُرُم . وبعد فترة أرسل ملك التقر إلى خوارزم شاه يقول :

كا أننا اتفقنا على إبادتهم يجب أن نقتسم بلادهم.

 <sup>(</sup>۱) أتى الذهبي في « العبر » ج ه - ۱ ٦ بنص مشابه إلى حد كبير لنصنا هذا وإن
 يكن أقل منه تفصيلاً .

## ۱۸۱ - جواب خوارزم هاه :

ليس لك عندي غير السيف ، ولسم أقوى من الخطا شوكة ولا أعز ملكا ، فإن قنمت بالمساكنة وإلا سرت إليك وفعلت بك شراً بمـــا

١٨٧ ـ رسالة ثانية من ملك التتار كشلي إلى خوارزم هاه. أدرك خوارزم شاء أنه لايقف للتتار فكان يحارب أطرافهم إذا رآم منفردين فأرسل إليه كشلي يقول:

ليس هـــذا فعل الماوك ، هذا فعل اللصوص. وإلا إن كنت سلطاناً كا تقول ، فيجب أن نلتقي ، فإما أن تهزمني وقلك البلاد التي بيدي ، وإما أن أفعل المابك ذلك.

الـكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٧ ــ ٢٧١

۱۸۳ ـ رسالة بخوارزم شاه إلى غياث الدين.

احتلت جيوش غياث الدين وأخيه شهاب الدين الفوريين بلاد خوارزم شاه وغيرها ، فلما رحلت الجيوش عن البلد أرسل خوارزم شاه إلى غياث الدين يماتبه ويقول:

كنت اعتقد ان تخلف عليُّ بعد أبي ، وان تنصرني عن الخطا وتردهم عن بلادي ، فحيث لم تفعل فلا اقل من أن لاتؤذيني وتأخذ بلادي . والذي أريده أن تميد ما أخذته مني إلى ، وإلا استنصرت علمك بالخطا وغيرهم من الأتراك ، إن عجزت عن أخذ بلادي ، فإني إنما شفلني عـــن منمكم عنها الاشتفال بعزاء والدي وتقرير أمر بلادي ، وإلا فما أنا عاجز عنكم وعن أخذ بلادكم خراسان وغيرها .

الكامل في التاريخ لابن الأثير ج١٢ ـ ١٧٣

١٨٤ ــ رسالة جنكيز خان إلى خوارزم شاه .

أرسل جنكيز خان تجاراً إلى خراسان فقتلهم نائبها من قبل خوار زم شاه فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه عن هذا الأمر، وكان نما قاله:

من المعبود من الملوك أن التجار لايقتلون لأنهم عمارة الأقاليم ، وهم الذين يجملون إلى الملوك ما فيه النحف والأشياء النفيسة . ثم إن هؤلاء النجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك، فإن كان أمراً أمسسرت يه طلبنا بدمائهم ، وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك.

واكن خوارزم شاه قتل رسول جنكيز خان.

البداية والنهاية لابن كثير ج ١٣ – ١١٩

١٨٥ ـ رسالة جنكيز خان لخوارزم شاء لما بلغه ما فعل بالتجار والرسول :

تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم ، استعدوا للحرب فإني واصل إليكم بجمع لاقبل لكم به .

الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٣ - ٣٦٣

١٨٦ ـ مفتتح رسائل ابن جنكيز خان الذي كان يفتنح بــ وسائــله المرجهة لملوك الإسلام يدعوهم للطاعة:

من نائب رب السماء مساسح وجه الأرض ملك الشرق والفسرب قان .

البداية والنهاية لابن كثير ج ١٣ – ١٥٦

۱۸۷ ــ رسالة تاجر مجهول من الري إلى أصحابه بالموصل سنـــة ٩٢٧ ه يحدثهم عن اعمال المغول في الري وأذربيجان :

إن الكافر ـ لعنه الله ـ مانقدر أن نصفه ولانذكر جموعه حسق لاتنقطع قلوب المسلمين فإن الأمر عظيم و لاتظنوا أن هذه الطائفة التي وصلت إلى التي وصلت إلى نصيبين والخابور ، والطائفة الآخرى التي وصلت إلى إربل ودقوقا كان قصدهم النهب ، إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لا ! فلما عادوا أخبروا ملكهم بخلو البلاد من مانع ومدافع ، وأن البلاد خالية من ملك وعساكر فقوي طمعهم وهم في الربيسع يقصدونكم ومايبقى عندكم مقام ، إلا إن كان في بلاد الغرب ، فإن عزمهم على قصد البلاد جميعها فانظروا لأنفسكم .

الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ١٢ ـ ٥٠٣

۱۸۸ ـ كتاب بدر الدين لؤلؤ ساحب الموسل إلى أهل دمشق يفرش عليم ضريبة اسمها ضريبة التتر :

إني قررت على أهل الشام قطيعة التاتر في كل سنة من الغني عشرة دراهم ، ومن المتوسط خسة دراهم ومن الفقير درهم .

كتاب. الساوك المقريزي ج ١ ، ق ٧ ــ ٣١٠

١٨٩ ـ وصية منكوقا أن لأخيه هولاكو لما سلمه قيادة الجيش الذي أرسله لفتح الغرب (غربي الصين):

إنك الآن على رأس جيش كبير وقوات لاحصر لها ، فينبغي أن تسير من توران إلى إيران :

> سر من توران إلى إيران مظــفراً واعل باسمك إلى الشمس الساطعة

وحافظ على تقاليد جنكيز خان وقرانينه ، في الكليات والجزئيات وخص كل من يطيع أو امرك ويجتنب نواهيك ، في الرقعة الممتدة من جيحون حتى أقاصي بلاد مصر ، يلطفك وبأتواع عطفك وإنمامك ؟ أما من يمصيك فأغرقه في الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل من يتعلق به . وابدأ باقليم قهستان في خراسان ، فخرب القلاع والحصوب :

اجعل كيرادكوه وقلعة لنبه سر (۱) بحيث يكون رأسها إلى أسفل وجسدهما إلى أعلى ولا تبستى في الدنيسا قلمسة قط ولا كومة واحسدة من الستراب

فإذا فرغت من هذ المهمة ، فتوجه إلى العراق ، وأزل من طريقك اللور والأكراد الذين يقطمون الطرق على سالكيها . وإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة فلا تتمرض له مطلقا . أما إذا تكبر وعصى ، فألحقه بالآخرين من الهالكين . كذلك ينبغه أن تجمل رائدك في جميع الأمور العقل الحكيم والرأي السديد ، وأن تكون في جميع الأحوال يقظا عاقلا ، وأن تخفف على الرعية التكاليف والمؤن، وأن ترفه عنهم ، وأما الولايات الخرية فعليك أن تعيد تعميرها في وأن ترفه عنهم ، وأما الولايات الخرية فعليك أن تعيد تعميرها في ألحال ، وثق أنك بقوة الله العظيم سوف تفتح ممالك الأعداء حتى يصير الخيا مصايف ومشاتي عديدة ، وشاور دوقوز خاتون في جميح القضايا والشؤون .

جامع التواريخ للهمذاني ، ج ٧ ، ق ١ ٧٣٧ \_ ٧٣٧

 <sup>(</sup>١) قلعتان مشهورةان من قلاح الملاحدة في ايران تأتيان مباشرة بعد قلعة ألموت الشهيرة في الحصانة والمنعة .

۱۹۰ ـ بيان وجهه هولاكو إلى حكام إيران سنة ۱۵۱ ه طالبـا مساعدتهم في إخضاع قلاع الملاحدة كالموت وغيرها :

بناء على أمر القاآن فقد عزمنا على تحطيم قلاع الملاحدة وإزعاج تلك الطائفة . فإذا أسرعتم وساهمتم في تلك الحلة بالجيوش والعدد والآلات فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم وستحمد لكم مواقفكم . أما إذا تهاونتم في امتثال الأوامر وأهملتم ، فإننا حين نفرغ بقوة الله من أمر الملاحدة ، فإننا لانقبل عذركم ونتوجه إليكم فيجري على ولاياتكم ومساكنكم ما يكون قد جرى عليهم .

جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ١ ـ ٧٤٠

۱۹۱ - رسالة هولاكو إلى المستعصم بالله آخر خلفهاء العباسيين يعاتبه ويهدده ويطلب منه الخضوع سنة همه ه :

لقد أرسلنا إليك رسالة وقت فتح قلاع الملاحدة وطلبنا مدداً من الجند ، ولكنك أظهرت الطاعة ولم تبعث الجنب ، وكانت آية الطاعة والاتحاد أن تمدنا بالجيش عند مسيرنا إلى الطغاة فلم ترسل إلينا الجند والتمست العذر ، ومها تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا مجد تليد .

ف\_إن لمعان القمر قد يبلغ درجة

يخفي معها نور الشمس الساطعــــة

ولابد أنه قد بلغ سمعك على لسان الخاص والعام ماحل بالعـــالم والعالمين على يد الجيش المفولي منذ عهد جنكيزخان إلى اليوم، والذل الذي حاق بأسر الخوارزميين والسلجوقية وملوك الديالمة والأتابكة وغيرهم عن كانوا ذوي عظمة وشوكة ، وذلك بحول الله القــديم الدائم ، ولم يكن باب بغداد مفلقاً بوجه أية طائفة من تلك الطوائف ، واتخــذوا

منها قاعدة ملك لهم ، فكيف يفلق في وجهنا رغ مالنا من قدرة وسلطان ؟! ولقد نصحناك من قبل . والآن نقول لك : احذر الحقد والخصام ، ولاتضرب الخصف بقبضة يدك ، ولا تلطخ الشمس بالوحل فتتعب . ومع هذا فقد مضى ما مضى ، فإذا أطاع الخليفة فلهسدم الحصون ويردم الحنادق ويسلم البلاد لابنه ويحضر لمقابلتنا . وإذا لم يرد الحضور فليرسل كلا من الوزير وسليا نشاه والدواتدار ليبلفو من رسالتنا دون زيادة أو نقص ، فإذا استجاب لأمرنا فلن يكون من واجبنا أن نكن له الحقد ، وسنبقي له على دولته وجيشه ورعيته . واجبنا أن نكن له الحقد ، وسنبقي له على دولته وجيشه ورعيته أما إذا لم يصغ إلى النصح وآثر الخلاف والجدل ، فليميء الجند وليمين اساعة القتال فإننا متأهبون لحاربته وواقفون له على استعداد . وحينا أقود الجيش الى بغداد ، مندفعاً بسورة الفضب ، فإنك لوكنت مختفياً في الساء أو في الأرض .

فسوف أنزلك من الفـــلك الدوار وسألقيك منعليائك الى أسفل كالأسد ولن أدع جيشًا في مملكتـــك وسأجعل مدينتك واقليمك وأراضيك طعمة النار

فإذا أردت أن تحفظ رأسك وأسرتك فاستمع لنصحي بمسمع العقل والذكاء ، والا فسأرى كيف تكون ارادة الله .

جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ١ - ٢٦٨

١٩٢ ـ رسالة الخليفة الجوابية حملها لهولاكو شفهياً شرف الدين البرن الجوزي وبدر الدين محمود وزنكي النخجواني:

أيها الشاب الحديث ! المتمني قصر العمر ، ومن ظن نفسه محيطاً ومتغلباً على جميع العالم مغتراً بيومين من الإقبال ، متوهماً أن أمره قضاء مبرم وأمر محكم . لماذا تطلب منا شيئًا لم تجده : كيف يمكن أن تتحكم في النجم وتقيده بالـــرأي والجـــيش والســــلاح

ألا ليمسلم الأمير أنه من الشرق إلى الفرب ، ومن الملوك إلى الشحاذين ومن الشيوخ إلى الشباب بمن يؤمنون بالله ويعملون بالدين ، كلهم عبيد هذا البلاط وجنود لي . إنني حيه أشير بجمع الشتات ، سأبدأ بحسم الأمور في إيران ، ثم أتوجه منها الى بلاد توران ، وأضع كل شخص في موضعه ، وعندئذ سيصير وجه الأرض جميعه بملوءاً بالقلق والاضطراب ، غير أني لاأريد الحقد والخصام ، ولا أن أشتري ضرر الناس وايذاءهم . كا أنني لا أبني من وراء تردد الجيوش أن تلهسج ألسنة الرعية بالمدح أو القدح ، خصوصاً وأنني مع الخاقان وهولاكو خان قلب واحد ولسان واحد . وإذا كنت مثلي تزرع بذور الحبة في الناك بخنادق رعيتي وحصونهم ، فاسلك طريق الود وعد إلى خراسان، وان كنت تريد الحرب والقتال :

فلا تتروان لحظه ولا تعتدر اذا استقر رأيسك على الحسوب إن لي ألوفا مؤلفة من الفرسان والرجالة وهسم متأهبون للقتال

و إنهم ليثيرون الغبار من ماء البحر وقت الحرب والطمان جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ٢ ٢٦٩ ــ ٢٧٠

١٩٣ - رسألة جوابية من هولاكو إلى الخليفة المستمصم بالله وقد امتاذ غضباً للرسالة السابقة :

ان الله الأزلي رفع جنكيزخان ومنحنا وجه الأره كله من الشرق - ٣٤٧ – إلى الغرب ، فكل من سار معنا وأطاعنا واستقام قلبه ولسانه ، تبقى له أمواله ونساؤه وأبناؤه ، ومن يفكر في الخلاف والشقاق لايستمتع بشيء من ذلك .

ثم عاتب الخليفة بشدة قائلا:

لقد فتنك حب الجاء والمال والعجب والغرور بالدولة الفانية ، بحيث لم يعد يؤثر فيك نصح الناصحين بالخير . وإن في أذنيك وقرا فلا تسمع نصح المشفقين ، ولقد انحرفت عن طريق آبائك وأجدادك ، وإذن فعليك أن تكون مستعداً للحرب والقتال ، فإلي متوجه لملى أبغداد يجيش كالنمل والجراد . ولو جرى سير الفلك على شاكلة أخرى فتلك مشيئة الله العظيم .

جامع التواريخ للهمذاني - ٢٧ ق ١ - ٢٧١

١٩٤ - رسالة ثانية من الخليفة إلى هولاكو أرسلها له على يد بدر الدين قاضى بندنيجان :

لو غاب عن الملك فله أن يسأل المطلعين على الأحوال ، إذ أن كل ملك \_ حق هذا العهد \_ قصد أصرة بني العباس ودار السلام بغداد كانت عاقبته وخيمة . ومه علم قصدهم ذوو السطوة من الملوك وأصحاب الشوكة من السلاطين ، فإن بناء هذا البيت محكم للغاية ، وسيبقى إلى يوم القيامة . وفي الأيام السالف قصد يعقوب بن الليث الصغار الخليفة وتوجه يجيش لجب إلى بفداد فلم يبلغ أربه ، إذ مات بعلة الزحار ، والأمر كذلك مع أخيه عمرو ، إذ قبض عليه إسماعيل بن أحد الساماني وكيله وأرسله إلى بغداد ، لكي يجري عليه الخليفة ما حكم به القضاء . وكذلك جاء البساسيري يجيش عظ عليه من مصر إلى بغداد القضاء . وكذلك جاء البساسيري بحيش عظ عليه من مصر إلى بغداد

وقبض على الخليفة وسجنه في الحديقة (١). وفي بغداد جمل الخطبة والسكة مدة عامين باسم المستنصر الذي كان خليفة الإسماعيلية في مصر ، وفي النهاية علم طفرلبك بذلك فأسرع من خراسان وقصد البساسيري في جيش جرار وقبض عليه وقتله ، وأخرج الخليفة من السجن وأعاده إلى بغداد وأجلسه على عرش الخلافة . وكذلك قصد السلطان محود السلجوقي بغداد فعاد منهزما وهلك في الطريق . وجاء محمد خوارزمشاه بحيش عظيم تفاصدا استئصال هذه الأسرة فابتلى في روابي استر آباد بالثلج والعواصف بسبب غضب الله عليه وهلك أكثر جنده ، وعاد خائباً خامراً ثم بسبب غضب الله عليه وهلك أكثر جنده ، وعاد خائباً خامراً ثم المسلحة أن يفكر الملك في قصد أسرة العباسيين ، فاحذر عين السوء من الزمان الغادر

جامع التواريخ للهمذاني ح٢، ١ ق ٢٧٦ ٢٧٦

۱۹۵ ــ رسالة قائد طلائع الجيش المغولي الزاحف على بغداد سلطان جوق إلى قبجاق قرأسنقر قائد طلائع جيش الخليفة ، وذلك لما زحف المغول على بغداد وتهيأ الطرفان للحرب الفعلية ،

إنني وإياك من جنس واحسمه [ ذلك أن الأثنين كانا من أصل خوارزمي ] وبعد البحث والتدقيق النحقت مخدمة هولاكو بسبب الفقر والاضطرار ، ودخلت في طاعته ، وهو الآن يعاملني معاملة طيبة ،

<sup>(1)</sup> ورد في نص هذه الرسالة بعض الأخطاء التاريخية ومن الواجب تصحيحها: فاليساسيري لم يأت بجيش قط من مصر وإنما اعتاده على جيشه الحاص وحليفه الأمير البدوي قريش . كذلك التجأ الخليفة العباسي القائم إلى مدينة الحديثة وهناك استقر في إحدى قلاعها ولم يسجن وإنما لجأ إلى أمير بدوي اسمه مهارش بن مجلي فأجاره وحماه . كا ان البساسيري خطب في بغداد للخليفة الفاطمي مدة تقرب من السنة فقط .

فأنقذ أنت أيضاً حياتك وترفق بها، واشفق على أولادك وقدم الطاعة حتى تأمن على دارك وأولادك ومالك وروحك من هؤلاء القوم .

١٩٦ \_ جواب قراسنقر على رسالة سلطان جوق السابقة :

من يكون هؤلاء المغول حتى يقصدوا أسرة العباسيين ، لقد شاهدت هذه الأسرة الكثير من أمثال دولة جنكيز خان التي تترنح من كل ريح عاصف ، ثم إن العباسين قد استمروا حكاماً أكثر من خسائة سنة ، وكل مخاوق قصدهم بسوء قضى عليه الزمان . وإذن فليس من العقسل والكياسة أن قدعوني لأنف م إلى جانب الغصن الغض للولة جنكيز خان . وكان الأولى بالود والمسالمة ألا يتجاوز هولاكو خان الري بعد قراغه من فتح قلاع الملاحدة ، وأن يعود إلى خراسان وتركستان ، لأن قلب الخليفة متأثر وساخط بسبب زحف هولاكو بجيوشه . فإذا كان هولاكو نادماً حقاً على فعلته أن يعيد الجيش إلى همدان ، لكي نجمل الدواتدار شغيماً فيتضرع بدوره إلى الخليفة عله يزول ألمه ويقبل الصلح فيغلتي بذلك باب القتال والجدال .

جامع التواريخ للهمذاني ح ٢ ء ق ١ ٢٨٣ - ٢٨٤

١٩٧ ـ رسالة هولاكو للخليفة قبل الهجوم النهائي على بغداد مباشرة :

إذا كان الخليفة قد أطاع فليخرج، وإلا فليتأهب للقتال. وليعضر إلينا قبل كل شيء الوزير وسليما نشاه والدواتدار ليسمعوا ما نقول: جامع التواريخ للهمذاني ح ٢، ق ١ - ٢٨٤

١٩٨ - رسالة الخليفة النهائية لهولاكو وذلك بعد أن أيقن بالبوار بعد هزيمة جيشه وبدء بغداد بالسقوط في يــــد هولاكو ، فأرسل

الخليفة هذه الرسالة مع الجاثليق والوزير ليقولا لهولاكو ما يلي : إن الملك قد أمر أن أبعث إليه بالوزير ، ها أنذا قد لبيت طلبه فينبغى أن يكون الملك عند كلمته .

١٩٩ ـ جواب هولاكو للخليفة عن الرسالة السابقة :

إن هذا الشرط قد طلبته وأنا على باب همدان . أما الآن فنحن على باب بغداد . وقد ثار بحر الاضطراب والفتنة ؟ فكيف أقنع بواحد ينبغي أن ترسل هؤلاء الثلاثة

يعني بالثلاثة الدواتدار وسليانشاه والوزير .

حجامع التواريخ للهمذاني ح ٢ ٪ ق ١ \_ ٢٨٧

## ٢ ـ في العصر المملوكي بعد سقوط بغداد

• ٢٠٠ ـ رسالة هولاكو إلى الناسر الأيوبي ساحب حلب بعد سقوط بفداد وقبل زحفه على سورية وقد كتبها له بالعربية نسير الدين الطوسى :

أما بعد : فقد نزلنا بفداد سنة ست وخمسين وستائة فساء صباح المنفرين ، فدعونا ملكها فأبى فحق عليه القول فأخذناه أخذاً وبيلا . وقد دعوناك إلى طاعتنا ، فسإن أثبت فروح وريحان ، وإن أبيت فخزي وخسران ، فلا تكن كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه فتكون من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، فيا ذلك على الله بعزيز والسلام على من اتبع الحدى .

جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ١ – ٢٩٦

٢٠١ ـ رسالة أخرى من هولاكو إلى الناصر ساحب حلب ودمشو.

يعلم سلطان مصر ناصر – طال بقاؤه – أنا لما توجهنا إلى العراق وخرج إلينا جنودهم فقتلناهم بسيف الله . ثم خرج إلينا رؤساء البلد ومقدموها فكان قصارى كلامهم سيباً لهلاك نفوس تستحق الإهلاك . وأما ماكان من صاحب البلد فإنه خرج إلى خدمتنا ودخل تحت عبوديتنا فسألناه عن أشياء كذبنا بها فاستحق الاعدام وكان كذب ظاهراً ووجدوا ما عملوا حاضراً . أجب ملك البسيطة ولاتقولن قلاعي إلمانعات ورجالي المقاتلات . ولقد بلفنا أن شرذمة من العسكر التجأت إليك هاربة وإلى جنابك لاقذة .

آين المفر ولا مفر لهارب ولنا البسيطان الثرى والماء فساعة وقوفك على كتابنا تجمل قلاع الشام سماءها لرضها وطولها عرضها والسلام .

٢٠٢ ـ رسالة أخرى من هولاكو إلى الناصر :

خدمة ملك ناصر \_ أطال هره \_ أما بعد : فإنا فتحنا بغداد واستأصلنا مثلكها وملكيها . وكان ظن ، وقد ضن بالأموال وثم ينافس الرجال ، أن ملكه يبتى على تلك الحال وقد علا ذكره ونما قدره فخسف في الكيال بدره .

إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالاً إذا قيسل تم ولحن في طلب الازدياد على بمر الآباد ، فلاتكن كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم ، وابد ما في نفسك أما إمساك بمروف أو تسريسح بإحسان ، أجب دعوة ملك المسيطة تأمن شره وتنل بره ، واسع إليه برجالك وأموالك ولا تموين رسولنا والسلام .

## ٢٠٣ ـ رسالة أخرى من هولاكو إلى الناصر :

أما بعد : فنحن جنود الله بنا ينتقم بمن عتا وتجبر وطنى وتكبر ، وبأمر الله ما ائتمر . إن عوتب تنمر ، وإن روجع استمر وتجبر . ونحن قد أهلكنا البلاد وأبدنا العباد وقتلنا النسوان والأولاد ، فأيها الباقون أنتم بمن مضى لاحقون ، وياأيها الغافلون أنتم إليه تساقون . ولحن جيوش الهلكة لاجيوش الملكة . مقصودنا الانتقام وملكنا لايرام ، ونزيلنا لايضام ، وعدلنا في ملكنا قد اشتهر ، ومن سيوفنا أن المفر .

أين المفسر ولامفسر لهسارب ولنا البسيطان الثرى والمساء ذلت لهيبتنا الأسود فأصبحت في قبضتي الأمراء والحلفساء ونحن إليكم صائرون ولكم ظالبون ، ولكم الهرب وعلينا الطلب. ستعلم ليلى أي دين تداينت وأي غريم بالتقساضي غريمسا دمرنا البلاد وأيتمنا الأولاد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب وجعلنا عظيمهم صغيراً ، وأميرهم أسيراً ، أتحسبون أنكم منا ناجون أومتخلصون ؟ وعن قليل سوف تعلمون على ماتقدمون . وقد أعذر من أنذر . والسلام (١) .

<sup>(1)</sup> أررد السيوطي في « تاريخ الحلفاء » ٣ ٧ ٤ ـ ٤ ٧ ٤ نصوصاً مشابهــة كل المشابهة للمنصوص هذه الرسائل الثلات الواردة أعلاه ، على حين يورد المقريزي في « السلواء » ج ١ ، ق ٧ / ه ١ ٤ ـ ٦ - ١ ٤ نص رسالقراحدة أرسلها هولاكو إلى الناصر ، وكذلك يفعل ابنالمبري في « تاريخ مختصر الدول » ٧ ٧ ٧ - ٧ ٧ . وهي ، وإن اختلفت في نصوصها إلا أنها كلها تهديد ورعيد وإخبار ؟ حل ببقداد ودعوة للملك الناصر أن يخضع لهولاكو ، مع استشهاد بكايات قرآنية كثيرة .

٢٠٤ - رسالة هولاكو إلى أهل حلب لما اقترب منها قبيل احتلاله إياها. نحن إنما جئنا لقتال الملك الناصر بدمشق ؛ فاجعلوا لنا عندكم شحنة ، فإن كانت النصرة لنا فالبلاد كلها في حكمنا ، وإن كانت علينا ، فإن شئتم قبلتم الشحنة وإن شئتم أطلقتموه .

و ٢٠٥ جواب أهل حلب لهو لاكو عن الرسالة السابقة: مالك عندنا إلا السيف.

البداية والنهاية لابن كثير ج ١٣ ـ ٢١٨

۲۰۹ ـ رسالة هولاكو إلى سلطان مصر قطن بعد احتلاله دمشق وتهيئته للزحف بجيشه على مصر

من ملك الملوك شرقاً وغرباً القان الأعظم .

باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السياء . يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جلس الماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقلسيم يتنعمون بأنمامه ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك . يعلم الملك المظفر قطز وسائر أهراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أنا نحن جند الله في أرضه ، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه . قلكم يجميع البلاد معتبر ، وعن عزمنا مزدجر فاتمظوا بغيركم واسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف النطاء فتندموا ويعود عليكم الحطأ . فنحن مانوحم من بكى ولانرق لمن شكى . وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا معظم العباد ، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب ، فأي أرض تأويسكم وأي طريق تنجيكم ، وأي بلاد تنجيكم ؟ قما من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص . فخيولنا وعدونا وسيوفنا صواعق ، وقاوبنا كالجبال وعدونا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق ، وقاوبنا كالجبال وعدونا

كالرمال . فالحصون لدينا لاتمنع ، والمساكر لقتالنا لاتنفع ، ودعاؤكم عُلِينًا لايسمع ، فإنكم أكلتم الحرام ، ولاتعفون عند كلام ، وخنستم العهود والأيمان ٢ وفشا فيكم المقوق والعصيان ، فأبشروا بالمذلة والهوان . فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كبتم تفسقون ، وسيعلم الذين طلموا أي منقلب ينقلبون ، فــن طلب حربنا ندم ، ومن قصد أماننا سلم ، فإن أنتم بشرطنا ولأمرنا أطعتم ، فلكم مالنا وعليكم ماعلينا ، وإن خالفتم ملكتم ، فلا تهلكوا نغوسكم بأيديكم ، فقد حذر من أنذر ، وقد ثبت عندكم أن نحن الكفرة ، وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة . وقد سلطنا عليكم من له الأمور المقدرة والأحكام المدبرة . فكثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل ، وبغير الإهانة ما لملوككم عندنا سبيل. فـلا تطيـاوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب ، قبل أن تضرم الحرب نارها وترمي نحـــوكم شرارها ، فلا تجدون منا جاماً ولا عزاً ، ولاكافياً ولاحرازاً ، وتدمون منا بأعظم داهية وتصبح بلادكم منكم خالية . فقد أنصفناكم إذ راسلناكم وأيقظناكم إذ حذرناكم . فيا يقي لنا مقصد سواكم . والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشي عدواقب الردى وأطاع الملك الأعلى.

ألا قل لمصرها مملاو منها أذلة بحسد سيوف تنتضى وبواتر يصير أعز القسوم منها أذلة ويلحق أطفالاً لهسم بالأكابر (٢٠ يصير أعز القسول السلوك للمقريزي ج ١ ، ق ٢ ٢٧ ٤ ــ ٢٩ ع

<sup>(</sup>۱) 'هلاو'ن صيفة لاسم هولاكو ، وقد وردت كثيراً في كتب المؤرخين المعاصوين .

(٣) أورد القلقشندي في « صبـح الأعشى » ج ٨ / ٦٣ سـ ٢٤ وكذلك الهمذالي في « جامع التواريخ » ج ٧ ، ق ١ سـ ٣٠ نصوصاً تختلف بعض الاختلاف عن نصنا أعلاه ولكن نصنا أكمل وأشمل ، على حين أن نص القلقشندي أكثر اختصاراً . أما نص الهمسذالي فحوجز كل الإيجاز ويختلف في صياغته .

۲۰۷ – محاورة السلطان قطز مع أمرانه وأرباب دولته لما وصلته رسالة هولاكو السابقة :

لما وصلت الرسالة السابقة التي أرسلها هولاكو إلى السلطان قطـز صحبة جماعة من الرسل جمع السلطان أمراءه وأركان دولته واستشارهم في الأمر فقال :

لقد توجه هولاكو خان من توران إلى إيران بجيش جرار ، ولم يكن لأي مخلوق من الحلفاء والسلاطين والملوك طاقة على مقاومت واستولى على جيسع البلاد . ثم جاء إلى دمشق ، ولو لم يبلغه نعي أخيه لألحق مصر بالبلاد الأخرى . ومح هذا فقد ترك في هذه النواحي كيتوبوقا نويان الذي هو كالأسد الهصور والتنين القوي في الكمين . وإذا قصد مصر فلن يكون لأحد قدرة على مقاومته ، ويجب تدير الأمر قبل فوات الفرصة .

فقال ناصر الدين قيمري:

إن هولاكوخان ، فضلاً عن أنه حفيد جنكيزخان وابسن تولوي وأخو منككوقا آن ، فإن شهرته وهيبته في غنى عن الشرح والبيان . وإن البلاد الممتدة من تخوم الصين إلى باب مصر كلها في قبضته الآن ، وقد اختص بالتأييد الساوي . فاو ذهبنا إليه لطلب الأمان فليس في ذلك عيب ولا عار . ولكن تناول السم بخداع النفس واستقبال الموت أمران بعيدان عن حكم العقل . إنه ليس بالإنسان الذي يطمأن إليه ، فهو لا يتورع عن احتزاز الرؤوس وهو لا يفي بعهده وميثاقه ، فإنه قتل فجأة خورشاه والخليفة وحسام الدين عكه وصاحب إربل بعد أن أعطام فجأة خورشاه والخليفة وحسام الدين عكه وصاحب إربل بعد أن أعطام المهد والميثاق ، فإذا ماسرنا إليه فسيكون مصيرنا هذا السبيل .

فقال قطز:

والحالة هذه فإن كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام ممثلة بالمناحات والفجائع ، وأصبحت البلاد من بغداد حتى الروم خراباً يبابا ، وقضى على جميع ما فيها من حرث ونسل . فخليت من الأزواج والأبقار والبذور فلو أننا تقدمنا لقتالهم وقمنا بقاومتهم فسوف تخرب مصر خراباً تاماً كغيرها من البلاد . وينبغى أن نختار مع هذه الجاعة التي تريد بلادنا واحداً من ثلاثة ؟ الصلح أو القتال أو الجلاء عن الوطن . أما الجلاء عن الوطن فأمر متعذر ذلك لأنه لايكن أن نجد لنا مفراً إلا المفرب وبيننا وبينه مسافات بعدة .

فأجاب ناصر الدين قيمري:

وليس هناك مصلحة أيضًا إذ أنه لايوثق بعبودهم .

فقال بقية الأمراء :

ليس لنا طاقة ولاقدرة على مقاومتهم فمر بما يقتضيه رأيك:

عندئذ قال قطز:

إن الرأي عندي هو أن نتوجه جميعاً إلى القتال ، فإذا ظفرنا فهو المراد ، وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق .

فاتفق الأمراء بعد ذلك . ثم اختلى قطز بالبندقدار (١١ الذي كان أميراً للأمراء وشاوره في الأمر : إنني أرى أن نقتل الرسل ونقصد كيتوبوقا متضامنين فإن انتصرنا أو هزمنا فسوف نكون في كلتسا الحالتين معذورين .

فاستصوب قطز هذا الكلام وأمر بصلب رسل المغول في الليل. جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ١ ٣١٣\_٣١٣

<sup>(</sup>١) المقصود بالبندقدار القائد بيبرس الذي أصبـح بعد فترة سلطانا لسورية ومصر باسم الملك الظاهر بيبرس .

٢٠٨ ـ رسالة كيتوبوقا الشفهيةوالأخيرة أمولاكو لما 'هزم جيشه في عين جالوت وقبل أن 'يقتل :

حقت الهزيمة على جيش المغول أمام الجيش الإسلامي في عين جالوت وحرض بعض أتباع كيتوبوقا ، الذي كان قائسد الجيش المفولي ، على الهرب لإنقاذ حياته فرفض وقال:

لا مفر من الموت هذا . فالموت مع العزة والشرف خير من الهرب مع الذل والهوان . وسيصل رجل واحد ، صغيراً أو كبيراً ، مسن أفراد هذا الجيش إلى حضرة الملك ويعرض عليه كلامي قائسلاً . إن كيتوبوقا لم يشأ أن يتراجع وقد كلله الخجل فضحى بحياته الفالية في سبيل واجبه ، يثبغي ألا يشق على الخاطر المبارك نبأ فناء جيش المفول ، وليتصور الملك أن نساء جنوده لم يحملن عاماً واحداً ، وأن جياد قطمانه لم تلد المهور . فليدم إقبال الملك . وما دامت نفسه الشريفة تمنة وسالمة فإنها تكون عوضاً لكل مفقود ، إذ أن وجودنا وعدمنا فعن العبيد والأتباع أمر سهل يسير .

جامع التواريخ للهمذاني ج r ، ق r – ٣١٤

٢٠٩ ـ رسالة الملك المظفر قطز إلى صاحب اليمن الملك المنصور يبشره بانتصاره العظيم على المغول في معركة عين جالوت ، وهي غالباً من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر.

أعز الله تمالى أنصار المقر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري وأعلى مناره وضاعف اقتداره . نعامه أنه لما كان النصف من شهر رجب الفرد فتح الله تعالى بنصر المسلمين على أعداء الدين . من كل من لولا تسعير بأسه لاخضر جوداً في يديه الأسمر من كل من لولا تسعير بأسه

فصدرت هذه التهنئة إليه راوية المصدق عن اليوم المحجل الأغر:
يوم غدا بالنقسع فيه يهندي من ضل فيه بأنجم المران
ففي أذن الدهر من وقعه صمم ، وفي عرنين البدر من نقعه شمم ،
وقعه رواة الأسل عن الأسنة ، ويسنده يجر العوالي عن يجر الأعنة
أما النصر الذي شهد الغرب بصحته ، والطعن بنصيحته ، فهو أن
التتر ـ خذلهم الله تعالى ـ استطالوا على الأيام ، وخاضوا بلاد الشام ،
واستنجدوا بقبائلهم على الإسلام .

سعى الطمع المردي بهم بحتوفهم ومن أيم سيكن ذيل المطامع يعطب فاعتاضوا عن الصحة بالمرض ، وعن الجوهر بالعرض ، وقد أرخت الغفلة زمامهم ، وقاد الشيطان خطامهم ، وعاد كيدهم في نحورهم ، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً . وكفى الله المؤمنيين القتال ، وكان الله قوياً عزيزاً .

راموا الأمور فمذ لاحت عواقبها بضد ما أملوا في الورد والصدر ظلوا حيارى وكأس الموت دائرة عليهم شرعاً في الورد والصدر وأضعف الرعب أيديهم فطعنهم بالسمهرية مثل الوخز بالإبر لاجرم أنهم لسن الندم قارعون ، وعلى مقابلة إحساننا بالإساءة نادمون . تدرعوا بدروع البغي سابغة والمرء يحصد من دنياه ما زرعا فأقلعت بهم طرائق الضلال ، وسارت مراكب أمانيهم في بجار الآمال ، فتلك آمال خائبة ومراكب للظنون عاطبة ، وأقلموا في البحر بمراكبه ، والبر بمواكبه ، وساروا وللشيطان فيهم وساوس ، تفرهم أمنية الظنون الحواس ، فها وسوس الشيطان كفراً إلا وأحرقه الإيان أمنية الظنون الحواس ، فها وسوس الشيطان كفراً إلا وأحرقه الإيان بكوكب . . . . (١) هذا وعساكر المسلمين مستوطنة في مواطنها ، جاذية

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

عقبانها في وكور ظباها ، رابضة آسادها في غيل إقناها ، ما تزازل لمؤمن قدم إلا وقدم إيمانه راسخة ، ولاتثبت لأحد حجة إلا وكانت الجعة لها ناسخة ، ولا عقيد ت برجمة ناقوس إلا وحلها الأذان. ولانطق كاتب إلا وأخرسه القرآن. ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار وأخبار الكفار تنتقل إلى المكفار وأخبار الكفار تنتقل إلى المسلمين إلى أن خلط الصباح فضته بذهب الأصيل ، وصار اليوم كأمس ، ونسخت آية الليل بسورة الشمس ، واكتحلت الأصين برود السبات ، وخاف كل من المسلمين إصدار البات .

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم

إلى أن ترامت المين بالمين ، واضطرم نار الحرب بين الطرفين ، فلم تر إلا ضرباً يجعل البرق نضواً ، ويترك في بطن كل من المشركين شلواً ، حق صارت المفاوز دلاصاً ، ومراتع الظيبا للظنيا عسراصاً ، واقتنصت أساد المسلمين المشركين اقتناصاً . ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجسدوا عنها مناصاً . فلا روضة إلا درح ولا جدول إلا حسام ، ولا غامة إلا نقع ، ولاوبل إلا سهام ، ولا مدام إلا دماء ، ولا نغم إلا صهيل ، ولا معربد إلا قاتل ، ولا سكران إلا قتيل حق صار كافور الدين شقيقاً ، وتلون الحسباء من الدماء عقيقاً ، وضرب النقع في الساء طريقاً ، وازد حت الجنائب في الفضاء فجعلته مضيقاً . وقتل من المشركين كل جبار عنيد ، فلك عا قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد .

صبح الأعشى للقلقشندي ج ٣٦٠ ـ ٣٦٠

٢١٠ ـ رسالة أرسلها قسواد جيش هولاكو وباسمه للملك السعيد ملك ماردين لما حاصروه في قلعته وقبل أن يبدأ القتال الفعلي بين العلرفين .

اهبط من القلعة وقدم الطاعة والولاء لملك العالم ايبقى لك رأسك ومالك - ٣٦٠ -

ونساؤك وأبناؤك.

مها تكن قلمتك محكمة مرتفعة فسلا تغتر بأبراجها وارتفاعها

ولو بلغت رأسك السماء فإنها ستصير تراباً تحت أقدام جيش المغول ، فإن كان الإقبال والسمادة حليفين لك ، فعليك أن تستمع لنصحي وتعمل بموجبه . أما إذا لم تستمع وخالفت أوامري ، فالله المتعال أعلم بما يحدث .

٢١١ - جواب الملك السميد.

كنت قد عزمت على الطاعة والحضور إلى الملك ، ولكن حيث أنكم قد عاهدتم الآخرين ثم قتلتموهم بعد أن اطمأنوا إلى عهدكم ووفائكم ، فإني الآن لا أثق بكم ، وإن القلعة ـ بحمد الله تعالى ـ مشحونة بالذخائر والأسلحة ومليثة برجال الترك وشجعان الكرد .

جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ١ ٣٧٤ ــ ٣٧٥

٢١٢ - رسالة جوابية أرسلها الملك الكامل ملك ميافارقين لأمير الجيش المفولي الذي أقبل إلى مدينته وحاصرها ، وقبل الحرب الفعلية بين الطرفين أرسل الأمير المغولي إلى الملك الكامل رسالة يدءوه فيها إلى الاستسلام فأجابه عا يلي :

ينبغي ألا يضرب الأمير في حديد بارد ، ولايتوقع الشيء المستحيل ، إذ لايوثق بوعدكم ، وإنني لن أخذع بكلامكم المعسول ولن أخشى جيش المغول ، وسأضرب بالسيف ما دمت حياً . إذ كيف أثق بابن رجل نكث العهد والميثاق مع خورشاه والخليفة وحسام الدين عكه وتاج الدين إربل ؟ وقد جاء الملك الناصر لدين الله خصيصاً بأمانك فرأى في نهاية الأمر

ما رأى ، وسوف أرى أنا أيضًا ما سبق أن رأوه .

جامع التواريخ للهمذاني ج ٢ ، ق ١ ٣١٩ ٣

۲۱۳ – رسالة بركة خان إلى الملك الظاهر بيبرس يطلب مساعدته ضد أخيه هولاكو :

وقع خلاف بين هولاكو وأخيه بركة خان فأراد بركة خان أن يستمين بالملك الظاهر بيبرس ضد أخيه هولاكو فأرسل إليه مع رسله يقول: قد علمت محبتي للإسلام ، وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين ، قاركب أنت من ناحية حتى نصطلمه أو نخرجه من البلاد . وأعطيك جميسم ما كان بيده من البلاد .

فاستصوب ذلك الملك الظاهر.

البداية والنهاية لابن كثير ج ١٣ ــ ٣٣٨

٢١٢ ـ رسالة آباقا خان للظاهر بيبرس

غسزا بيبرس بلاد الروم وانتصر انتصاراً عظيماً على المفول وقتل فرسانهم وقوادهم ، فغضب من ذلك كل الغضب آباقا خسان الذي أصبح ملكاً على المغول بعد وفاة هولاكو وبركة وأرسل إلى بيبرس يقول :

انكم تنقضون فجأة كاللصوص وتطاردون فرساننا وطلائمنا وتقتلون بعضهم . فإذا ما بلغتنا الأخبار وتحركنا لصدكم تفرون كاللصوص . فإذا كنتم تريدون لقاءنا وقتالنا فادخلوا الميدان كالرجال وثبتوا الأقدام:

تمال لكن ترى سناني وتنظر إلى التواء عناني فإن كنت جبلا فستنهار من أساسك وإن كنت حجراً فلن تستقر في مكانك — ٣٦٢ -

## فأين شاهدت الماتلين يا من لم يسمع عواء الثمالب

وإن لم تأت فإن جيوشنا مستعدة لقتالك في طليعة الشتاء، وإذا امتدت نار غضبنا إلى بلاد الشام فإنها بلاريب سوف تأتي على كل مالكم من أخضر ويابس ، لأن الله الأزلي قد وهب جنكيزخان وذريته بلاد العالم ، وأدخل السراة المتمردين في ربقة طاعتنا . وكل من يخالف أهل الإقبال تكون مخالفته دليلا على الإدبار .

جامع التواريخ للهمذاتي حـ ٢ ء ق ٢ - ٦٣ \_ ٦٤

۲۱۵ ــ رسالة تهدید وعرض بالصلح من أبغا ملك المغول بعد هولاكو إلى الظاهر بیبرس :

أنت مماوك بعت بسيواس فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الأرض ما الأرض ما الأرض ما تخلصت مني ، فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبغا (١١).

٢١٦ ـ جواب الملك الظاهر بيبرس على الرسالة السابقة :

اعلموا أني من ورائه بالمطالبة لا أزال سمى أنتزع منه جميسع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الأرض .

البداية والنهاية لابن كثير خرام \_ ع٠٠

٢١٧ - رسالة قائد الجيش المصري في حماة إلى شمس المدين سنقر الأشقر :

<sup>(</sup>١) يذكر المقريزي في « السلوك » ج١ ، ق٢ ـ ٤٧ه وابن تفري بردي في « النجوم الزاهرة » ج٧ ـ ه ٤١ نصين قريبين كل القرب من نصنا أعلاه .

دهم المقول بــــلاد الشام بأعــداد غفيرة سنة ٢٧٨ هزمن السلطان قلاوون فاجتمع الجيش الإسلامي في حمــاة ، وأرسل قاقــده إلى شمس الدين سنقر الأشقر الذي كان مخالفاً للسلطان ومقيماً في صهيون الرسالة التالية يدعوه للانضهام إليه لحمارية العدو :

قد دهمنا هذا العدو ، وما سببه إلا الخلف فيا بيننا . وما ينبغي أن نهلك المسلمين في الوسط ، والمصلحة أننا نجتمع على دفعه (١) . تشريف الآنام والمصور لابن عبد الظاهر ٧٦

٢١٨ ــ رسالة الملك المنصور قلاوون إلى نائبه في دمشق يبشره
 بظفره العظيم على المغول في الوقعة التي جرت بين الطرفين ظاهر
 حس سنة ١٨٠٠ ه .

نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين . صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس . نعلمه أننا ضربنا مصافاً مع العدو المخذول على ظاهر حمص في يوم الخيس رابع عشر رجب الفرد سنة ثمانين وستائة . وكان المدو المخذول على ظاهر حمص في مائة ألف فارس أو يزيدون . والتحم القتال من ضحوة النهار إلى غروب الشمس ، ففتح الله ونصر ، وساعدنا عساعفة القدر ، ونصرنا ، والحمد لله ، على أذل الأعداء وكسرهم ، وظفر المسلمون ونصرهم وكتابنا هذا والنصر قد ضربت بشائره وحلتى طائره وامتلأت القاوب سروراً . وأولى الله الإسلام من تفضله علينا وعليهم خيراً كثيراً . والمجلس فليأخذ حظه من هذه البشرى العظيمة ، ويتقلد عقودها النظيمة . والله قمال يخصه بنعمه العميمة إن شاء ويتقلد عقودها النظيمة . والله قمال يخصه بنعمه العميمة إن شاء

<sup>(</sup>١) يذكر ابن تغري بردي في « النجوم الزاهرة » ج ٧ ـ نصا مطابقا للنص أعلاه .

٢١٩ ــ رسالة الملك الصالــــح بن الملك المنصور قلاوون وولي عهده أرسلها باسمه وباسم والده إلى الملك المظفر صاحب اليمن جواب رسالة تهنئة أرسلها لهما بمناسبة انتصار قلاوون العظيم سنة ٦٢٨ هعلى المغول . وهي من إنشاء محيي الدين بن عبد الظاهر .

أعز الله نصرة المقام العالي المظفري الشمسي ، ولا زالت البشائر تورد على سيعه وتوفد على ربعـه ، وتهدى إلى ابتهاجه وتحـدى إلى منهاجه وتجهز إلى منابر بمالكه المحروسة ، وتنجز لمحابر مؤرخي السير النفيسة ، فلا برح يجدد منها صحفاً مكرمة وينضد لها عقوداً منظمة، ويخلد منها كل ذكرى تنسي الملاحم المتقدمة ، ويشد بها أركان الهدى التي لولا دعايم الرماح المقومه لكانت مهدمة . [ المملوك ] يخدم خدمة بسنة أبيه فيها يستن ، ويوالى محامد ما أخذ والده في فن منها إلا وأخذ المملوك في دراسة ذلك الفن ، ويصف ولاء ،قد أمسى كل منها بسمته يكتني وبذروته يكتن . ويستفتح بـذكر نعمى أصبح لطف الله بها على كل مؤمن في أقاصي الأرض يمنن . وهي النعمة التي عـاد بها عمر الإسلام فتياً وكوكب سعده مضياً وبوم نصره بدرياً ، وأصبح بها أهل التهايم والنجود في هناء ، وملايكة الساء في شكر لسلطان الإسلام ودعاء . وكادت قبلها قلوب الجبال أن تتصدع ودموع السحايب أن تتشرع وأكباد البيد أن تتقطع، وذلك بأن التقار المحذولين جمعوا كل من اعتقدوا في ظنهم أنه عهزم الجمع بمفرده ، وانتخبوا كل شجاع لا يألف غير ظهور الجياد من يوم ،ولده ، واحتفلوا احتفالًا استصحبوا فيه ما ادخروا ومـــا صانوا ، وسمحوا بأعــزة أكابرهم ومقدمي

التمانات (١) الذي ما سمع قط أنهم في معركة هابوا ولا هانوا . وبلغت مولانا السلطان أخبارهم ولمعت لاقتباسه نارهم ، وغيروا عاداتهـــم في المهاجمة ، وأتوا على تؤدة نووا بها المصادقة والمصادمة ، فملأوا الأقطار رعباً والبلاد سلباً ، وأتوا المنازل كا تأتي الزلازل ، وطلعوا على بلاد الإسلام طلوح القضاء النازل ، وأمتدوا ممتقدين أنهم مستحقون للممالك والأمصار ، مستخفون بالملوك والأنصار ، واثقون بأنهم لا ينجو منهم سكان البراري ولا القفساد ، ولا الحتجبون بأسوار البحار . ومولانا السلطان وجندوده في غيلهم رابضون ، وعسلي سيوفهم قابضون ، يستجرونهم لميقع شركهم من توسط البلاد الإسلامية في شرك ، ويستدرجونهم ليقموا من أسفل نار الموت في درك . فلما قربوا من حماة الحروسة ، وبينوا بنيانها من قراها ، واستدنتهم حمس لقراها ، وثب لهم مولانا السلطان وثبة شيبت منهم الوليد ، وأقدم عليهم إقداما كان مساوقه فيه مصنفه خالد بن الوليد ، وأردفته الملايكة بنجدها وكاثرته الملوك طرقوا أبواب الســـاء وجردوا سلاح الأنبياء من الدعاء ، ولا مشهد ولا مسجد في تلك الساعة في القاهرة ومصر ودمشق والأقالج إلا وصفوف المتهجدين في ذلك الوقت قايمة متزاحة بالمناكب ، كا صفوف الجاهدين قابتة متساقبة في تلك المواكب . فننظر الله تعالى إلى خلقه ببركة ثلك الجباء الركع ، وبمن قدم إلى الله بـــه التوسل من الأطفال الرضع فأرسل الله ملايكة النصر ترمي وجـرد سيوف الظفر تحــــز الرقاب وتدمي . وثبت مولانا السلطان ثبوتاً ما سمع أن سلطانا ثبته وأطلع

<sup>(</sup>١) لعل المقصود بالنمانات كلمــة التومانات جمع تومان وهي الفرقة المؤلفة من عشرة ٢ لاف جندي .

الله على ما نواه من نصر الدين فتقبله بقبول حسن وأنبته . وكان المعدو في مائة ألف مقابل مقاتل مناصل مناصل مصارم مصادم مكالب مكالم ، فصبروا على حرر العلاقم ، ورأوا أن المدوت خير لهم من الهزايم ، فلم يفلت منهم إلا من استمبل السيف ساعة من نهار . وفر بعضهم والموت يقول لهم : قل لن ينفمكم الفرار . وكان ذلك في يوم الخيس رابع عشر رجب . ولم يفلت منهم إلا من تخطفته طيدور الخيول في كل معبر ومضيق ، ومن هوت به الربح ، في مكان سحيق . وغزا فيهم كل شيء حتى الفربان والنسور والعقبان ، وتبعتهم العساكر وغزا فيهم كل شيء حتى الفربان والنسور والعقبان ، وتبعتهم العساكر عليم أهل البيرة بعساكر مستريحة ، وأهل الحصون كلها بجنود مستبيحه فوضعوا كل السيف على كل من كل ، وعقدوا حلق الإسار على من فوضعوا كل السيف على كل من كل ، وعقدوا حلق الإسار على من فوضعوا كل السيف على كل من كل ، وعقدوا حلق الإسار على من والاد هولاكو وغيره ، فمجل الله بأرواحهم والقفار ، وأبت الأرض أن تواري جسداً لهم فقذفتهم في المهامد والقفار ، وانجلت هذه الملحمة عن لطف شامل ونصر كامل وظفر ينشد أكابر المغل في بلاد ما وراء النهر ،

فسإن كان أعجبكم عامسكم فعودوا إلى حمص في قابل وثنى مولانا السلطان العنان وماوك المغل الأسرى يساقون بين يديه سكارى وما هم بسكارى ، وقد أثمرت رؤوس الرماح بكل يطل كم كان يحسن رأساً . وجعل على اسم الله في قفول جنوده ما أجرى منهم وحسا أرسى بما رد بأسا وكفى يأساً ، ووصلت الأخبار السارة بذلك فعمت بالتهاني الوجود ، وضربت البشاير في كل صوب ، وحلقت الملايكة حتى الأفتى خلتى بالبرود ، والساء ضربت فيها البشاير بالرعود ، ولما تهيأ هذا النبأ العظيم الذي أهل المهالك عنه غافلون ، لم يغفل مولانا السلطان هذا النبأ العظيم الذي أهل المهالك عنه غافلون ، لم يغفل مولانا السلطان

عن إبهاج المولى بهذه التهاني التي لمثلها فليعمل العاملون ، وسير بها بريدا إلينا وعلى يده مبشرة كريمة إلى المولى . فأصدرناها على حالها ، وأصحبناها هذه الحدمة يتناوبان في شرح هذه الملاحم التي ولد بها الإسلام جديدا ، ولتقرب للسمع الشريف من هذه الوقايع بعيدا . وقد علم الله والمسلمون أن العيان في هذه الواقعة ليس كالخبر . ولعمر الله إن هذه النصرة ذكرى للبشر لأنها كفت الملة الإسلامية عظيما ، وأخذ الله بها للأيمة والأمة ثأراً قديماً . ومولانا أحتى بأن يسر بها سراير كل منبر ويتقدم بتحبيرها فإنها أشرف ما يحبر وأجل مابه يخبر . لابرح المولى يفرح للمؤمنين بنصر الله ويشكر مواقف سلطان ليس عن نصر دين الله بغافل ولالاه . والله الموفق عاريخ امن الفرات ج ٢٢٣٧ — ٢٢٣

## ٣- المغول المسلمون

.٣٢ بيان أذيع في بغداد باسم السلطان أحمد بن ملاون يعلن اعتناقه وجلوسه على المرش:

بسم الله الرحمن الرحم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله . وإنا جلسنا على كرسي المالك ونحن مسلمون ، فيتلقون أهل بغداد هذه البشوى ، ويشمدون في المدارس والرقوف وجميع وجوه البر ما كان يعتمد أيام الخلفاء المباسيين ، ويرجع كل ذي حق إلى حقه في أوقسات المساجد والمدارس ، ولا يخرجون عن القواعد الاسلامية . وأنتم ، يأهل بغداد ، مسلمون وسمعنا عن النبي ويسلمون أنه قال : لاتبرح هذه المصابة الإسلامية

مستظهرة إلى يوم القيامة . وقد عرفنا أن هذا الخبر خبر صحيح ورسولُ صحيح ورب واحد أحد فرد صمد، فقطيبون قلوبكم وتكتبون إلى البلادجميمها. تشريف الأنام والمصور لابن عبد الظاهر ... ٤

٢٢١ – رسالة أرسلها السلطان أحمد المغولي إلى السلطان الملك المتصور قلاوون مع مبعوثيه لما أشهر إسلامه :

بسم الله الرحمن الرحم ، بقوة الله تعالى . بإقبال قاآن فرمان أحمد إلى سلطان مصر .

أما بجد: فإن الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته ونور هدايته قد كان أرشدنا في عنفوان الصبا وريمان الحداثة إلى الإقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته والشهادة بمحمد عليه أفضل الصاوات والسلام ، بصدق نبوته وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده وبريته : فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ١٠ . فلم نزل نميل إلى إعداد كله الدين وإصلاح أمور الإسلام والمسلمين إلى أن أفضى بعد ابينا الجيد وأخينا الكبير نوبة الملك إلينا ، فأفاض علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه ما حقق به آمالنا في جزيل آلائه وعوارفه ، وجلا هذه المملكة علينا وأهدى عقيلتها إلينا ، فاجتمع عندنا في قوريلتالي (٣) المبارك وهو علينا وأهدى عقيلتها إلينا ، فاجتمع عندنا في قوريلتالي (٣) المبارك وهو المجمع الذي ينقدح فيه الآراء حجيع الاخوان والأولاد (٣) ، والأمراء

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ١٧٥.

<sup>(</sup> y ) هذا هو الاسم المغولي لمجلس السلطنة الذي يختار الحكام ويدرس المسائل العويصة التي لايريد أن يفصل الحاكم فيها برأيه وحده .

<sup>(</sup>٣) الاخوان تعريب للتعبير المغولي أقاويني Aqawini اي الأخرة الكبار والصفار او أمراء البيت المالك . وفي المغولية اقا Aqa الاخ الكبير ار شيخ القبيلة ار رأس الأسرة. و إني Ini الأخ الأصفر . اما الأولاد فتعريب للكلمة المغولية « ارفول » اي ولد . ريضيفها المغول إلى اسم الملك للدلالة على أن المسمى من الأسرة المالكة ، وبذلك يكون معناها هنا امراء البيت المالك

الكمار ومقدمو العساكر وزعماء البلاد ، واتفقت كالمتهم على تنفيذ مـــا سبق به حكم أخينا الكبير في إنفاذ الجم الغفير من عساكرنا التي ضاقت الأرض برحبها من كثرتها، وامتلأت الأرض رعبًا لعظيم صولتها، وشديد بطشهم إلى تلك الجهة ، بهمة تخضع لها شم الأطواد، وعزمة تلين لها صم الصلاد . ففكرنا فيما تمخضت زبدة عزائمها عنه،واجتمعت أهواؤهم وآزاؤهم علمه ، فوجدناه مخالفاً لما كان في ضمرنا من اقتناء الحنر العام الذي هو عبارة عن تقوية شمائر الإسلام، وألايصدر عن أوامرنا ــ ما أمكننا ــ إلا ما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهماء، وتجرى به في الأقطار رخاء نسائم الأمن والأمان ، ويستريح به المسلمون في سائر الأمصار في مهاد الشفقة والإحسان ، تعظمها لأمر أقه وشفقة على خلق الله ، فألهمنا الله \_ تعالى \_ إطفاء تلك الناثرة وتسكين الفتن الثائرة ، وإعلام من أشار بذلك الرأى بما أرشدنا إليه : من تقديم ما يرجى يه شفاء مزاج العالم من الأدواء (` ، وتأخيرما بحبأن يكون آخر الدواء واننا لانحب المسارعة إلى هز النصال للنضال إلا بعد إيضاح المحجة ،ولانادن لها إلا بعد تبدين الحق وتركسب الحجة ، وقوى عزمنا على ما رأيناهمن دواعي الصلاح وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح أذكار شيخ الاسلام قدوة العارفين كمال الدين عبد الرجمن الذي هو نعم العون لنا في أمور الدين ؟ فأصدرناه رحمة من الله لمن دعاه ، ونقمة على من أعرض عنه وعصاه · وأنفذنا أقضى القضاة قطب الملة والدين ؛ والأتابك بهاء الدين اللذين هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة ليعرفهاهم (٢) طريقتنا ، وبتحقق مــا تنطوي عليه لعموم المسلمين جيل نيتنا ، وبينا لهم أننا من الله على

<sup>(</sup>١) يعني الحرب.

<sup>(</sup>٢) الخطاب هنا موجه لقلاوون بصيغة الغائب الجعبدلاً من الخاطب الجمع الىليمرفاكم.

بصيرة . وأن الإسلام يجب ما قبله ، وأنه ثعالى ألقى في قلبنا أن نتبع الحتى وأهله . ويشاهدون عظم نعمة الله على الكافة بما دعانا إليه : من تقديم أسباب الإحسان، ولايحرموها بالنظر إلى سالف الأحوال، فكل يرم هو في شأن . فإن تطلعت نفوسهم إلى دليل تستحكم بسببه دواعي الاعتماد ، وحجة يثقون بها من بلوغ المراد ، فلينظروا إلى ماظهر من من مآثرنا ، بما اشتهر خبره وعم أثره . فإننا ابتدأنا ـ بتوفيق الله تعالى ــ باعلاء أعلام الدين وإظهاره ، في إيراد كل أمـــر وإصداره تقديمًا ، وإقامة نواميس الشرع المحمدي على مقتضى قانون العدل الأحمدي ، إجلالًا وتعظيمًا ، وأدخلنا السرور على قلب الجهور ، وعفونا عن كل من اجترح سيئة أو اقترف ، وقابلناه بالصفح وقلنا : عفا الله عمـــا سلف. وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمين من المساجــد والمشاهــد والمدارس ، وعمارة بقاع البر والربط الدوارس، وإيصال حاصلها بموجب عوائدها القديمة إلى مستحقيها بشروط واقفيها ومنعنا أن يلتمس شيء بما استحدث عليها ، وألا يغير أحد بما قرر أولاً فيها . وأمرنا بتمظيم أمر الحاج وتجهيز وفدها وتأمين سبلها وتيسير قوافلها . وانا أطلقنـــا سبيل التجار المترددين إلى تلك البلاد ليسافروا بحسن اختيارهم على أحسن قواعدهم ، وحرمنا على العساكر والقراغول <sup>(١)</sup> والشحاني <sup>(٢)</sup> في الأطراف التعرض بهم في مصادرهم ومواردهم . وقد كان صادف قراغولنا جاسوساً في زي الفقراء كان سبيل مثله أن يهلك ، فلم يهرق دمه لحرمة ماحرمه الله تمالى ، وأعدناه إليهم . ولايخفى عليهم ماكان في إنفاذ الجواسيس من الضرر المام للمسلمين ، فإن عساكرنا طالمـا رأوهم في زي الفقراء

<sup>(</sup>١) كلمة يطلقها المغول على حراس الطرق.

<sup>(</sup>٧) حمع شيعنة .

والنساك وأهل الصلاح ، فساءت ظنونهم في تلك الطوائف فقتلوا منهم من قتلوا وفعلوا بها ما فعلوا . وارتفعت الحاجة ، بحمد الله تعالى ، الى ذلك بما صدر إذننا به من فتح الطريق وتردد التجار وغميرهم . جبلية طبيمية ، وعن شوائب التكلف والتصنيع عسرية . واذا كانت الحال على ذلك فقد ارتفعت دواعي المضرة التي كانت موجبة المخالفة ، فإنها كانت بطريق الدين والذب عن حوزة المسلمين . فقد ظهر بفضل الله تعالى في دولتنا النور المبين . وإن كانت لما سبق من الأسباب ، فمن تحرى الآن طريق الصواب ، فإن له عندنا لزلفي وحسن مآب . وقد رفعنا الحجاب وأتينا يفصل الخطاب ، وعرفناهم ما عزمنا عليسه بنية خالصة الله تعالى على استثنافها ، وحرمنا على جيم عساكرنا العمل بخلافها نرضي بها الله والرسول وتلوح على صفحاتها آثار الإقبال والقبول . وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الأمة ، وتنجلي بنور الائتلاف ظلمة الاختلاف والغمة . فتسكن في سابغ ظلها البوادي والحواضر ، وتقر القلوب التي بلغت من الجهد الحناجر ، ويعفى عن سالف الهنات والجرائر . فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار مافيه صلاح العالم وانتظام أمسور بني آدم ، فقد وجب عليه التمسك بالمروة الوثقى وساوك الطريقية المثلى بفتح أبواب الطاعة والاتحاد ، وبذل الإخلاص بحيث تنممر تلك المهالك والبلاد ، وتسكن الفتنة الثائرة وتغمد السيوف الباترة وتحـل الكافة أرض الهويني وروض الهدون (١) ، وتخلص رقاب المسلمين مــن أغلال الذل والهون . وان غلب سوء الظن بما تفضل به واجب الرحمة

<sup>(</sup>١) كناية عن السلم والطمأنينة ،

ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة ، فقد شكر الله مساعينا وأبلى عذرنا ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً (١) .

والله الموفق للرشاد والسداد ، وهو المنهمن على البلاد والعباد ، وحسبنا الله وحده .

كتب في أواسط جمادي الأولى سنة احدى وثمانينوستاثة بمقامالإطاق٢٠.

٢٢٢ ـ. جواب السلطان الملك المنصور قلاوون للسلطان أحمد عن رسالته سالفة الذكو .

بسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعالى ، بإقبال دولة السلطان الملك المنصور

كلام قلاوون إلى السلطان أحمد :

أما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا للحق منهاجاً ، وجاء بنا فجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد الذي فضله الله على كل نبي ، نجتى به أمته ، وعلى كل نبي ناجى ، صلاة تنسير ما دجا وتنير من داجى ، فقد وصل الكتاب الكريم الملتقى بالتكريم ، المشتمل على هذا النبأ العظيم : من دخوله في الدين وخروجه عمن خلف من العشرة والأقربين .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ه ١ .

 <sup>(</sup>٢) الإطاق كلمة تركية تعني غرفة او خيمة أو مجموعة خيام أو معسكو ، والمراد هذا معسكر السلطان المفولي .

ورد نص هذه الرسالة في كل من « كتاب الساوك » للمقريزي ج ١ ، ق٣ ، ٩٧٧ و « تاريخ مختصر الدول » لابن العبري ٩ ٨ ٣ - ٢ ، و « صبح الأحشى » للقلقشندى جـ ٨ - ٣ . و هناك اختلافات كبيرة بينها ولكن نصنا اكمل .

ولما فتح هذا الكتاب فاتح بهذا الخبر المعلم المعلم والحديث الذي صحح عند أهل الإسلام إسلامه ، وأصح الحديث ماروي عن مسلم ، وتوجهت الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه في أن يشبته على ذلك بالقول الثابت ، وأن ينبت حبّب هذا الدين في قلبه كما أنبت أحسن النبت من أخشن المنابت .

وحصل التأمل للفصل المبتدإ بذكره من حديث إخلاصه النية في أول الممر وعنفوان الصبا إلى الإقرار بالوحدانية ، ودخوله في الملة المحمدية بالقول والعمل والنية ، فالجد لله على أن شرح صدره للإسلام ، وألهمه شريف هذا الإلهام ، كحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الأولين إلى هذا المقال والمقام ، وثبت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهاد تتزلزل دونه الأقدام . وأما إفضاء النوبة في الملك وميراثه بعد والده وأخيه الكبير إليه ، وإفاضة جلابيب هذه المواقف العظيمة عليه ، وتوقله الأسيرة التي طهرها إيانه وأظهرها سلطانه ، فلقد أورثها الله من اصطفاه من عباده وصدق المبشرات له من كرامة أولياء الله وعباده وصدق المبشرات له من كرامة أولياء الله وعباده .

وأما حكاية اجتاع الاخوان والأولاد والأمراء الكبار ومقدمي المساكر وزعماء البلاد في مجمع قوريلتاي الذي تنقدح فيه زبدة الآراء ، وأن كلمتهم قد اقفقت على ما سبقت به كلمة أخيه الكبير في إنفاذ المساكر إلى هذا الجانب وأنه فكر فيا اجتمعت عليه آراؤهم وانتهت إليه أهواؤهم فوجده لما في ضميره ، إذ قصده الصلاح ورأيه الإصلاح ، وأنه أطفأ تلك النائرة وسكن تلك الثائرة فهذا فعل الملك التقيي المشفق من قومه على من بقي ، المفكر في العواقب بالرأي الثاقب ، وإلا فلو تركوا وآراءهم حتى تحملهم العزة لكانت تكون هذه الكرة هي الكرة مي المكرة ، ولكن هو كمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ،

ولم يوافق قول من ضل، ولا فعل من عوى . وأما القول منه : إنه لايجب المسارعة إلى المقارعة الا بعد ايضاح الهجة وتركيب الحجية، فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته المتركبة على من غدت طواعيته عن سلوك هذه الهجة متنكبة ؛ فإن الله تعالى والناس كافة قد علموا أن قيامنا انما هو لنصرة هذه الملة ، وجهادنا واجتهادنا انما هو على الحقيقة للة . وحيث قد دخل معنا في الدين هذا الدخول فقد فهبت الاحقاد وزالت الذحول . وبارتفاع المنافرة تحصل المضافرة ، فالإيمان كالبنيان يشد بعضه ببعض ، ومن أقام مناره فله أهل بأهل فالإيمان كالبنيان يشد بعضه ببعض ، ومن أقام مناره فله أهل بأهل في كل مكان ، وجيران بجيران في كل أرض . وأما ترتب هذا القواعد الجمة على أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين كال الدين عبد الرحمن الجمة على أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين كال الدين عبد الرحمن عاد المثل من بركاته و فم تركولي قبله كرامة كهذه الكرامة . والرجاء ببركته وبركة الصالحين أن تصبح كل دار الإسلام دار إقامة حق قرتم شرائط الإيمان ويعود شمل الإسلام مجتمعاً كأحسن مماكان . ولاينكر شن بكرامته ابتداء هذا التمكن في الوجود ، أن كل حق ببركته الى لكرامته ابتداء هذا التمكن في الوجود ، أن كل حق ببركته الى الدناية يعود .

وأما انفاذ أقضى القضاة قطب الملة والدين والأتابك بهاء الدين الموثوق بنقلها في ابلاغ رسائل هذه البلاغة فقد حضرا وأعادا كل قول حسن من حوالي (١) أحواله وخطرات خاطره ومنتظرات ناظره ، ومن كل مايشكر ويحمد ، ويعنعن حديثها فيه عن مسند أحمد .

وأما الإشارة الى النفوس فإن كانت لها تطلع الى إقامة دليـــل تستحكم بسببه دواعي الود الجيل، فلينظر الى ما ظهر من مــآثره في

<sup>(</sup>١) حوالي : جمع حالية اي نفائس احواله .

موارد الأمر ومصادره ، ومن العدل والإحسان بالقلب واللسان ، والتقدم بإصلاح الأوقاف والمساجد والربط وقسبيل السبيل للحج الى غير ذلك فهذه صفات من يريد لملكه الدوام، فلما ملك عدل ، ولم يمل إلى لؤممن عدا ولا لوم من عذل . على أنها وان كانت من الأفعال الحسنة والمثوبات التي تستنطق بالدعاء الألسنة ، فهي واجبات تؤدى وقربات بمثلها يُبَدَّى ، وهو أكبر من أنه بإجراء أجر غيره يفتخر أو عليه يقتصر أو له يدخر ، بل تفخر الملوك الأكابر برد بمالك على ماوكها ، ونظمها على ماكانت عليه من سلوكها . وقد كان والده فعل شيئاً مع المسلوك السلجوقية وغيرهم ، وماكان أحد منهم يدينه بدين ولادخل معه في دين ، وأقرهم في ملكهم وما زحزحهم عن ملكهم . ويجب عليه ألا يرى حقاً منتصباً ويأبي الا رده ، ولا باعاً ممتداً بالظلم ويرضى الاصده ، حتى إن أسباب ملكه تقوى وأيامه قازين بأفعال التقوى .

وأما تحريمه على العساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف التمرض الى أحد بالأدى وإصفاء موارد الواردين والصادرين من شوائب القذى ، فن حين بلغنا تقدمه بمثل ذلك تقدمنا أيضاً بمثله الى سائر نوابنا بالرحبة والبيرة وعينتاب ، والى مقدمي العساكر بأطراف تلك المالك . واذا اتحد الإيمان وانعقدت الأيمان تحتم هذا الإحكام ، وترتب عليه جميع الأحكام ، وأما الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلق ، وان بسبب من يتزيا من الجواسيس بري الفقراء قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجماً بالطن . فهذا باب من تلقاء ذلك الجانب كان فتحه ، وزند من ذلك الطرف كان قدحه ، وكم من متزي بفقير من ذلك الجانب سيروه ، والى الاطلاع على الأمور سوروه ، وأطفر الله منهم بجهاعة كبيرة فرفع عنهم السيف ، على الأمور سوروه ، وأخفر الله منهم بجهاعة كبيرة فرفع عنهم السيف ، ولم يكشف ما غطوه بخرقة الفقر بلم ولاكيف . وأما الإشارة الى

أن باتفاق الكلمة تنجلي ظلم الاختلاف وتدربها من الخيرات الأخلاف ويكون بها صلاح العالم وانتظام شمل بني آدم ، فلا راد لمن فتسح أبواب الاتحاد وجنح الى السلم وما حاد وما حاد . ومن ثنى عنانه عن المكافحة كان كن مد يد المصالحة للمصافحة . والصلح ، وان كان سيد الأحكام ، فلابد من أمور تبنى عليه قواعده ، ويعلم من مدلوله فوائده . فلأمور المسطورة في كتابه هي كليات لازمة يعمر بها كل مغنى ومعلم ، ان تهيأ صلح أو لم . وثم أمور لابد أن تحكم ، وفي سلكها عقدود العهود تنظم ، قد تحملها بلسان المشافهة التي إذا أوردت أقبات ، ان شاء الله ، عليها النفوس ، وأحرزتها صدور الرسائل كأحسن ماتحرزه سطور الطروس ، وأما الإشارة الى الاستشهاد بقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً (١) ، فما على هذا النسق من الود ينسج ولا على هذا السبيل ينهج ، بل لفضل المتقدم في الدين ونصره عهوداً ترعى وافادات تستدعى . وما برح الفضل للأولوية وان تناهى العدد للواحد الأول . ولو تأمل مورد هذه الآية في غير مكانها لتروى وتأمل .

وعندما انتهينا الى جواب مالعله يجب عنه الجواب من فصول الكتاب سمعنا المشافهة التي على لسان أقضى القضاة قطب الدين فكان منها ما يناسب ما في هذا الكتاب : من دخوله في الدين وانتظام عقده يسلك المؤمنين وما يسطه من معدلة واحسان ، مشكورة بلسان كل انسان . فالمنة لله عليه في ذلك فلا يشبها منه بامتنان ، وقد أنزل الله على رسوله في حتى من امتن بإسلامه : قل لاتمنوا علي اسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ه١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : الآية ١٧ .

ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاء ما أغناه عن امتداد الطرف إلى ما في يد غيره من أرض وماء ، فإن حصلت الرغبة في الاتفاق على ذلك فهو حاصل . فالجواب أن ثم أموراً متى حصلت عليها الموافقة ، ابتنى على ذلك حكم المصاحبة والمصادقة ، ورأى الله والناس كيف يكون تصافينا وإذلال عدونا وإعزاز مصافينا . فكم من صاحب و بحد حيث لا يوجد الأب والأخ والقرابة . ما تم أمر هذا الدين واستحكم في صدر الإسلام إلا بمضافرة الصحابة . فإن كانت له رغبة مصروفة إلى الاتحاد وحسن الوداد وجميل الاعتقاد وكبت الأعداء والأضداد ، والاستناد إلى من يشتد الأمر به عند الاستناد ، فالرأي واليه في ذلك .

ومن المشافهة أنه إن كانت الرغبة ممتدة الأمل إلى ما في يده من أرض وماء فلا حاجة إلى إنفاذ المفيرين الذين يؤذون المسلمين بغير فائدة تمود ، فالجواب عن ذلك أنه إذا كف كف العدوان ، وترك المسلمين وما لهم من ممالك سكنت الدهماء وحقنت الدماء ، وما أحقه بالا ينهى عن خلق وياتي مثله ، ولا يأمر ببر وينسى فعله ، وقنفر طاي (١) بالروم ، وهي بلاد في أيديكم وخراجها يجبى إليكم ، وقد سفك فيها وفتك وسبي وهتك وباع الأحرار وأبى إلا التادي على الإضرار والإصرار .

ومن المشافهة أنسه ان حصل التصميم على ألا تبطل هسده الفارات ولا تفتر عن هذه الإثارات فيمين مكاناً يكون فيه اللقاء ويعطي الله النصر لمن يشاء . فالجواب عن ذلك أن الأماكن التي اتفق فيها ملتقى الجمين مرة ومرة ومرة قسد عاف مواردها من سلم من أولئك القوم

<sup>(</sup>۱) Kongortai کونفورادای .

وخاف أن يماودها فيعاوده مصرع ذلك اليوم . فوقت اللقاء علمه عند الله فلا يقدر . وما النصر إلا من عند الله لمن أقدر لا لمن قدر ولا نحن ممن ينتظر فلتة ، ولا بمن له إلى غير ذلك لفتة ، وما أمر ساعة النصر إلا كالساعة لا تأتي إلا بفتة . والله الموفق لما فيه صلاح هذه الأمة والقادر على إتمام كل خير ونعمة (١).

تشريف الأنام والعصور لابن عبد الظاهر ٦ ــ ١٦

٣٢٢ ـ رسالة ثانية أرسلها السلطان احمد المغولي إلى السلطان منصور قلاوون المملوكي مع وقد برناسة الشيخ عبد الرحمن ولكن الرسالة لم تصل إلا وكان السلطان أحمد قد قتل وقد وصل الوقد وقدم الرسالة وهذا نصيا :

يسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تمالي بإقبال :

قا آن فرمان أحمد ، إلى سلطان مصر . أما بعد : فالذي يجب على العاقل بدل الجهد وترك الإهمال والتواني واستنفاذ الوسع في اقتناء الذكر الباقي الذي هو العمر الثاني . وقد انحصر الثناء الجميل والثواب الجزيل في التمظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله ، واستعبال العدل والنصفة أعظم قدراً وأعلى ذكراً والنصفة المندوب إليها . وأي عدل وتصفة أعظم قدراً وأعلى ذكراً في سائر الاصقاع والمالك من إنقاذ الأنفس بجرر يشعة الذقن من المهالك

وإطفاء ناثرة أكباد حرى وقلوب جرحى . ومن أحياها فكأنما أحياء ولما لم يكن لنا بفضل الله المظيم وإحسانه الجسيم افتقار ولا بغية ، ولم يبق في ضمرنا إرادة ولا أمنمة ، سوى رفاهية العالم وطمأنينة بني آدم خصوصاً الطائفة الإسلامية وأهل المــــلة الحنيفية ، انفذنا الألجيـة إلى اخواننا نوقاي أقا وتودامنكو وغيرهما ، ونبهناهم على أن الملك المقسيم الذي ادخره لنا جدنا جنكيز خان وآباؤنا الكرام بمسد الصبر على المشقة في تحصيله والمقاساة ، وتحمل أعباء الشدائد والمماناة ، بمجود النزاع والخصام وخلاف الوفاق واختلاف الكلام ، قسمه أشرف على شحوب بهجته وبهاقه . وتكدير رونق صفاء ماله . والآن آن أن تستبدل وحشة النزاع بأنس الصلح ، ونتموه عـن غيهب ليـلة النفار والنقار تباشير الصبح ، وتغمد السيوف البواتر التي استلت من الأغماد، ويعفى أثر الهرج والمرج ، ونعرض عن الأغراض والأحقاد ، ويتفق الجميع على القيام بواجب كوج قان وخدمته . والالتزام بواجب طاهته والاشتمال على ما ينوط بيصلحته ، وحيث تأملوا ذلك بعين البصيرة ، ورأى من حنكة دوران الفلك والتجربه تبين لهم أن هذا الرأي محش شور لا یشوبه غش ولا مداهنة ، وخالص تنبیه لا یفادره سوی زبدة المناصحة فقالوا : إن الذي وقع من الخلاف كان بين من قضى نحبــــه من الآباء والأسلاف ولم تجر بيننا مخاشنة ولا وقع خلف ولا مشاحنة فعدنا إلى ما كان عليه آباؤنا القدماء الكرام من الانفاق والائتلاف وحفظ العهد والذمام . والتزمنا ألا ينجل عقد هــذا النظام . والله الموف تي للرشاد والهادي إلى السداد . ولما يفرغ البال من إصلاح ذات البين واستحكت مراثر الاثتلاف بين الجهتين ، أنفذنا الأبلجية (١) بعد النية

<sup>(</sup>١) الأيلجية كلمة أعجمية معناها السفراء.

الخالصة لله وللرسول تسكيناً للغتن الثائرة وإطفاء للهب تلك النائرة ، وحقناً لدماء المسلمين وسداً لثلمة الدين ، فكانت خلاصة جوابه وزبدة خطابه عند وقوفه على ما كتب به إليه أنه : لو أنفذ أبونا شيخ الإسلام قدوة المارفين كمال الدين عبد الرحمن لكنت أسكن إلى أمانته وأخلد لملى ديانته ، وأسمع منه مـا لم يحتمل إيداعه الكتب ، وأشافهه بما عندي من المصالح وأخاطبه بما ينطوي عليه ضميري المسلمين مسن النصائح . هذا وغير خاف أنه يعز علينا بعاده ويوحشنا بينه وقراقه وربما اتصل بسه ما نستغيده من حسن معاشرته وجميل مصاحبته ، وحيث كان النماسه موجباً لإشاعة الخير العام وإذاعة شعار الإسلام ، رضينا بتوجهه إلى جهته ، إسعافًا لمقترحه ، وجعلناه في اتخساذ العهد واليمين بدلاً عن شمالنا واليمين - ولم يكن بين كلامنا وكلامه بون ، إذ هو لنا في أمور الدين نعم العون ، والتزمنا بكل ما عساه يسنده إلينا وبما يرى ، ثقة بأنه الناصح الذي لا ينطق عن الهوى . وربمـــا شردمة من الجهال ( من الجهتين ) من أهل الشقاق والنفاق لا تجتمع كلمتهم على الوفاق ، تنافي طباعهم الصلح والاتفاق ، يريدون ليطفئوا نور الله بافواهم والله متم نوره ، لاختلاف ملتهم ، وطمعاً في إدراك بغيتهم . فالواجب ألا تسمع أقوالهـــم وتاترك أفعالهم . أولئك الذين حبطت أعمالهـم . ومن المعلوم أن كل أمر يمكن اعتاده على الوجــه الجيل بحيث تنحسم فيه مواد القال والقيل ، لا ينبغي أن تكون الحاَّل فيه بالضد ، خصوصاً في الخطب الإد والأمر الجد .

والحد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هـدانا الله . وكتب في أوائل ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وسمائة بمقام تبريز. والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . تشريف الأنام والعصور لابن عبد الظاهر ٦٩ – ٧١ ٢٧٤ ـ رسالة قلاوون إلى منكودمر أحد سلاطين المفـــول من إنشاء فتح الدين بن عبد الظاهر :

أرسل السلطان قلاوون رسواـين إلى السلطان منكودمر وهمـــا شمس الدين سنقر وسيف الدين بلبـان الحاص تركي ومعها رسالة فا يما يــلى نصها :

أعــز الله نصرة الجناب الكريم العـــالي السلطاني الملكي المسعودي المالمي المادلي الذخري المظفري المنصوري الغياثي ركن الإسلام والمسلمين. •(١) شرف الملوك والسلاطين ، وأعلى قدره وقدرته وحقــق ظفره ونصرته وكبت أعداءه وحسدته ، وحتم على الأيام أن تنجز من التأبيد عدته، ولا برحت الأقدار تمــده بكل عون ، وتكلؤه بكل صون ، وتخصه من حسن العناية بميا يستخدم لإسعافه الكون ، أصدرناها عين سلام يتضمخ نفسها يطيبه ، وحمد تتشنف الأسماع بترقيله وترتبيه ، وولاء يجمع بين الحسنيين في نسبه ونسيبه ، واستطلاع لأخباره التي هي للعيون قرة وللقلوب مسرة ، وتشكر من آثاره التي لها في قلوب الأولياء أثر جيل ، وفي قلوب الأعداء أثره ، وتفهمه أنه لما جهزنا الأميرين شمس الدين سنقر الغتمى وسيف الدين بلبان الخاص تركي رسلا إلى خدمة القان الأعظم منكودمر \_ زيدت عظمته ، وكان لهم على جنابه مرور وبخدمة اقترابه سرور حملناهم من المشافهة والسلام ما يعيدانه عليه ، وسيرنا على يدهما من الهدية ما يمرض لديه حتى لا يكون السلام خالياً من إتحاف المسلم ، ولا الحمد فارغاً من حلاوة منطق المشافه والمتكلم . والله لا يخلى من بقايه ويزيد من علايه وارتفايه .

تاريخ ان الفرات ح ٧ ـ ١٧٩

<sup>(</sup>١) مماش الأصل .

٢٢٥ - رسالة جوابية من السلطان الملك الأثيرف خليل بن قلاوون
 إلى ملك المغول كيختوا :

أرسل ملك المغول كيختوا إلى الملك الأشرف خليل رسالة يطلب فيها منه أن يعيد له حلب لأنها بما فتحه أبوه هولاكو وهو يريد الإقامة فيها ، وإن رفض السلطان ذلك أخذ منه الشام كله ، فأجابه السلطان بما يلى :

قد وافق القان ما كان في نفسي ، فإني كنت على عزم من أخذ بغداد وقتل رجاله ، فـــإني أرجو أن أردها دار إسلام كا كانت ، وسينظر أينا يسبق إلى بلاد صاحبه .

كناب السلوك للمقريزي ج ١ ، ق ٣ ـ ٧٨٦

ب\_ القاف قازان. أو غازان كا يسمى أحياناً ١٩٤٤ - ١٣٠٣ / ١٢٩٤ - ١٣٠٣ م

٢٢٦ ـ رسالة القبان قازان إلى السلطان المبلوكي الناصر محمد بسن قلاوون سنة ٦٩٨ ه وذلك قبل هجومه على بلاد الشام :

بسم الله الرحمن الرحيم . وننهي بعد السلام إليه أن الله عز وجل جعلنا وإياكم أهل ملة واحدة وشرفنا بدين الإسلام وأيدنا ، وندبنسا لإقامة مناره وسددنا ، وكان بيننا وبينكم ما كان بقضاء الله وقدره ، وما كان ذلك إلا بما كسبت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد . وسبب ذلك أن بعض عساكركم أغاروا على ماردين وبلادها في شهر رمضات المعظم قدره ، الذي لم تزل الأمم يعظمونه في سائر الأقطار ، وفيه تفل الشياطين ، وتغلق أبواب النيران ، فطرقوا البلاد على حين غفلة من

أهلها ، وقتلوا وسبوا وفستوا وهتكوا محارم الله بسرعة من غير مهلة وأكلوا الحرام وارتكبوا الآثام وفعلوا ما لم قفعله عبـــاد الأصنام . فأتونا أهـــل ماردين صارخين مسارعين ، ملهوفين مستفيثين بالأطفال والحريم ، وقد استولى عليهم الشقاء بعد النميم ؛ فلاذوا بجنابنا وتعلقوا بأسبابنا ، ووقفوا موقف المستجير الخائف ببابنا ، فهزتنا نخوة الكرام ، وحركتنا حمية الإسلام ، فركبنا على الفور بمن كان معنا . ولم يسعنا بعد هذا المقام ، ودخلنا البلاد وقدمنا النبة ، وعاهدنا الله تعالى على ما يرضيه عند بلوغ الأمنية . وعلمنا أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر بأن يسعوا في الأرض فساداً ، وألله لا مجب الفساد ، وأنسه يفضب لهتك الحريم وسبي الأولاد . فما كان إلا أن لقيناكم بنية صادقة وقلوب على الحميــة للدين موافقة ، فمزقناكم كل ممزق . والذي ساقنـــا إليكم هو الذي نصرنا عليكم ، وما كان مثلكم إلا كمثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والحنوف بما كانوا يصنعون (١١) . فوليتم الأدبار ، واعتصمتم من سيوفنا بالفرار ، فعفونا عنكم بمد اقتدار ، ورفعنا عنكم حكم السيف البتار ، وتقدمنا إلى جيوشنا ألا يسعوا في الأرض كا سعيتم ، وأن ينشروا من العفو والعفاف ما طويتم . ولو قدرتم مـا حفوتم ولا عففتم ، ولم نقلدكم منشَّة "بذلك ، بل حكم الإسلام في قتال البغاة كذلك وكان جميع ما جرى في سالف القدم ، ومن قبل كونه جرى بسه في اللوح القلم . ثم لما رأينا الرعية تضرروا بمقامنا في الشام ، لمشاركتنا لهم في الشراب والطمام ، ومـا حصل في قلوب الرعية من الرعب عنـــــ

<sup>(</sup>١) سورة النجل : الآية ١١٧ لم يكمل ااؤلف الآية و إنمارصل بها إلى عند همطمئنة، فأكملناها نبحن ال آخرها .

مشاهدة جيوشنا التي هي كطبقات السحب ، فأردنا أن نسكن تخوفهم بمعودتنا من أرضهم بالنصر والتأييد والعلو والمزيد ، فتركنا عندهم بعض جيوشنا بحيث تتونس بهم وتعود في أمرها إليهم ، ويحرسونهم من تعدي بعضهم على بعض ، بحيث أذكم ضاقت بكم الأرض إلى أن يستقر جأشكم وتبصروا رشدكم وتسيروا إلى الشام من يحفظه من أعدائكم المتقدمين وأكرادكم المتمردين ، وتقدمنا إلى مقدمي طوامين بيوشنا انهم متى سمعوا بقدوم أحد منكم إلى الشام أن يعودوا إلينا بالنصر المبين ، والحد لله رب العالمين .

والآن فإنا وإياكم لم نول على كلمة الإسلام مجتمعين ، وما بيننا ما يفرق كلمتنا ، إلا ما كان من فعلكم بأهل ماردين ، وقد أخذنا منكم القصاص ، وهو جزاء كل عاص . فنرجع الآن في إصلاح الرعايا ونجتهد نحسن وإياكم على العدل في سائر القضايا ، فقه انضرت بيننا وبينكم حال البلاد وسكانها ، ومنعها الحنوف من القرار في أوطانها ، وتعذر سفر التجار وتوقف حال المعايش لانقطاع البضائع والأسفار . ونحن نعلم أننا نتسأل عن ذلك ونحاسب عليه ، وإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء ، وان جميع ما كان وما يكون في كتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . وأنت تعلم ، أيها الملك الجليل ، أنني وأنت مطالبون بالحقير والجليل ، وأننا مسيرنا إلى الله ، وأنا معتقدون الإسلام قولاً وعملاً ونية ، عاملون بفروضه في كل وصية ، معتقدون الإسلام قولاً وعملاً ونية ، عاملون بفروضه في كل وصية ،

<sup>(</sup>۱) طوامين جمع طومان او ترمان وهي الفرقة العسكرية المؤلفة منعشرة آلاف جندي. ۳۸۵ — الوثائق ـ ۲۵

موسى بن محمد أبا عبد اقله ، أعزه اقله تعالى ، مشافهة يعيدها على سمع الملك ، والعمدة عليه الله ، فإذا عاد من الملك الجواب فليسير لنه هدية الديار المصرية لنعلم بإرسالها أن قد حصل منكم في إجابتنا للصلح صدق النية ، ونهدي إليكم من بلادنا ما يليق أن نهديه إليكم . والسلام الطيب منا عليكم ، إن شاء الله تعالى (١) ،

النجوم الزاهرة لاين تفري بردي ح ٨ ١٣٦ – ١٣٩

٢٢٧ ـ رسالة السلطان المهلوكي الناصر محمد بن قلاوون الجوابية إلى قازان ( اوغازان ) سنة ٩٩٨ :

بسم الله الرحمن الرحم . علمنا ما أشار الملك إليه ، وعول في قوله وفعله عليه . فأما قول الملك : فقد جمعتنا وأياكم كلمة الإسلام ، وانه لم يطرق بلادنا ولا قصدها إلا لما سبق به القضاء المحموم ، فهذا الأمر غير بجهول بل هـو عندنا معلوم ، وأن السبب في ذلك غارة بعض جيوشنا على ماردين ، وأنهم قتلوا وسبوا وهتكوا الحريم وفعلوا فعل من لا له دين ، فالملك يعلم أن غارقنا ما برحت في بلادكم مستمره من عهد آبائكم وأجدادكم ، وأن من فعل ما فأعيل من الفساد لم يكن برأينا ولا من أمرائنا والأجناد ، بيل من الأطراف الطامعة بمدن لا يؤبه له ، ولا يعول في فعل ولا قدول عليه . وأن معظم جيشنا كان في تلك الفارة ، إذا لم يجدوا ما يشترونه للقوت صاموا لئلا يأكلوا ما فيه شبهة أو حرام ، وإنهم أكثر ليلهم سجد ونهارهم صيام .

<sup>(</sup>١) ورد نص هذه الرسالة الشهيرة في عدد من المصادر كالقلقشندي في «صبح الاعشى» ج ٨، ٩ ٩ - ١ ٧ والدواداري في «كنز الدور » ٣٥-٦ ه والمقريزي في كتاب «السلوك» ب ٨ ١ ، ت ٣ ، ١ ٨ ١ ، ١ - ٢ ، وهي تختلف عن النص الذي أثبتناه أعلاه اختلافا كبيراً.

وآما قول الملك ابن الملك الذي هو من أعظم القان ، فيقول قولًا رقم علمه الرد من قريب ، وبزع أن جميع ما هو عليه من علمنا ساعة واحدة يغيب ، ولا يعلم أنه لو تقلب في مضجمه من جانب إلى جانب أو خرج من منزله واجلاً أو راكباً ، كان عندنا عسلم من ذلك في الوقت القريب ، ويتسخق أن أقرب بطائنه إليه ، هو العين لنا عليه ؛ وإن كثر ذلك لديه . ونحن تحققنا أن الملك بقي عامين يجمع الجوع وينتصر بالتابيم والمتبوع ، وحشد وجمع من كل بلد واعتضد بالنصاري والكرج والأرمن، واستنجد بكل من ركب فرسًا من فصيح وألكن، وطلب من المسوحات خيــولاً وركاب ، وكثر سواداً وعدد أطلاب . ثم أنه لما رأى أنه ليس له بجيشنا قبل في الجمال وعاد إلى قول الزور والحال ، والخديمة والاحتيال ، وتظاهر بدين الإسلام ، واشتهر بــه في الخاص والمام ، والباطن بخلاف ذلك ، حتى ظن جيوشنا وأبطالنا أن الأمر كذلك . فلما التقينا ممه كان معظم جيشنا يتنع من قتاله ويبعد عن نزاله ويقول : لا يجـوز قتال المسلمين ، ولا يحل قتـل من يتظاهر بهذا الدين ، فلهذا حصل منهم الفشل ، وبتأخرهم عن قتالكم حصل ما حصل . وأنت تعلم أن الدائرة كانت عليك ، وليس يرى من أصحابك إلا من هو نادم أو باكي ، أو فاقــــــ عزيز عنده أو شاكي . والحرب سجال يوم لك ويوم عليك . وليس ذلك بمـا تعاب يه الجموش ولا تقهر ، وهذا يقضاء الله وقدره المقدر .

وأما قول الملك أنه لما التقى يجيشنا مزقهم كل بمزق ، فمثل هذا القول ما كان يليق بالملك أن يقوله أو يتكلم به ، وهو يعلم ، وإن كان ما رأى ، بل يسأل كبراء دولته وأمراء عساكره عسن وقائع جيوشنا ومراتع سيوفنا من رقاب آبائسه وأجداده . وهي إلى الآن

تقطر من دمائهم . وان كنت نصرت مرة فقد كسرت آباؤك مراراً . وإن كان جيشك قد داس أرضنا مرة فبلادكم لفارتنا مقسام ولجيوشنا قرار . وكما تدن تدان .

وأما قول الملك: انه ومن معه اعتقدوا الإسلام قولاً وفعلاً وعملاً الكعبة المضبة . فان الذي جسرى بظاهر دمشق وجبل الصالحية ليس بخفي عنك ولامكتوم . وليس هذا هو فعل المسامين ولا من هو متمسك لهذا الدين. فأن وكيف ومـــا الحجة ؟ وحرم البيت المقدس تشرب فيه الجور ، وتهتك السنور ، وتفتض البكور ، ويقتل فيه المجاورون ويستأسر خطماؤه والمستؤذنون ، ثم على رأس خليل الرحمن تعلق الصلبان وتهتك النسوان ، ويدخل فيه الكافر سكران ، فإن كان هذا عن علمك ورضاك ، فواخيبتك في دنياك وأخراك ، وياويلك في مبدئك ومعادك ، وعسسن قريب يؤذن بخراب عمرك وبلادك وهلاك جيشك وأجنادك وإن كنت لم تعلم بذلك فقد أعلمناك ، فاستدرك ما فات فليس مطاوباً به سواك ، وإن كنت كما زعمت أنك على دين الإسلام، وأنت في قولك صادق في الكلام؛ وفي عقدك صحمح النظام فاقتل الطوامين الذين فعلوا هذه الفعال وأوقع بهم عظيم النكال ، لينُعلم أنك على بيضاء المحجة ، وكان قولـــك وفعلك أبلغ حجة . ولما وصلت جيوشنا إلى القاهرة المحروسة وتحققوا أنكم تظاهرتم بكلمة الإخلاص ، وخدعتم باليمين والأيمان ، وانتصرتم على قتالهم بمبدة الصلبان ، اجتمعوا وتأهبوا وخرجوا بمزمات محمدية وقلوب بدرية وهم علمتُه ، عند الله مرضمة ، وحدوا في البلاد ، ليتشفوا منكم غلمل الصدور والأكباد، فما وسع جيشكم إلا الغرار، وما كان لهم على اللقاء صبر ولا قرار . فاندفعت عساكرنا المنصورة مثل أمواج البحر الزخار إلى الشام يقصدون دخول بلادكم ليظفروا بنيل المرام فخشينا على رعيتكم تهلك، وأنتم تهربون ولاتجدون إلى النجاة مسلسك فأمرناهم بالمقام ولزوم الأهبة والاهتام، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وأما ما تحمله قاضي القضاة من المشافهة فإنا سمعناه ووعيناه وتحققنا تضمدته مشافهة . ونحن نعلم علمه ونسكه ودينه وفضله المشهور وزهده في دار الغرور . ولكن قاضي القضاة غريب عنكم بعيد منكم ، لم يطلع على بواطن قضاياكم وأموركم ولايكاد يظهر له خفي مستوركم ، فإن كنتم تريدون الصلح والإصلاح ، وبواطنكم كظواهركم متتابعة في الصلاح ، وأنت أيها الملك طالب الصلح على التحقيق ، وليس في قولك مين ولا يشوبه تنميق ، فنحن نقلدك سيف البغي ومن سل سيف البغي قتل به ولايحيق المكر السيء إلا بأهله ، فيرسل إلينا من خواص دولتك رجل يكون منكم بمن إذا قطر عليه ، ويكون له في أول دولتك حكم وتمكين ، وهو جزم امراً عواتم عليه ، ويكون له في أول دولتك حكم وتمكين ، وهو فيا يعول عليه ثقة أمين ، لنتكلم معه فيا فيه الصلاح لذات البين ، وإن في يكن كذلك عاد بخفي حنين .

وأما ما طلبه الملك من الهدية من الديار المصرية فليس نبخل عليه ، ومقداره عندنا أجل مقدار ، وجميع مايهدى إليه دون قدره ، وإنما الواجب أن يُهدي أولاً من استهدى التقابل هـديته بأضعافها ، ونتحقق صدق نيته وإخلاص سريرته ، ونفعل ما يكون فيه رضا الله عز وجل ورضا رسوله في الدنيا والآخرة، لمل صفقتنا رابحة في معادنا غير خاسرة ، واللاتعالى الموفق للعيراب (١٤ التهى . النجومالزاهرة لابن تغري بردي جه ١٤٧-١٤٢

<sup>(</sup>۱) ورد نص هذه الرسالة الجوابية الشهيرة في عدد من المصادر منها « صبح الأعشي » المقلقشندي ج ۷ ، ت ۳ ، ۲۰۱۸ – ۲۰۳ و « السلوك » للمقريزي ج ۱ ، ت ۳ ، ۲۰۱۸ – ۲۰۳ و « كافز الدور » للدواداري ۲۲ – ۷۰ و هي تختلف عن النص المثبت أهلاه اختلافا كبيراً . ولما كان لهاتين الرسالتين اهمية خاصة فقد أثبتناهما كا وردتا في القلقشندي لبطلع القارى، المعزيز على النصين معاً .

مد الناصر عمد الناصر عمد الناصر الله الناصر الله الناصر الله الناصر الله قلاوون :

بسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعالى وميامين الملة المحمديه : قرمان السلطان محود غازان :

ليملم السلطان الملك الناصر ، أنه في المام الماضي ، بعض عساكرهم المفسدة دخلوا أطراف بلادنا وأفسدوا فبهسا لعنساد الله وعنسسادنا ، كاردين ونواحيها ، وجاهروا الله بالمعاصي فيمن ظفروا بسه من أهليها ، وأقدموا على أمور بديمـة ، وارتكبوا آئاماً شنيعة ، من محاربة الله وخرق ناموس الشريعة ، فأنفنسا من تهجمهم ، وغدرنا من تقحمهم ، وأخذتنا الحيـــة الإسلامية فجذبتنا الى دخول بلادهم ، ومقاتلتهم على فسادهم . فركبنا بمن كان لدينا من العساكر ، وتوجهنا بمن اتفق منهم أنه حاضر . وقبل وقوع الفعل منا ، واشتهار الفتك عنا ، سلكنا سنن سيد المرسلين ، واقتفينا آثار المتقدمين ، واقتدينا بقول الله : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (١) . وانفسلة صحبة نذير من النذر الأولى . ازفت الآزفة ، ليس لما من دون الله كاشفة، فقابلـــتم ذلك بالاصرار ، وحكتم عليكم وعلى المسلمين بالاضرار ، وخالفتم سنن الملوك في حسن السلوك . وصبرنا على تماديكم في غيكم ، وخلودكم إلى بغيكم ، إلى أن نصرنا الله ، وأراكم في أنفسكم قضاه ، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله . وظننا أنهم حيث تحققوا كنه الحال ، وآل بهم الأمر إلى ما آل ، أنهم تداركوا الفارط من أمرهم،

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٦٥.

ورتقوا ما فتقوا بغدرهم ، ووجه إلينا وجه عذرهم ، فإنهم ربما سيرو إلينا حال دخولهم إلى الديار المصرية رسلا لإصلاح تلك القضية ، فبقينا بدمشق غير متحمين ، وتشبطنا تثبط المتمكنين ، فصدهم عن السمى في صلاح حالهم التواني ، وعلقوا نفوسهم عن اليقين بالأماني . ثم بلغنا بعد عودنا إلى بلادنا أنهم ألقوا في قلوب المساكر والعــوام ، وراموا جبر ما أوهنوا من الإسلام : أنهم فيما بعد يلقوننا على حلب والفراه ، وان عزمهم مصر على ذلك لا سواه . فجمعنا العساكر وتوجهنا للقاهم ، ووصلنا الفرات مرتقبين ثبوت دعواهم ، وقلما لعل وعساهم . فيها لمم لهم بارق ولا ذر شارق . فقدمنا إلى أطراف حلب ، وعجينا من تبطيهم غاية العجب . وفكرنا في أنه من تقدمنا بعساكرنا الباهرة وجموعنا العظيمة القاهرة ، ربما أخرب البلاد مرورها ، وباقامتهم فيها فسدت أمورها ، وعم الضرر العباد ، والخراب البسلاد ، فعدنا بقيسا عليها ، ونظرة لطف من الله إليها ، وهـا نحن الآن مهتمون بجمــم العماكرم المنصورة ، ومشحذون غيرار عزائمنا المشهورة ، ومشتغلون بصنع المجانيق وآلات الحصار ، وعازمون يعمد الإنذار ، وما كنا الكبير ناصر الدين علي خواجا ، والإمام العالم ملك القضاة جمال الدين موسى بن يوسف ، وقد حملناهما كلاماً شافهناهما بـ ، فلتثقوا بمـا تقدمنا به إليها فإنها من الأعيان ، المعتمد عليها في الديوان ، كاقال الله تمالى : فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجممين (١) . فلتمدوا لنا الهدايا والتحف ، قما بعد الإندار من عاذر . وإن لم تتداركوا الأرض

<sup>(</sup>١) سورة الانعام: الآية ١٤٩.

فدماء المسلمين وأمتوالهم مطلوله بتدبيرهم ومطلوبة عنسه الله في طسول تقصيرهم ، فليمعن السلطان لرعيته النظر في أمره . فقد قال سَالِيُّ : من ولاء الله أمرًا من أمور هذه الأمة فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم ٬ احتجب دون حاجته وخلته وفتره ، وقد أعذر من أندر وأنصف من حذر . والسلام على من اتبع الهدى . في العشر الأوسط مـن شهر ومضان سنة سبعيائة بجبال الأكراد ، والحسد له رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبته وعترته الطاهرين .

صبح الأعشى للقلقشندي ح ٨ ٦٩ ٧١ - ٧١

٢٢٩ ـ جواب السلطان الملك الناصى محمد على الوسالة السايقة للسلطان غازان:

بسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعالى وميامين الملة المحمدية .

أما بعد حداً لله الذي جعلنا من السابقين الأولين الهاهين المهتدين ؟ النابعين اسنة سيد المرسلين ؛ بإحسان إلى يوم الدين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين فضل الله من سبق منهم إلى الإيمان في كتابه المكنون ، فقسال سيحانه وتعسالى : والسايقون السابقون أولئك المقربون (١) .

> باقسال دولة السلطيان الملك الناصر : كلام محمد بن قلاوون

فليعلم السلطان المعظم محمود غازان أن كتابه ورد ، فقابلناه بمــــا يليق بمثلنا لمثسله من الإكرام ، ورعينا له حــــــق القصد فتلقيناه منا بسلام ، وتأملناه تأمسل المتفهم لدقائقه ، المستكشف عن حقائقه ،

<sup>(</sup>١) سورة الواقمة : الآية ١٠ .

فألفيناه قد تضمن مؤاخذات بأمور هم بالمؤاخذة عليها أحرى ، معتذراً في التعدي بما جمله ذنوباً لبعض طالب بها ، والله تعالى يقول : ولا تزر وازرة وزر أخرى (١) .

أما حديث من أغار على ماردين من رجالة بلادنا المتطرفة وما نسبوه إليهم من الأمور البديمة والآثام الشنيمة ، وقولهم أنهم أنفوا من تهجمهم وغاروا من تقحمهم ، واقتضت الحية ركوبهم في مقابلة وجعلوها سببًا إلى ما ارقكبوه من طغيان · والجواب عن ذلك أن الفارات من الطرفين ، ولم يحصل من المهادنة والموادعة ما يكف يدنا الممتدة ، ولا يفتر هممها المستعدة . وقــد كان آباؤكم وأجدادكم على ما علمتم من الكفر والشقاق ، وعدم المصافاة للاسلام والوفاق . ولم يزل ملك حاردين ورعيته منفذين ما يصدر من الأذى للبلاد والعباد عنهم متولین کبر نکرهم . والله تعالی یقدول : ومن یتولهم منکم فإنه منهم (٢) . وحيث جملتم هذا ذنبًا للحمية الجاهلية وحاملًا على الانتصار الذي زعم أن همتكم به ملية ، فقد كان هذا القصد الذي ادعيتموه يتم بالانتقام من أهل تلك الأطراف التي أوجبت ذلك فعلها والاقتصار على أخذ الثار من ثار ، اتباعاً لغوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها (٣) . لا أن تقصدوا الإسلام بالجسوع الملققة على اختلاف الأديان ، وتطنوا البقاع الطاهرة بعبدة الصلبان ، وتنتهكوا حرمة البيت المقدس الذي هو ثاني بيت الله الحرام ، وشقيق مسجد

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : الآية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سررة المائدة الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ١٠٠٠

رسول الله عليه الصلاة والسلام . وأن احتججتم بأن زمام تلك الغارة بيدنا ، وسبب تعديهم من سنتنا ، فقد أوضحنا الجواب عن ذلك ، وأن عدم الصلح والموادعة أوجب سلوك هذه المسالك .

وأما ما ادعوه من سلوك سنن المرسلين واقتفاء أثار المتقدمين ، في انفاذ الرسل أولا ، فقد تلحنا هذه الصورة ، وفهمنا ما أوردوه من الآيات المسطورة ، والجواب على ذلك أن هؤلاء الرسل ما وصلوا إلينا إلا وقد دنت الخيام من الخيام ، وناضلت السهام السهام ، وشارف القوم القوم ، ولم يبتى للقاء إلا يوم أو بعض يوم ، وأشرعت الآسنة من الجانبين ، ورأى كل خصمه رأي العين . وما غن بمن لاحت له رغبة راغب فتشاغل عنها ، ولا بمن أيسالم فيقابل ذلك يجفوة النفار ، والله قعالى يقول : وان جنحوا للسلم فاجنح لها (١) . وكيف والكتاب بعنوانه . وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ما اضمر إنسان وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ما اضمر إنسان شيئاً إلا ظهر في صفحات وجها وفلتات لسانه ، ولو كان حضور والسهام غير مفوقة ، والأعنة غير مطلقة ، لسممنا خطابهم وأعادها ، والسهام غير مفوقة ، والأعنة غير مطلقة ، لسممنا خطابهم وأعادها ، حوابهم .

وأما ما أطلقوا بسه لسان قلهم ، وأبدوه من غليظ كلمهم ، في قولها ، فصبرنا على تماديكم في غيكم ، وإخلادكم إلى بغيكم . فأي صبر بمن أرسل عناف إلى المكافحة ، قبل إرسال رسل المصالحة ، وجاس خلال الديار قبل ما زحمه من الإعدار والإندار ؟ وإذا فكروا في هذه الأسباب ! ونظروا ما صدر عنهم من خطاب ، علموا العدر

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٦١ .

في تأخير الجواب ، وما يتذكر إلا أولو الألباب .

وأما ما تبجحوا به بما اعتقدوا من نُصَّرَة ، وظنوه من أن الله جعل لهم على حزيه الفالب في كل كرة الكرة ، فلو تأملوا ما ظنوه ريحًا لوجدوه هو الحسران المبين • ولو انعموا النظر في ذلك لما كانوا يــه مفتخرين ، ولتحققوا أن الذي اتفق لهم كان غرمـــــاً لا غنماً ، وتدبروا معنى قوله تعالى : إنا نبلي لهم لييزدادوا إثماً (١) . فلم يخف عنهم ما نالته السيوف الإسلامية منهم ، وقده رأوا عزم من حضر من حساكرة التي لو كانت مجتمعة عند اللقاء ما ظهر خبر عنهم ، فانا كنا في مفتتح ملكنا ومبتدأ أمرنا ، حللنا بالشام للنظر في أمـــور البلاد والمياد . فلما تحققنا خبركم ، وقفونا أثركم ، بادرنا نقــد أديم الأرهن سيراً ، وأسرعنا لندفع عن المسلمين ضرراً وضيراً ، ونؤدي من الجهاد السنة والفرض ، ونعمل بقوله تعمالي : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنسة عرضها السموات والأرض (٢) . فاتفق اللقاء بمسن حضر من حساكرنا المنصورة وثوقـــاً بقوله تعالى : كم من فئـــة قليلة غلبت فئــة كثيرة (٣) . وإلا فأكابركم يعلمون وقائع الجيوش الإسلامية التي كم وطئت موطئًا يغيظ الكفار فكتب لهما عمل صالح ، وسارت في سبيل الله ففتح عليها أبواب المناجح . وتعددت أيام نصرتها التي لو دققتم الفكر فيها لأزالت مــا حصل عندكم من لبس ؛ ولمــا قدرتم أن تذكروها ء وفي تعب من ينكر ضوء الشمس . وما زال أللة نعم المولى ونعــــم النصير ، وإذا راجعتموهم قصوا عليكم نبأ الاستظهار ، ولا ينبئك مثل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران الآية ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقر. الآية ٢٤٩.

خبير . وما زالت تتفق الوقائع بين الملوك والحروب ، وتجري المواقف التي هي بتقدير الله فلا فخر فيها للغالب ولا عار على المفلوب . وكم من ملك استظهر عليه ثم نصر ، وعاوده التأييد فجبر بعدما كسر ، خصوصاً ملوك هذا الدين . فإن الله تعالى تكفل لهم بحسن العقبى فقال تعالى : والعاقبة للمتقين (١) .

وأهـا إقامتهم الحجة علينا ، ونسبتهم التفريط إلينا ، في كوننا لم نسير إليهم رسولاً عندما حلوا بدمشق ، فنحن عندما وصلنا إلى الديار المصرية ، لم نزد على أن اعتدينا وجعنا جيوشنا من كل مكان ، وبذلنا في العساكر في الاستعداد غاية الجهد والإمكان ، وأنفقنا جزيل الأموال في العساكر والجحافل ، ووثقنا بحسن الخلف لقوله تعالى : مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل (٢) . ولما خرجنا من الديار المصرية بلغنا خروج الملك من البلاد ، لأمر حال بينه وبين المراد . فتوقفنا عن المسير ترقف من أغنى رعبه عسن حث الركاب ، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمسر مر وتثبتنا تثبت الراسيات ، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمسر مر السحاب . وبعثنا طائفة من العساكر لمقاتلة من أقام بالبلاد ، فسا لاح وصلت إلى الفرات فما وقفت المقوم على أثر .

وأما قولهم : إننا ألقينا في قلوب المساكر والموام أنهم فيا بعد يتلقونا على حلب أو الفرات ، وأنهم جمعوا العساكر ورحلوا إلى الفرات وإلى حلب مرتقبين ، فالجواب عن ذلك أنهم من حين بلغنا حركتهم

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٦١ .

جزمنا وعلى لقائم عزمنا . وخرجنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله ابن ع سيدنا رسول الله والله الواجب الطاء ــة على كل مسلم . المفترض المبايعة والمتابعة على كل منازع ومسئلم ، طائعين فله ولرسوله في أداء مفترض الجهاد ، باذلين في القيام بما أمرنا الله تعالى غاية الاجتهاد ، عالمين بأنه لا يتم أمر دين ولا دنيا إلا بمشايعته ، ومن والاه فقد حفظه الله تعالى وتولاه ، ومن عانده أو عاند من أقامه فقـــد أذله الله ، فحين وصلنا إلى البلاد الشامية تقدمت عساكرنا تملل السهل والجبل ، وتبلغ بقوة الله تعالى في النصر الرجاء والأمل ، ووصلت أواقلها إلى أطراف جماة وتلك النواحي فلم يقدم أحد منهم عليها ، ولا جسر أن أطراف حمق ولا الطرف إليها . فلم نزل مقيمين حتى بلغنا رجوع الملك أبلاد ، واخلافه موعد اللقاء، والله لا يخلف الميعاد ، فعدنا لاستعداد جيوشنا الستي لم تزل تندفع في طاعتنا اندفاع السيل ، عاملين بقوله تعالى : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل (۱) .

وأما ما جعلوه عدراً في الإقامة بأطراف البلاد وعدم الاقسدام عليها ، وانهسم لو فعلوا ذلك ودخلوا بجيوشهم ربسا اخرب البلاد مرورها ، وبإقامتهم فسدت أمورها ، فقد فهم هذا القصود ، ومتى ألفت العباد والبلاد منهم هذا الاشفاق ؟ ومتى اتصفت جيوشهم بهده الإخلاق ؟ وهما آثارهم موجودة على ملك آل سلجوق وما تعرضوا لدار ولاجار ، ولا عقوا أثراً من الآثار ، ولا حصل لمسلم منهم ضرد ولا أذى في ورد ولا صدر . وكان أحدهم يشتري قوتسه بدرهمه وديناره ، ويابى أن تمتد الى أحد من المسلمين يد اضراره . هذه سنة

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٦٠ -

أهل الإسلام وفعل من يريد لملكه الدوام .

وأما ما أرعدو بنه وأبرقوا ، وأرسلوا به عنان قلمهم وأطلقوا ، وما أبدوا من الاهتام بجمع عساكرهم وتهيئة الجمانيتي إلى غير ذلك مما ذكره في التهويسل ، فالله تعالى يقول : الذين قسال لهم الغاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعسم الوكيل (١) .

وأما قولهم : وإلا فدماء المسلمين مطلولة ، في كان أغنام عن هذا الخطاب ، وأولام بأن لا يصدر إليهم عن ذلك جواب . ومن قصد الصلح والإصلاح ، كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من جهة الله تمال ومن جهة رسوله أي جناح ؟! وكيف يفسر هذه النية ويتبجح بهذه الطوية ؟ ولم يخف مواقع زلل هذا القول وخلله ؟ والنبي يمال يقول : نية المرء أبلغ من عمله ، وبأي طريق تهدر دماء السلمينالي من تمرض إليها يكون الله له في الدنيا والآخرة مطالباً وغرياً ومؤاخذاً ، بقوله تمالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولهنه وأعد له عذاباً عظيماً (٢) وإذا كان الأمر كذلك فالبشرى لأهمل الإسلام بما نحن عليه من الهمم المعروفة إلى كذلك فالبشرى لأهمل الإسلام بما نحن عليه من الهمم المعروفة إلى شاء الله تعالى ، من الأنجاد ، والاستكثار من الجيوش الإسلامية المتوقرة العمدد ، المتكاثرة المدد ، الموددة بالنصر الذي يحفها في الظمن والإقامة ، الواثقة [به] من قدول من المينة في نصر دين الله آمالاً ، طاهرين على عدوهم إلى يوم القيامة ، المبلغة في نصر دين الله آمالاً ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٩٣.

المستمدة لإجابة داعي الله إذ قال : انفروا خفافًا وثقالًا ١٠٠٠ .

وأما رسلهم فلان وفلان فقد وصلوا إلينا ووفدوا علينا، وأكرمنا وفادتهم، وغرز رنا لأجل مرسلهم من الإقبال مادتهم، وسمعنا خطابهم راعدنا عليهم جوابهم. هذا مع كوننا لم يخف علينا انحطاط قدره، ولا ضعف أمره، وانهم ما دفعوا لأفواه الخطوب، إلا لما ارتكبوه من دنوب، وما كان ينبغي أن يرسل مشل هؤلاء لمثلنا من مثله، ولا ينتدب لمثل هذا الأمر المهم إلا من يجمع على فصل خطابته وفضله. وأما ما التمسوه من الهدايا والتحف، فساو قدموا من هدايام حسنة لموضناهم بأحسن منها، ولو اتحفونا بتحفة لقابلناها بأجل عوض عنها . وقد كان عمهم الملك أحد راسل والدنا الشهيد، وناجى بالهدايا والتحف من مكان بعيد، وتقرب إلى قلبه بحسن الخطاب، فأحسن والمحنا من المهوب ، وتقرب المن قلبه بحسن الخطاب، فأحسن والمنا البيوت من أبوابها بحسن الأدب، وتمدك من الملاطفة بأقوى سبب .

والآن فحيث انتهت الأجوبة إلى حدها ، وأدركت الأنفة من مقابلة فلك الخطاب غاية مقصدها فنقول : إذا جنح الملك للسلم جنحنا لها ، وإذا دخل في الملة المحمدية بمتثلا ما أمر الله تعالى به بجتنبا ما عنه نهى ، وانتظم في سلك الإيمان ، وتمسك بموجباته تمسك المتشرف بدخوله فيه لا المنشان ، وتجنب التشبه بمسن قال الله تعالى في حقهم : قل لاتمنوا علي السلامكم ، بل الله يمن عليكم أن هسداكم للإيمان (٢) ؛ وطابق فعله أسلامكم ، ورفض الكفار الذين لايمل له أن يتخذهم حوله ، وأرسل إلينا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٧ .

رسولاً من جهته يرتل آيات الصلح ترتيلاً ويروق خطابه وجوابه حقى يتلوكل أحد عند عوده: ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا (۱) و صارت حجتنا وحجته مركبة على من خالف ذلك وكلمتنا وكلمته قاممة أهل الشرك في سائر المالك ومظافرتنا له تكسب الكافرين هوانا والشاهد لمصافاتنا مفاد قوله تعالى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً (۲) . وينتظم إن شاء الله تعالى شمل المصالح على ما يرضي بعروة لا انفصال لها ولا انفصام وتستقر قواعد الصلح على ما يرضي بعروة لا انفصال لها ولا انفصال الصلاة والسلام .

صبح الاعشى للقلقشندي ج٧ ٢٤٣ - ٢٥٠

۲۳۰ - نص المرسوم الذي أصدره غازان لما احتل دمشق سنة
 ۲۹۰ ه وفيه يؤمن أهل دمشق. وقد قرىء في دمشق نفسها:

بقوة الله تمالى وإقبال دولة السلطان محود عازان .

ليعلم أمراء التوامين (٣) والآلاف والمثين من صوم المساكر المنصورة من المغلوالأرمن والكرج وغيرهم بمن داخل تحت ربقة طاعتنا: ان الله لما نور قلوبنا بنور الإسلام، وهدانا إلى ملة النبي عليه السلام: وأمنن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في خلال مبين (٤) ، ولما أن سمنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين ، عير متمسكين بأحسسكام الإسلام، ناقضون خارجون عن طريق الدين ، عير متمسكين بأحسسكام الإسلام، ناقضون

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة كال عمران الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) كلمة تومان أو طرمان تدني فرقة من الجيش عددها عشرة إلاف جندي .

<sup>(؛)</sup> سورة الزمر الآيتان ٢٣ و ٢٣ .

لعبودهم ؛ حالفون بالأيماق الفاجرة . ليس لهم وفا ولا زمام ، ولا لأمورهم التيام ولا انتظام ، وكأن أحسدهم إذا تولى سعى في ألارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ١٠ ، وشاع شعارهم بالحيف على الرعية وأضاعوا الحقوق المرعية ، ومدوا أيديهم العادية إلى حريهم وأموالهم وألادهم وعيالهم ، والتخطي عن جادة العدل والإنصاف ، وارتكابهم الجور والاعتساف ، حلتنا الحية الدينية والحفيظة الإسلامية على أن توجهنا إلى هذه البلاد لإزالة هذا العدوان وإماطة هذا العصيان ، مستصحبين الجم الففير من العساكر التي ضاق بهم الفضاء ، ونسلطهم على العصاة في من الفقير من العساكر التي ضاق بهم الفضاء ، ونسلطهم على العصاة في من الله قضاء ، ونفرنا على أنفسنا إن وفقنا الله تعالى لفتح البلاد أزلنا الفساد عن العباد ، ممتثلين للأمر الإلهي : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ٢٠ . قلله علينا بذلك الامتنان ، وإجابة لما ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم علين ، الذن يعدلون في حكمهم .

وحيث كانت طويتنا مشتملة على هسده المقاصد الحيدة والنذور الأكيدة ، من الله علينا يتبلج تباشير النصر المبين والفتح المستبين ، وأتم علينا نعمه وأنزل علينا سكينته ، قهرة العدو الطاغية والجيوش الباغية وفرقناهم أيدي سبأ ومزقناهم كل ممزق حتى : جاء الحتى وزهتى الباطل إن الباطل كان زهوقا (٣) . فازدادت صدورنا انشراحاً للإسلام وقويت نفوسنا بحقيقة الأحكام ، منخرطين في زمرة من حبب إليهم الإيمان وزينه في قاديهم م وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية و٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء الآية ١ ٨ .

فضلاً من الله وَنَعمة وَقوجب علينا رعاية تلك المهود الموثقة والنذور المؤكدة.

فصدرت مراطانا المالية ألا يتعرض أحد من العساكر المذكورة على اختلاف طبقاتها وقباين أجناسها واختلاف لفاتها لدمشق وأعمالها وسائر البلاد الشامية الإسلامية وان يكفوا أظفار التعدي عن أنفسهم وأموالهم وحريهم ، ولا يجهولوا جول حماه يوجه من الوجوه حتى يشتغلوا بصدور مشروحة وآمال مفتوحة المهارة البلاد وقطهير الفساد وتطمين العباد بما هوكل واحد يعتهده من تجارة وزراعة وغير ذلك من كل صناعة .

وكان هذا الهج العظيم ، وكثرة هذه المساكر ، وتزاحم هذه الدساكر قدرس بعض نفر يسير إلى نهب الرعايا وأسرهم فأمرنا بقتلهم كيف رموه بشرهم ، ليمتبر الباقون ويقطعوا أطاعهم عن النهب والأسر وغير ذلك من جميع الفساد ، وليعليها أثنا لانسامب بعد هذا الأمر البليغ البتة في أذية أحد من العباد ، ولا يتعرفوا الآجد من أهل الأدبان على اختلاف أدية أحد من اليهود والنسارى والعبائبة ، فكل منهم قد عاد منا في أمان ، فانهم إنما يؤدون الجزية ليكون لهم أمان في أموالهم ودماهم . والسلاطين موصون على أهل الذمة كا هم موصون على المسلمين من أهل الأمسة ، فانهم من جملة الرعايا . قال وقيية : كلم راع وكل راع مسؤول عدن وعيته .

فسبيل القضاة والخطباء والمشايخ والعاماء والأكابر والشرفاء والمشاهير وعامة الرعايا الاستبشار بهذا النصر الهني والفتح السني ، وأخذ الحظ الوافر من السرور ، والنصيب الأكبر من البهجة والحبور .

مقبلين على الدعاء لهذه الدولة القاهرة والمملكة الظــاهرة آناء الليل وأطراف النهار. وكتب خامس ربيع الأول سنة تسع وتسمين وست ماية (١). كنز الدرر للدواداري ٢٠ – ٢٢

٣٣١ - ثمن التبعام الذي دعي به للسلطان غازان لما احتل دمشق منة ١٩٩٠ -

مولانا السلطان الأعظم سلطان الإسلام والمسلمين مظفر الدنيا والدبن عبود غازان .

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ٨ - ١٢٥

٢٣٣ ـ رسالة غازان لأهل دمشق لمــــا احتلها ولم يتمكن من احتلال قلمتها :

احتــل غازان دمشق ولكن القلمة ظلت ممتنعة عليه وصامدة في وجهه ، فتضايق من المكوث في دمشق فتركها ورجع إلى بلاده ، وقبل رحيله عن دمشق وجه إلى أهلها الرسالة التالية يقول فيها :

إنا قد تركنا نوابتًا بالشام في ستين ألف مقاتل ، وفي عزمنا العود في زمن الحريف والدخول إلى البلاد المصرية وفتحيا .

البداية والنهاية لابن كثير حـ ١٤ ــ ٩

<sup>(</sup>١) اورد المقريزي في كتاب « السلوك » ج ١ ، ق ٣ ، ١٠١١– ٢ ، ١٠ نصأ قريباً من النص أعلاء مع وجود بعض الخلافات اليسيرة .

من أصبح الملك عنه راضياً . نحمده ونشكره على نعمته التي أورثتنا المالك ، وجمت لنا ما بين النصر والفتح وما أشبه ذلك . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تنيل النجاة وترفيح الدرجات ، ونشهد أن محمداً نبيه المرسل بالهدى والصدق ، والمبعوث بدين الحق ، صلى الله عليه صلاة تنيله الوسيلة والفضيلة ، وعلى آله خير الله وأشرف قبيلة .

وبعد: فيإن الله تعالى من علينا بالإيمان ، وهدانا إلى أشرف الأديان ، حمدناه وشكرناه على أنه أضاف إلى ملكنا للدنيا ملكنا للآخرة ، وجلل علينا حلل الدين الفاخرة ، ونذرنا أن نصم الرعية بعدلنا ونشمل البريه بفضلنا ، وألا نسمع بمظلوم إلا نصرناه ، ولا نطلع على مقهور إلا انقذناه .

فلما اتصل بنا ما بمصر من المظالم، ومن فيها من غاصب وظالم، هاجرةا لنصر الله تعالى ونصرة الدين، وبادرنا لإنقاذ من فيها من المسلمين، وراسلناهم وانذرناهم، وكاتبناهم وزجرناهم ووعظناهم، فلم تنفع فيهم العظة، وأيقظناهم فلم تكن عندهم يقظة، فلقيناهم بقوة الله تعالى فكسرناهم وقلمنا آثارهم، وملكنا الله تعالى أرضهم وديارهم، وتبعناهم إلى الرمل وحطمناهم كاحطم سليان وجنوده وادى النمل . فلم ينج منهم إلا الفريد، ولا سلم إلا البريد.

فلما استقر بملكنا البلاد ، وجب علينا حسن النظر في أمسور العباد ، فأحصرنا الفكر فيمن نقلده الأمور ، وأنعمنا النظر فيمس نفوض إليه مصالح الجهور ، فاخترنا لها من يحفظ نظامها المستقيم ، ويقيم ما أناد من قوامها القويم ، يقول فيسمع مقاله ، ويفعل فتقتفى أفعاله ، يكون أمره من أمرنا ، وحكسه من حكنا ، وطاعته من طاعتنا ، فرأينا أن الجناب العالي طاعتنا ، وعبته هي الطريق إلى محبتنا ، فرأينا أن الجناب العالي الأوحدي المؤيسدي العضدي النصيري العالمي العادلي الذخري الكفيلي

السيدي المهدي المجاهدي الأميري ، الهمامي النظامي السيفي سيف الدين ملك الأمراء في العالمين ، ظهير الملوك والسلاطين قفجق هـو المخصوص بهذه الصفأت الجميلة ، والمحتوي على هـذه المناقب الجليلة ، وان لـه حرمة المهاجرة إلى أبوابنا ، ووسيلة القصد إلى ركابنا ، فعرفنا له هذه الحرمة وقابلناه بهذه النعمة ، ورأينا أنه لهذا المنصب حفيظ قين ، وعلى ما استحفظ قوي أمين ، وأنه يبلغنا الغرض من حفظ -الرعايا ، فأقناه مقامنا في العدل والقضايا .

فلذلك رسمنا أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالمالك الشامية والبعلبكية والحمية والساحلية والجبلية والعجلانية والرحبية ، ومن العريش إلى سلمية ، نيابة تامة عامة كاملة شاملة ، يؤتمر فيها بأمره . ويزدجر فيها بزجره ، ويطاع في أوامره ونواهيه ، ولا يخرج أحد عن حكمه ولا يعصيه . له الأمر التام ، والنظر العام ، وحسن التدبير ، وجيل التأثير ، والإحسان الشامل لأهل البلاد ، واستجلاب الفراة والقواد ، وتأمين من يطلب الأمان والطاعة والامتنان ، متفقاً في الاستخدام والتأمين مع ملك الأمراء ناصر الدين ، فان اجتاع الآراء بركة ، والهمم تؤثر إذا كانت مشتركة ، وكل من أمناه ، فانه أماننا ، أحريناه على قاميها ولسانها .

وقد أدم عليه بالسيف والسنجى الشريف والكوس والبايزة (١) الذهب برأس السبع ، رسمنا له بألف رجل من المفل يركبون لركوبه وينزلون لنزوله ، ليكونوا تحت حكمه ، رفعة لقدره ، وتنويها باسمه، وسبيل الأمراء والمقدمين وأمراء العربان والتركان والأكراد والدواوين،

<sup>(</sup>١) البايزة ؛ لفظ مفولي يطلق على لوح صغير من ذهب رسم عل أحد وجهيه وأسأسد، وكانت تمنح لكيار وجال الدولة عند المفول .

والصدور والأعيان والجهور أن يتحققوا أنه ناقبنا في السلطنة الشريفة ، وأن له هذه المنزلة المنيفة وليطيعوه طاعة تزلفهم لديه وتقربهم إليه ، ويحصل لهم بها رضاه عنهم وإقبال عليهم وقربهم منه . وليلزموا عنده الأدب في الخدمة كما يجب ، وليكونوا معه في الطاعـــة والموافقة على ما يجب .

وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه ، وخشيته في نقضه وإبرامه ، وتعظيم الشرع وحكامه ، وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إمامه ، وليعتمد الجلوس المعدل والإنصاف ، وأخذ حسق المشروف من الأشراف ، وليقم الحدود والقصاص على كل من وجبت عليه . وليكف الكف العادية عن كل من يتعدى عليه ، وقد تقدم من الأمر بالآثار الجميلة في الشام المحروس ما تشوقت إليه الأعين وتاقت إليه النفوس . وقد رده الله سبحانه إليهم رداً جميلا ، فلميكن بمصالح الدولة ومصالح الرعية كفيلا ، والله تعالى يجمل له إلى الخير سبيلا ، ويوضح له إلى مراضي الله ومراضينا دليلا بمنه وفضله إن شاء الله تعالى . وكتب في جادى الأول سنة قسع وتسعين وستائة (۱) .

٢٣٤ ـ رسالة غازان إلى عز الدين ايبك الأفوم نائب الشام يرغبه في الدخول بطاعته سنة ٧٠٢ ه:

بسم الله الرحمن الرحيم :

فرمان السلطان محمود غازان .

ليعلم الأمير أفرم وأكابر الأمراء ورعاء العساكر والأجناد والقضاة

<sup>(</sup>١) ورد نص هذه الرسالة في كل من كتاب «الســـاوك» للمقريزي ج ١ ، ق ٣ ١٠١٠هـ د وفي «كنز الدرر» للدواداري ه ٢-٧ . ولكن نصالمقريزي الديأثبتناه أعلاه أكمل من نص كنز الدرر الذي يختلف في بعض ألفاظه عن نصنا وإن بكن المعنى واحداً.

والسادات والأتمة والصدور والأكابر والمشاهير والرؤساء وعوام الرعايا من أهل دمشق ، أنه حيث خصنا الله تعالى بالعناية الأزلية والسعادة الأبدية ، وشرح صدورنا للإسلام، ونور قلبنا للإيمان ، وأورثنا سلطنة الآباء والأجداد ؛ وأمدنا بالنصرة المتوافرة الإمداد ، تصدينا لإثابــة الشكر على نعياقه بحسب الإمكان . فعاهدنا الله تعالى على ملازمة البر والإحسان ، ودفع الرزايا عن الرعايا ، رإيصال البر إلى البرايا ، سيما طرائف المسلمين وطبقات المؤمنين ، وألا نرخص في القتال ما لم يبدأنا به الجهال ، فكل لبيب يعلم أن البادي أظلم . والذي يحقق ذلك ما عرفه الداني والقاصي ، من طريقتنا المساوكة مع المطيع والعاصي . وما ترتب بيننا وبسين أنسابنا الأصاغر والأكابر ، وتركنا المقاتلة إلا مع بادر مكابر . وحيث كان أهل مصر والشام يحبون ويودون قسوة الإسلام : كان الواجب عليهم إظهار السرور وإبسداء الحبور باسلام ذراري جنكن خــان وعساكرهم التي لا غاية لأواخرهم ، وتؤمن غلبة المتسلطين في تلك البلاد ، وانفاذ الرسل الينا عــن الوداد ؛ وارسال التحف والهدايا . والشكر لله ولنا على تلك المزايا . فما أبصرنا منهم في عموم الأوقات إلا ما لا يحسن من الحركات ؛ حتى إنهم عموا على ماردين وديار بكر طنياناً ، وأقدموا على القتل والنهب فيها عداوناً . فدعتنا الحمية على الإسلام إلى الفساد والانتقام ، وهممنا بأن نجر المساكر ونبيد البادي منهـم والحاضر ، فصادفتهم المراحم العبيمة الــقي لم تزل لنا خلقاً وشيمة ، فوقفنا مقتدين بقوله تمالى : وما كنا معذبين حــق نبعث رسولًا (١) . فانفذنا الايلجية مع قضاة ثقات ، لعلهم في أمرهم يتفكرون ، وإلى الانابــة يهتدون ، فأنوهم بصرائح النصائح ، وهدوهم

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ه٠.

إلى جـــد المصالح ، فعمى سلطان مصر عتــواً ونفوراً ، وأودعهم السجن تجبراً وغروراً . فافضت حركاتهم الذميمة إلى أن مال عليهـم الجنود ، وحل بهم ما حل بعاد وثمود ، ولولا رفقنا المجبول بنا . لأضحت الشام خالية الديار .

ولما ثنينا عنان العزيمة ، ترحاً على البرآء من الجريمة ، ثنينا لتركيب الحجة الرسالة . لعلهم ينتهون عن التادي في الجهالة . فما سعموا من الرسول قيلا وحبسوه زماناً طويلا . وأما في الإعادة ، فقد خالفوا الداهبين في العادة ، لأنهم لم يصحبوه واحداً من رسلهم ، ليتداركوا ما فرط من زللهم . وياليت ما حموه من الجواب كان متضمناً لوجه من الصواب . فإن كتابهم دل على فساد آرائهم ، وتعمقهم في متابعة أهوائهم ، فقد ضمنوا متهذين المقال معلواه ١٠ ، وكتبوا اسم سلطانهم بالألقاب البليغة بالذهب أعلاه ، واسم الله تعالى واسم رسوله عليه الصلاة والسلام بالمداد ، واسمنا بعد عدة أسطر للعناد . فحملنا ذلك على عدم معرفتهم بالرسوم والآداب ، وقلة ممرستهم الخطاب والجواب .

وحيث أردنا ألا يتأذى بذلك المسلمون تلوناً: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون '١'، وعاودنا ايفاد الايلجية مع أكابر القضاة ، وحملنا إليهم الخلع والموهبات ، ليسلكوا مسالك الموافقات ، ويتجنبوا جوانب المخالفات . فوصل الخبر عقيب توجه الايلجية أن القوم قصدوا ديار بكر ، وحلوا حلى الكيد والمكر . فأمرنا بركوب العساكر وإهلك الباغين بالسيوف البواتر . فانتهى خبر ذلك إليهم ، وفزعوا من سطوتنا عليم ؛ فأخذوا عن ديار بكر جانباً ، وأصبح صحيح أملهم كاذباً ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمعنى غير واضح .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية ٨٩ .

لكنهم هموا على خرقبرت وملطية وسيس ، وخربوا أطرافها وحواليها بالحيلة والتلبيس . ولا شبهة لأحد أن خرتبرت وملطية من ولايتنا ، وصاحب سيس من الداخلين في شريعة طاعتنا . وقد كانوا أظهروا للايليجية الألية (۱) ، واستازم إقدامهم على ذلك كذب القضية . وأيضا كاتبسوا الأكراد والروم بخطاب الأخ مراراً ، ودعوهم إلى إثارة الشر والفتن سراً وجهاراً ، وما علموا أن صحارى بلادة ماوءة من أمثال أولئك . ولا التفات لأحد إلى ذلك ، وكتبوا أيضاً إلى ملك الكسرج تارين ولا التفات لأحد إلى ذلك ، وكتبوا أيضاً إلى ملك الكسرج تارين داود ، وأثبتوا البر والعبودية مع أنه سبى أزواجهم وبناتهم ، ونقطع داود ، وأثبتوا البر والعبودية مع أنه سبى أزواجهم وبناتهم ، ونقطع خامنهم ومكامنهم ، ونجمل أطلالهم بمحوة بالطمس ، وأجسادهم كأن لم تفن بالأمس .

وإن لاح لهم الاحتراز فليستدركوا فارطهم ، وليرجوا أنفسهم وأزواجهم وأولادهم وأموالهم ، وليبادروا إلى ما هو السبب للخلاص ويدخلوا في طاعتنا عن صدق وإخلاص . وليتحققوا أننا لازيد منهم خزائن ولا أموالا ، فإن الله تمالى قد آثانا من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . وأغنانا بما أعطانا عما هو في أيدي سوانا . وفيا منحنا من المملكة العريضة والسلطنة المستفيضة ، والعساكر والجيوش غير المحصورة ، والألوية والأعلام المنصورة متسع وكفاية ، بل يخطبون باسمنا ، ويضربون الدينار بسكتنا حتى نقرر الجهور على أمورهم ، من باسمنا ، ويضربون الدينار بسكتنا حتى نقرر الجهور على أمورهم ، من أميرهم ومأمورهم زائدين في الإقطاعات والمشاهرات والمرتبات والإقرارات . ولايخفى عليهم أن الشام كان في الأعوام الماضية والأيام الخالية ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والألية جمع الألى بمعنى النممة .

۲) كذا بالأصل .

تارة مع الروم وأخرى مع العراق ، وعن مصر لازال منقطع العلاق ، إلى زمان تفلب طاقفة من أهل الخروج والفتن . فكا كانوا يتصورون أن الثغر هو العراق وديار بكر ، فليتصوروا بعد اليوم أنه غسزة وحدود الرمل . وكما كانوا يستمدون منهم علينا ، ويستمدون منها عليهم ولا يعتمدون على القلاع له فإنهم بالمحاصرة يعجدزون ، ومن الاضطراب يسلمون ، ومهها تركوا الوساوس والخيالات ، وأطاعونا بصدق النيات يسلمون ، ومهها تركوا الوساوس والخيالات ، وأطاعونا بصدق النيات فإنهم في أمان الله المعلم ، وأمان الرسول عليه السلام ، وأماننا في النفس والأهل والمال ، ولا تصيبهم من عساكرنا أذية في عموم الأحوال .

و ٢٣٥ رسالة سيف الدين سلار نانب السلطان الملك النساسى بن قلاوون إلى نانب السلطان بقلعة الجبل يبشره بكسى التشار في معركة مرج السفر سنة ٧٠٢ ه ، وهي من إنشاء شهاب الدين محمدود الحلي ، وكان ذلك في رمضان من تلك السنة .

والنصر ونيشره بالفتح الذي أعاد الله به الأمة خلقاً جديداً والنصر الذي أنزل الله فيه من الملائكة أنصاراً الملة وجنوداً والظفر الذي أطفأ الله به من نار الكفر مالم يكن يرهب خوداً والغزوة السق زلزل الله بها جبال أهسل الشرك ، وقد تدفقت على الأرص أمثال البحار عدداً وعديداً ، المماوك يقبل اليد العالية التي لها من هذه النصرة وإن لم تبلغها ، أجر الرامي المسدد سهمه ، المعجل في التهاني غنمه ، الموقر من المحامد الجزيلة قسمه ، ويهى، المولى بهذا الفتح الذي مد الله به على الأمة جناح رحمته وفضله ، ومن على أيامنا الزاهرة فيه بالشام وأهله ، وبرز فيه الإسلام كله للشرك كله ، وقد الحمد الذي أعز دينه

ونصره ، وحصه بسيوف الإسلام عدو دينه بمسد أن حصره ، وأباد جيوش الشرك وهم مائة ألف أو يزيدون ، وأفني أحزاب أهل الكفر وكانوا أمثال الرمال لايعدون . وأينهن أن علمه الكريم قد أحاط بيا كان من أمر هذا العدو المخذول ودخوله إلى البــــلاد الحروسة بجيوشه وكتائبه ٬٬ وجموعه وجنوده من أشياع أهل الكفر وأحزاب الشرك. ولما تُواصلت الأخبار بقربه ، واستعداده بجزبه ، ومهاجمته البـــلاد ، ولميقاع الرعب في قلوب أهلها بالتنوع في الفساد ، ساق الركاب الشريف في طلبه يطوي المراحل ويقطع في كل يوم منزلتين بل منازل . ولما حل الركاب الشريف بمرج الصفر على مرحلة من دمشق الحروسة في يوم السبت مستهل شهو رمضان المعظم زينت العساكر المنصورة للقاء حيال وصولها ، واستعدت للحرب دون تشاغل بأسباب نزولها . فوافي العدو المخذول في ماثة ألف من جيوش تسيل كالرمال وتعلو الجبال بأشد من الجبال. وحين وصلوا حملوا على الميمنة بجملتهم ، وقصدوا إزاحتها عن موقفها بجملتهم فتلقتهم الجيوش المنصورة بنفوس قد بايعت الله على لقاء عدو الله وعدوها ووثقت بما أعد الله لها من الجزاء في رواحها في سبيله وغدوها . وصدمتهم صدمة كسرت حدم وأوهنت شدتهم وشدهم ، وأزالت طبعهم وأبانت ظلمهم . وسألت عليهم الجيوش المنصورة من كل جانب . وحمت الحرب بين الكتافب الإسلامية وبين تلك الكتافب . ودخل الليل ونار الحرب تشتمل ، والجياد من المحاجر تحفى وبالجماجم تنتمل ، فـآووا إلى جبـال اعتصموا بهضابها ، واحتموا بتوعر مسالكها وضبق عقابها ، وأحاطت بهم الجيوش المنصورة لحوسهم (١) لا لحفظهم ، وتضم أطرافهم لا لحبهـم

<sup>(</sup>١) الحوس : الغتل .

بل البغضهم . فكانوا \_ بعد كثرة من قتل منهم في المعركـــة الأولى أوفر من أول الليل ــ جمعاً يناهز الأربعين ألف فارس . فأصبحوا يعاودون القتال وينزلون إلى أطراف الجبال للنزال . والجيوش المنصورة تلزهم من كل جانب ، وتحكم في أبطالهم القنا والقواضب . ومرت في أثناء ذلك حملات ظهر في كل منها خسارهم، وشهد عندهم بما يكابدون قتلهم وإسارهم. وبعد ذلك نزلوا من جانب واحد يطلبون الفرار ، ويتوقعون القتل ان تعذر الإسار . فساقت خلفهم الجيوش المنصورة تتخطفهم رماحها وتتلقفهم صفاحها . وتقاذفت بمن نجا الفلوات وغرقتهم أحواب السراب قبــــل أمواج الفرات . فأخذوا قبضاً باليد من بطون الأودية ورؤوس الشماب ولم يحصل أحد منهم على الغنيمة بالإياب . وقتل أكثر مقدمسي التمانات وفر كبيرهم ، وأنتى له الفرار وبين يديه مفاوز ان سلك منها تناولته بأرماح من المطش القفار . فليأخذ المولى حظه من هذه البشرى الـــتي تنبىء عن الفتح المظيم والفضل العميم ، والنصرة التي حفظ الله بهــــــا على الإسلام البلاد والثغور والأموال والحريج، ويكتب إلى البلاد بمضمونها ويسر قلوب أهل الثفر بمكنونها ، ويستنهض المولى الأمة تشكر الله عليهـــا ، ومن ذا الذي يقوم بشكر ذلك ١٤ ويمرفهم مواقـــم بضرب البشائر في كل مكان ، ويشهر في جميع الثغور أن عدو الله وعدو الإسلام دخل في خبر كان ، وأن الله تعالى كسر جيوش التتار كسراً لايجبر صدعه ، ولايتأتى ، إن شاء الله تعالى ، جمه . والله تعالى يسمعه من التهاني كل ما يسر الإسلام وأهله ، ويشكر قوله في مصالح الإسلام وفعله ، إن شاء الله تعالى.

نهاية الأرب للنويري ج ٥ ١٦١ – ١٦٤

٣٣٩ ـ رسالة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية إلى غازان وذلك بعد وقعة شقحب الثانية وانتصاره العظم على جيوش غازان وهزيمته إياء هزيمة مريعة وذلك سنة ٧٠٣ه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد فله على ماجدد لنا من المنعمة التامة ، وسمح به من الكرامة العامة حين أعاد البدر إلى كماله ، والسرور إلى أتم أحواله ، فاشتاقت النفوس إلى عوايدها ، وأرتاحت القلوب إلى ملايدها ، وأضاءت شموس الممالي ، وطلمت بدورها بالسعد المتوالي ، وارتاحت القلوب إلى معجز برهانها التالي ، وكانت غلطة من الدهر فاستدركها ، وسقطة خطسب عظته فما ملكها ، فقرت تلك العيون ، وتحققت من بلوغ الآمال الظنون فلله الحمد الجزيل ما لاح في الجو بارق ، وعرا في الليل طارق ،

وبعد: فليعلم الملك محمود غازان جامع الوفود وحاشد الجنود أنه قد كان ما جرى وقد رفي القدم ؛ فلا راد لما قضى وأبرم وحكم. فحملنا ذلك أنه كان من ربنا تقدير ، وأن ليس لأحد فيا أراد الله تعالى تدبير . فها لبثت إلا اليسير من المدة حتى أرسلت رسلك إلينا مجد تق تطلب الصلح وتحث عليه ، وتذكر السلم وتندب إليه ، بعدما اعتمدت الفساد في الأرضين . وكان من الواجب علينا وعليك إصلاح فات البين ؛ فأكرمنا رسلك إكراماً يليتي بجهال فعالنا ، وجاوبناهم فاتنى حالهم لا حالنا ، وأعدناهم إليك ، وقلدناك من البغي ما عاد وباله عليك . فعدت وأرسلت تطلب منا رسلا تسمع كلامسك ، وقسد

فهمنا مقصدك ومرامك فأرسلنا إليك ما طلبت ، وركبناك فرس البغى فماييس ما ركبت.

فاكان إلا عند وصول رساناً جهزت عساكرك ، وأظهرت المندر اننا وحرضتهم بما عاد وباله عليهم ، وماواره حاضراً لديهم . ثم شيعتهم من هناك ، ورجعت طالباً للسلامة من الهلاك ، فاكان إلا أن دخلوا البلاد ، وفعلوا ما أأمرتهم به من الفعاد ، ونزلوا بالقرب من حلب ، وشنوا النفارة وجدوا في الطلب ، يرسيرت من جيشك جماعة إلى الفريتين به فشاهدم يزكنا المنصور مرأى المين ؛ فوجدوهم وقسد أخفوا أغنائها التركان ، فتلقوهم يزكنا بأفييق مكان . فلم يلبث الباغون إلا ساعة مدن نهار ، وطلبوا الهزية والفرار ، فلم يهاوا حتى عجل الله بأرواحهم إلى النار وبتي أجسادهم ملقاة يأرض عرض إلى يوم المرض . ثم سارت النار وبتي أجسادهم ملقاة يأرض عرض إلى يوم المرض . ثم سارت عساكرك طالبين المقوطة بولم يعلموا أن بها أسوداً مربوطة ، وعساكرنا عاينوا عنم قليلاً قليلاً ، واعيننا ترقبها بكرة وأصيلاً . فلمسا عاينوا دمشق ظنوا أنهم يدخلونها ولأعلها يأسرون ، وما علموا أنهم في تجارتهم غيرون ؛ فإن سجية الفدر الهلاك ، ومصرع البغي ليس منه فكاك ، يضون ، فإن سجية الفدر الهلاك ، ومصرع البغي ليس منه فكاك ، فلم تفرب الشمس حتى فرقناهم على أديم الأرض ، وشتتنا بعضهم عسن على .

والتجأ من بقي منهم إلى الجبل؛ وباتوا وهم من سيوفنا على وجل ، واقاموا عليه ليلة الأحد؛ وظنوا أن ليس مقابلهم أحد، فلما دقف فصف الليل كوساتنا المنصورة، تحققوا أنهم الفية الباغية المكسورة، فعندمسا أصبحوا نظروا إلى الأرض وقد سالت عليهم خيلاً ورجلاً حتى ضاقت بهم عن الجال ؛ فعندها ندموا حيث لاينفهم الندم، وأيقنوا بعد السلامة

بالمدم. فنأدى لسان حالهم ـ وقد قصروا في أعمالهم ـ اعتقنا أيها الملك الرحم ، واعف عنا فإنك حليم ، فأمرنا جيوشنا أن تفتح لهم طريقاً منها يخرجون ، وتركناهم من أمرنا يعجبون . ففروا فرار الشاة من الأسد ، ولم يلتفت مشهم الوالد على الولد .

فلو رأيت ، أيها الملك، عساكرك : إماَّ لهٰليلا أسيراً ، أو جريجاً عفيراً ، وكان يوماً على السكافرين عسيراً (١). يوم تضاعف فيه المقتول والمأسور، وتصاحب فيه الذياب والنسور ، وعادوا أصحابك طعاماً للذباب ، لعضيت على يدك وقلت : ياليتني كنت تراباً (٢) . فيادر ، أيها الملك ، إلى حمد الله العادل الذي لم ير عينك هذه الخافل، ومرورهـــا على سمعك أهون من العيان . ونظرك إلى عورات أصحابك يغنيك عن البيان ، فانه كان يوماً مشهوداً ، وكان الملايكة فيه شهوداً . ولقد نصحتك قما ارعويت ، وبذلت لك القول فما وعيت ، وركبت فرس البغي احمر كميت ، فمن أجل ذلك عاد كل حى من جيشك ميت ، وقلنا لك : من جرد سيف البغي فهو به مقتول ، فلا تعبأ بالقول ولاتفهم ما نقول. فاستحجبت الكفر على الإيان ، فبئس ما سول لك الشيطان . ماشيت ان تقف معنا على الكتاب المبين ، ولاتعثوا في الأرض مفسدين (٣) ، فنخرج أنا وأنت عن بغداد والعراق ، ونتركها لخليفة رسول الله إلى يوم التلاق . وإن سولت لك نفسك بخلاف ذلك، فأنت لاعالة هالك وعما قليل يخلو منك العراق والعجم ، وتندم حيث لاينفمك الندم . وقد أوضحنا لك الحق فلا تميل ، وهديناك إلى أقـــوم سبيل • وتتقدم بارسال رسلنا المسرسولة إليك ، ولا تعوقهم يكون وبالا

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ الآية . ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٦٠ .

عليك . وكأن خيلت لك نفسك أن جيوشك تمبر الديار المصرية ، صدقت ولكن على غير حالة مرضية ، أما الحيول فعلى أيدي عساكرنا مجنوبة ، والطبول في أعناقهم مقلوبة وأما الرجال ففي أعناقهم الحبال والسلاسل والأغلال ، فعادت منه للك كالكلاب في أيسدي أسود الغاب . فاختر لنفسك إما الدخول الى خراسان سريعاً ، وإما الحروج عن الروم وخواسان سريعاً .

وفي آخر هذه الرسالة هذان البيتان:

٢٣٨ ــ رسالة السلطان الملك النامس بن قلاون إلى السلطان أبي سعيد بهادر خان آخر مبلوك بني هولاكو في ايران مسين إنشاء المقر الشهابي ابن قصل الله :

الحد لله الذي جعلنا بنعمته إخوانا ، وجمعنا على طاعته أصولاً لا تتفرق أغصانا ، نحمده على مسا أولانا ونشكره على ما ولانا . ونرغب إليه في مزيد ألطافه التي شملت أقصانا وأدنانا . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة كالشمس لاتسدع في الأرض مكانا ، ونشهد أن سيدنا محدا عبده ورسوله الذي شيد بنا لشريعته أركانا ، وشد بعضنا ببعض لنكون كما شبهنا به بنانا أو بنيانا ، صلى الله عليه وعلى آله صلاة لاتتوانى ، ورضي الله عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان ، وزادهم إحسانا ، وسلم تسليما كثيراً .

وبعد : قإن من أعظم المبهجات لدينا ، المنهجات لطريق السرور لملينا ،

الملهجات بوصف أكرم وارد علينا ، هو الكتاب الشريف، يل السحاب المطيف ، بل البحر الذي يقذف درراً ، ويقص عن السحاب أواً ، ويرفع سرراً ويطلع قراً ، ويطول أوضاحاً وغرراً ، ويحدث عسن العجائب خبراً ، بل ينشر الروض حبراً ، ويهب الرياح سحراً ، ويبرق ذهبه المموه آصالاً وبنكراً؛ الصادر عن الحضرة الشريفة العالمية السلطانية الأعظمية العالمية العادلية الشاهنشاهية الأخوية القانية ، زادها الله شرفا، وأدام بها تحفاً ، وصاغ بها لكل سمع شنفاً ، وأيدها بزائد مزيده حتى تقول : حسبي وكفي . فإنه وصل صحبة المجلس السامي الأمير الكبير المقرب المجتبى المرتضى المختار شرف الدين عبد الإسلام ، زين الأنام جمال المقريين ، مرتضى الملوك والسلاطين ، الحاج أحمد الأشقر ، والشوق إليه شديد ، والتطلع إليه كمثل العيد . فقربناه إلينا نجياً ، وتلقينا منه مهدياً . وكأن السهاء ألقت منه حلياً ، أو أقلت كوكباً درياً ، أو مدت من الجرة درجاً ، وعطفت من مهندات البروق خلجاً ، وقدت من سواد القاوب شطر كل سطر فيها ، وأغارت مقلة كل ريم قام بسواد ناظره يفديها . وسر"حنا منه الحدق في حدائق ، ونفحنا بــه للحقائب خقائتي ، واستطلعنا به شموس الافتقاد ، واطلعنا منه على نفوس نفائس الوداد . وصادف منا قلباً صادياً إلى مايروق من أخباره ؟ وشوقًا لملى ما يهب من نسيم دياره ، وتطلعنا إلى من يرد من رسله الكرام ويقص علينا ما لايستقصى من مواقع النهام . وعلمنا منه ، وبماذكره المقرب الحاج شرف الدين أحمد ما للحضرة الشريفه عليه من نعمة يلتحف بملابسها ، ويقتطف من مفارسها ، وتجري في السيف رونقا ، وتزين بالكواكب أفقاً ، وتجر على الكثبان من الشموس رداءً مخلقاً . واحضرنا الحاج شرف الدين أحمد بين أيدينا الشريفة ، وشملناه بحسن ملاحظتنا

التي زادت تشبريفه . وكان حضوره وركابنا الشريف يهيجان الصيد المحمود ، ونحن نلهج بذكره عند انتهاز كل فرصة في الصيود . ومـــا حصلنا فيه على لذة ظفر إلا وتمنينا أن يكون له فيها مشاركة شهود ٠ أو أن يكون حاضراً يرى كيف يسهل الله لنا بلوغ كل مقصود ، وخرج معنا إلى المصايد ، وتفرج على الصائد ، ورأى ما حف بموكبنا المنصور من ذوات الوبر والجناح ، وما سخر لنا من جياد الخيول من الرياح ، فشاهد ما أوتينا من الملك السلياني في سرعة السير ، واختلاف ما جمع لنا من الأنس والوحش والطــــير . واستغرقت أوقاتنــــــا الشريفة في السؤال عن مزاجه الكريم ؛ وما هو عليه من السرور المستديم ، والتأييد الذي انقلب بـ أولياؤه بنعمة من الله وفضل لم يسسهم سوء واتسموا وضوان الله . والله ذو فضل عظيم . وتجددت المسرات بهذه البشائر المسرات ، واضفنا هذه النعمة إلى ما تحمد الله عليه بمــا أيدنا به من النصر والظفر والتأييد ، والنعم الــــــي توالت إلينا ونحن نرجو المزيد . ويضاعف الحمد والشكر لله على هذه المواهب التي أطافت بنا يطاةاتها الثممنة ، وأنارت في آفاةنـــا أقمارها المبينة ، وشملت ملوك الإسلام نممتها من كل جانب ، وأشرقت شموسها حــق ملأت بأنوارها المشارق والمغارب .

وأما ما اتحفت به من البلكات الشريفة فقد وصلت وتقبلت وقبلت ، وأكرمت لأن مهديها كريم ، وأعظمت لأنها تحفة من عظيم ، واثنينا عليه بما طاب ، وشكر بجرنا الزاخر جود أخيه السحاب .

وأما الإشارة العالية إلى تقاضي تجهيزه من الملاكمين والسوقات فقد رسمنا بالانتهاء إليه ، لآنه لا فرق بيننا وبين أخينا فيما يخص مراسمنا جميماً عليه ، وقد جهز من الملاكمين والطين المختوم ما أمكن الآن . ومنه ما كنا رسمنا باستعماله من البلكات باسمه الشريف وتأخر ، فلما

فرغ جهز معه . وبعد هذا نجهز من يتوجه إلى حضرته العالية ليجدد عهداً ، ويؤدي إليه وداً ، وما يتأخر إلا ريثا تتجلى السحب المتوالية ويمكن التوصل سالماً إلى حضرته العالمة .

وأما غير هذا ، فيو أن الحاج أحمد أحضر إلينا ورقة كريمة ، بل درة يتيمة بخط يد الحضرة الشريفة ، فأعجبنا بها ، ووجدناها في غاية الحسن التي لا يعد زهر الرياض لها شبها. وما رأينا مثل ما كتب فيها ، كأن السماء قد نظمت في سطورها التجوم الزهرة في دراريها . فأكرم بيد كتبت سطوراً اعترف بها الرمح للقلم ، واستمد السحاب من طروسها الكرم ، وجرت بجامد ذهب وسائل دم ، وتنافست على إثباتها صحائفة وأقلامه ودويه والجو والبروق والديم ، وطلعت منها تباشير النجاح ، وتحاسد عليها مسك الليل وكافور الصباح ، واتفقت على معنى واحد، وقد تنوعت قسماً، وأشرقت فتمنت السهاء أن تكون لها صحيفة والبرق قلماً ، فأرحضت قسيدر يافوت في التقليب ، وحسنت بمحاسنها هجران حبيب ، علقد أوتيت من الخط غاية الكمال ، وبسطت يد ابن ملال فيه عن فم ابن هلال . فأما الولي فإنه من أوليامًا ، وانواؤه بما فاض من إنائها ، طالما حدق إليه أبو على فاختطف برقــه أباه مقلة ، وفطن ابن أسد أنه لو أدركه أبوه لنسى شبله ، فسيحان من صرف في يمينه القلم بل الأقاليم ، ووهبه من أفضل كل شيء . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل الممير.

وقد أحيد المقرب شرف الدين أحمد ، وحمل من المشافهات الشريفة ما تفض على أخينا عقوده ، وتفاض بروده ، والحفرة الشريفة لا تقطع أخبارها عنا التي تسر بانبائه ، وتسير بنجوم سمائه ، لا زالت مناقب مسموعة ، والقلوب على ما يجمع كلمة الإيمان مجموعة ، إن شاء الله تعالى . صبح الأعشى للقلقشندي ج ٧ ٣٥٣ – ٢٥٣

## تيمورلنك ٧٧١-٧٠١ه/ ١٣٦٩ - ١٤٠٤ م

٣٣٨ - رسالة أرسلها تيمورلنك إلى الملك الظاهر برقوق ، وذلك قبل أن يبدأ غزو، لبلاد الشام سنة ٧٩٢ او سنة ٧٩٦ :

قل اللهم مالك الملك ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون (١) .

اعلموا أنسا جند الله ، مخاوقون من سخطه ، ومسلطون على من حل عليه غضبه ، لا نرق لشاك ولا نرحم عبرة باكر . قد نزع الله الرحمة من قلوبنا . فالويل ثم الويل لمن لم يكن من حزبنا ومن جهتنا قسد خربنا البلاد ، وأيتمنا الأولاد ، وأظهرنا في الأرض الفساد ، وذلت لنا أعزتها وملكنا بالشوكة أزمتها . فإن خيل ذلك على السامع وأشكل وقال : إن فيه عليه مشكلا ، فقل : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة (٢) . وذلك لكثرة عددنا وشدة بأسنا . فخيولنا سوابق ، ورماحنا خوارق ، وأسنتها بوارق ، وسيوفنا مواعق ، وقلوبنا كالجبال ، وجيوشنا كعدد الرمال ، ونحين أبطال وأقيال . وملكنا لا يرام ، وجارنا لا يضام ، وعزنا لسؤدد منقام ، فن سالمنا سلم ، ومن حاربنا ندم ، ومن تكلم فينا بما لا يعلم جهل ، وانتم ، إن أطعتم أمرنا وقبلتم شرطنا ، فلكم ما النا وعليكم ما علمينا ، وإن خالفتم وعلى بغيكم تماديتم فلا تلوموا إلا أنفسكم ، فالحصون منا ، وإن خالفتم وعلى بغيكم تماديتم فلا تلوموا إلا أنفسكم ، فالحصون منا ، مع تشييدها لا تمذع ، والمدائن ، بشدته ا ، لقتالنا لا ترد ولا تنفع .

<sup>(</sup>١) سوزة الزمر الآية ٦٤ ،

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ٣٤

ودعاؤكم علينا لا يستجاب فينا فلا يسمع ، فكيف يسمع الله دعاءكم وقد أكلتم الحرام وظلمتم جميع الأنام ٬ وأخذتم أموال الأيتام وقبلتم الرشوة من الحكام، وأعددتم لمكم النار وبئس المصير ، إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلمًا إنماياً كلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ١٠١ . فيما فعلتم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك . وقد قتلتم العلماء وعصيتم رب الأرض والسهاء ، وأرقتم دم الأشراف . وهذا والله هو البغي والإسراف ، فأنتم بذلك في "النار خالدون ٢ وفي غد ينادي عليكم: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبمسا كنتم تفسقون ٢٠٠٠ . فأبشروا بالمذلة والهوان يا أهل البغي والعدوان . وقـــد غلب عندكم أننا كفرة ، وثبت عندنا والله أنكم الكفرة الفجرة ، وقـــد سلطنا علمكم الإله ، له أمور مقدرة وأحكام محررة ، فعزيزكم عندنا ذليل ، وكثيركم لدينا قليل ، لأننا ملكنا الأرض شرقاً وغرباً ، وأخذنا منسخ كل سفينة غصبًا . وقد أوضحنا لكم الخطاب فأسرعوا يرد الجواب ؛ قبل أن ينكشف الغطاء وتضرم الحرب نارها ، وتضع أوزارها وتصير كل عين عليكم باكية ، وينادي منادي الفراق : فهل ترى لهـــم من بالأولين ، فتخالفوا كمادتكم سنن الماضين وتعصوا رب العالمين ، فما على الرسول إلا البلاغ المبين . وقد أوضحنا لكم ؛ فأرسلوا برد الجواب ؛ النجوم الزاهرة لابن تفري بردي ج١٧ - ٤٩ - ٠٠ والسلام (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٠٠

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف الآية ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآية ٨ .

<sup>(</sup>٤) رود نص هذه الرسالة في كل من « نزهة النفوس » للصيرفي ج ١ ، ٢٧٩-٣٨٩ و « الدرة المضية في الدولة الظاهرية » لابن صصري ١٤٧ و « تاريخ ابن الغرات » ج ٩ ٣٧٣-٣٧١ و « السلوك » للمقريزي ج ٣ ، ٣٠٨-٧٠٨ مع رجود خلاقات طفيقة فيها .

٢٣٩ ـ رسالة برقوق الجوابية لتيمورلنك :

بسم الله الرحمن الرحيم

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء (١) . وحصل الوقوف على ألفاظكم الكفرية ، ونزغاتكم الشيطانية ، وكتابكم يخبرنا يعن الحضرة الخانية وسيرة الكفرة الملائكية ، وانكم مخلوقون من سخط الله ، ومسلطون على من حـل عليه غضب الله ، وانكم لا ترقون لشاك ولا ترحمون عبرة باك ، وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم ، فذاك أكبر عيوبكم الشهادة الكافية ، وبما وصفتم به أنفسكم ناهية ، قل يا أيها المكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أهبد ، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولي دين (٢) . ففي كل كتـــاب لمنتم ، وعلى لسان كل مرسل نمتم وبكل قبيح وصفتم . وعندنا خبركم وحين خرجتم . إنكم كفرة ألا لعنة الله على الكافرين . من تمسك بالأصول فلايبالي بالفروع . ونحن المؤمنون حقاً ، لايدخل علينا عيب ولايضرنا ريب . القرآن علينا نزل ، وهو سبحانه رحيم لم يزل ، فتحققنا نزوله ، وعلمنا ببركته تأويله ، فالنار لكم خلقت ولجلودكم أضرمت . إذا السهاء انفطرت (٢٠) . ومن أعجب العجب تهديد الرتوت (٤) بالتوت ، والسباع

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون الآيات ١-٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار الآية ١ .

<sup>(</sup>٤) الرقوت جمع رت وهم علية القوم وسادتهم :

بالضباع ، والكماة بالكراع ، نحن خيولنا برقية ، وسهامنا عربيدة ، وسيوفنا يمانية ، ولبوسنا مصرية ، وأكفنا شديدة المضارب ، وصفتنا مذكورة في المشارق والمغارب . إن قتلناكم فنعم البضاعة ، وإن قتسل منا أحد فبينه وبين الجنة ساعة : ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لاخوف عليهم ولاهم يحسزنون ، وأما يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين (١١ ، وأما قولكم : قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فالقصاب لايبالي بكثرة الغنم ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن وكثير الحطب يفنيه الضرم ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين (٢١) .

الفار الفار من الرزايا وطول البلايا . واعلموا أن هجوم المنية عندنا غاية الأمنية ، إن عشنا عشنا سعداء ، وإن قتلنا قتلنا شهداء . ألا إن حزب الله م المفلحون (۴) . أبعد أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين تطلبون منا طاعة . لاسمع لكم ولا طاعة . وطلبتم أن نوضع لكم أمرنا قبل أن ينكشف الفطاء ، ففي نظمه تركيك ، وفي سلكة تلبيك . لوكشف الفطاء لبان القصد بعد بيان أكفرتم بعد إيمان ، أم اتخذتم إلها ئان . وطلبتم من معلوم رأيكم أن نتبع دينكم : لقد جشم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا (١٠) . قل لكاتبك السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا (١٠) . قل لكاتبك الذي وضع رسالته ووصف مقالته : وصل كتابك كضرب رباب أو كطنين

<sup>(</sup>١) سورة ٦ل عمران الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٩٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة الآية ٢٢،

<sup>(</sup>٤) سورة مريج الآية ٧٠.

ذباب ، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدًا ونرثه مايقول '''. إن شاء الله لقد لبكتم ''' في الذي أرسلتم والسلام ''' . النجوم الزاهرة لابن تغري بردى ج ١٣ ٥٠ - ٢٠

. ٢٤٠ رسالة ثانية من السلطان الملك الظاهر برقوق جوابا لرسالة أرسلها له تيمورلنك .

طويل حياة المرء كاليوم في المد فخيرته أن لا يزيد عن الحسد فلا بد من نقص لكسل زيادة لأن شديد البطش يقتص للعبد بسم الله الرحمن الرحم

الجد لله العلي الشأن العظيم السلطان العميم الإحسان ، العليم بما كان وما يكون في كل زمان ومكان ، تاهت في ميادين فلوات معرفته سوابق جياد الأفهام ، وتدكدكت لهيبة جلاله جبال العقول والأوهام ، وصلى الله على سيدنا محمد حبيب الرحن وسيد الاكوان وصاحب المعجزات والبرهان ، المبعوث إلى الخلق أجمين من الأنس والجان ، والمنصوت بالفضل العميم والخلق العظيم ، في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، وعلى اله وصحبه الفر الكرام الحسان ، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسلما كثيراً ما تعاقب الحدثان .

وبعد : فقد وصل إلى أبوابنا الشريفة العاليه كل ما جهزتــه أولاً

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) خلطتم .

وآخراً يا أمير تيمور من كتاب ؛ وأحاطت علومنا الشريفة با فها من كلام وخطاب ، وقصد وعتاب ، وإرعاد وإرغاب وإرهاب ، فأمسا ما ذكرته في أول كتبك من ألقابنا الشريفة بالتعظيم والتبجيل والتفخيم فقد علمناه وعرفناه ، ولكن وجدنا الكلمتين اللتين في الطمغات آخر الكتب وهما راستي رستي منافيتين لذلك التعظيم ، وهذا غير مستقيم لأنه متناقض غير متناسب ، فعجبنا من هذا التناقض الواضح والتخالف الفاضح وفي المثل السائر : أصلح وقابل وأفسد وقابل .

وأما إرالك السيف والتركاش لنا فقد تعجبنا منه إلى الفاية ، وأنكرناه إلى النهاية ، لأنك لم تزل في كتبك كلها تستشهد بتاريخ جنكيزخان وأخباره وأحواله ، وتقتدي به في أقواله وأقماله . وما سمعنا في التواريخ ولا اتفتى قط من جنكيزخان ، ولا بمن تقدمه وتأخره من ملوك بملكته في زمن من الأزمان أنه أهدى إلى خادم الحرمين الشريفين سيفا ولا تركاشا ، ما اختلف في ذلك اثنان . فإرسالها منك إلينا هل هو من باب المحبة أولا ، وإن كان تخويفا فنحن مانخاف من سيفك وتركاشك بعناية الله العظيم الأعلى .

السيف والرمح والنشاب قد علمت منا الحروب فسلها فهي تنبيكا إذا التقينا تجد هذا مشاهدة في الحرب فاثبت فأمر الله آتيكا بخدمة الحرمين الله شرفنسا فضلا وملكنا الأمصار تمليكا وبالجيل وحساد النصر حودنا خذ التواريخ واقرأها تلبيكا والأنبياء لنا الركن الشديد فكم بجاههم من عدو راح مفاوكا ومن يكن ربه الفتاح ناصره بمن يخاف؟ وهذا القول يكفيكا وقد أجبناك عن السيف والتركاش فيا مضى قبل هذا الوقت وتقدم فاعرف ذلك واعلم.

وأما ما ذكرته من قولك : إنك فتحت معنا باب الحبة والوداد والصحبة والاتحاد ، لاباب المخاصة والمشاورة والمناد ، فقد علمنا ذلك وفهمناه . والذي فمرفك به ان الذي وقع منك بخلاف ما قلت ، لأنك لوكنت صادقاً في قولك ، كنت لما حضر إليك شكر أحمد وأرغسون السلامي اللذان هما من بعض بماليكنا ومن جملة رعايانا أمسكتها وجهزتهما السلامي اللذان هما من بعض بماليكنا ومن جملة رعايانا أمسكتها وجهزتهما لينا بعد أن قيدتها ، فها فعلت ذلك بل عملت بالضد منه لأنك آويتها وحميتها وعظمتها وأكرمتها وجعلتها من خواصك وأحبابك وأوليائيك وأصحابك . وأيضاً توجه إليك صوالة بن حيار الذي هو قطعة هجان من هجانتنا فأكرمته وألبسته التاج وعظمته وبعثت معه خلعة إلى نُعيير الذكور وإلى غيره من عربانه ، ووعدته بالتقدمة والإمارة ، بالتصريح المغطيم لا بالتلويح والإشارة ، وكتبت إليه كتاباً ما تركت فيه ولاخليت العظيم لا بالتلويح والإشارة ، وكتبت إليه كتاباً ما تركت فيه ولاخليت وأظهرت كل ماكان عندك وما أبقيت فجهزه إلينا وقرىء على مسامعنا الشريفة كلمة كلمة كلمة ، وعرفنا واضح قصده ومبهمه . وها نحن نشرحه لك لتملم وتتحقق أنه وصل إلينا واطلعنا عليه وما خفي أمره علينا .

## دام دولته :

الأمير الكبير المعظم أمير نثمنيس : أدام الله دولته شمساً . نعرض لعلو علومه المحروسة أنه قد اتصل بنا طردك عن الشام ومعاملتهم معك غير الواجب . حال وقوفك على هذا المثال تسرع في الوصول إلينا بحيث نعطيك ما أعطى المرحوم عمك أمير سليان طاب ثراه ، ونجملك مقدم العساكر المنصورة . وبهذا برز الحبكم المطاع من الحضرة العالية . فغي عزم العساكر والجيوش المعظمة الوصول إلى أطراف البلاد شرقاً

وغرباً ورومياً من سائر النواحي والأمصار والبلاه والاقطار . وإن أبطأ ركابك عن الوصول فنحن واصلون إليكم في طريقنا إلى مصر وغيره ولايبقى لطاعتك مزية ولامنة ، فيكون ذلك على الخاطر المسارك . فينبغي أن لايكون جواب الكتاب إلا قدرم الركاب ، ففيه لمكم الفوائد العظيمة والعطايا الجسيمة ، مع ذلك إصابة الرأي منكم تفني عن تأكيد الوصية إليكم . ومها عرض من المهام أيقض حسب المراد ومنهج السداد والله الموفق .

وبحاشية الكتاب المذكور نصه:

وقد كتبنا إلى السلطان أحمد أن يصل إلينا ، فانظر كيف كان عاقبة أمره فينبغي أن تتوجه أو يتوجه بعض أولادك إلينا لأجل مصالحك كافة.

فيا أمير تيمور لوكنت صادقا ، وكلامك بالحق ناطفا ، ما وقع منك مثل هذا ولا صدر ولا اتفق بل ولا ببالك خطر ، ولكن كل ما يكون في خاطر الإنسان يظهر من الكلام الذي يخرج من فيه . وكل وعاء لاينضع إلا بما فيه .

يافاعلا بالضد من قسوله فعل الفق دال على بأطنه والمرء مجري بأحماله إذ أظهرت ماكان في مكمنه

وأما طلبك منا السلطان أحمد الحلايري غير مرة ، فقد علمناه ، ولكن عرفنا ياأمير تيمور ايش عمل بك ؟ حق حلفت له عدة مسرار بأيان الله تمالى المطيمة ، وأعطيته العهود والمواثيق بأنك ما تتمرض إليه ولا إلى مملكته ولا توافيه ولاتشوش عليه ، حتى اطمأن بأيانك وركن إليك وأحسن ظنه فيك ووثق بك ، واعتمد عليك فخنته وغدرته ، وأتيته

يفتة على حين غفلة وبدرته ، وأخذت بملكته وبلاده وأمواله وأولاده ، وأعظم من ذاك أنك اخذت أيضًا حريمه وهن في عقد نكاحه وعصمته وأعطيتهن لغيره . وقد نطق الكتاب والسنة بتحريم ذلك وعظم ذنب فاعله وقبح جرمه، فغي أي مذهب من المذاهب يحل لك أخذ حريم المسلمين وإعطاؤهن لغير أزواجهن من المفسدين الظالمين ، وهن في عصمة أزواجهن وعقد نكاحهن؟ إن هذا لهو البلاء المبين، وكيف تدعي أنك مسلم وتفعل هذه الفعال ؟ عرفنا في أي مذهب لك هذا حلال ؟ فأعمالك عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائبك هم الكافرون (١) . وقال : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (٢) . وقال : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (٣) . وقال عز وجل : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (٤) . وقد بين لنا الحنير والشر والحلال والحرام واهلها فقال : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي رينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي (٠)، وقال تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سييلاً (٦) . وقال تعالى : قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ه ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٧٤.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الطلاق الآية . ١ .

<sup>(</sup>ه) سررة النحل الآية . ٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية ٢٧.

أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن أبتغى وراء ذلك فأولئك م العادون (١) . وقال رسول الله على المسلم على المسلم حرام دمسه وماله وعرضه . وقال عليه السلام : المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، ففي أي مذهب من دين الإسلام تستحل هذه الحرمات العظيمة ، والمنكر ات القبيحة الشنيعة الجسيمة التي يهتز لها المرش ويغضب الله عز وجل لها ورسله والملائكة والناس أجمون؟ وما كفي ما فعلت من القان أحمد المشار إليه حتى تطلبه منا ؟ ا إعلم أن القان أحمد المشار إليه قد استجار ينا وقصدنا وصار ضيفنا ، وقد ورد: من قصدنا وجب حقه علينا . وقال تعالى لسيد الخلق أجعين في حتى الكفار الذين هم أنجس الناس: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مآمنه (۲) . فكيف بالمسلمين اذا استجاروا بالمسلمين ، وكيف بالملوك أبناء ملوك المسلمين ، الذين الأسلافهم الكرام معنا ومع ملوك الإسلام خدام الحرمين الشريفين صحبة ونحبة وأخوة في الله تعالى؟ ولو لم يكن ذلك كيف يجوز في شرع المروءة والنخوة والوفاء أن نسلم ضيفنا ونزيلنا والمستجير بنا ؟ خصوصاً وجنسنا جــركس بجنس ملوك الإسلام السالفين خدام الحرمين الشريفين الذين اتفق لهم مع التتار ما تشهد به التواريخ ، ومن عادتنا وشأننا وطباع جنسنا أننا لانسلم ضيفنا ولا نزيلنا ولا من استجار بنا لأحد، وإن كنت لاتصدق ذلك فعندك من هم من جنسنا سلهم يعويفوك ، فنحن لا يضام لنا نزيل ، نقري الضيف ونعامله بالجيل ، وهذه جبلتنا الغريزية وعادة أصلنا الأصيل ، فإرسال القان أحمد اليك أمر مستحمل:

<sup>(</sup>١) سورة المؤمد ن الآيات ١ - ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٢.

أيوابنا هي ملجاً للخائف شيم ورثنافضلها عنسالف والرمزتصريحاغدا للعارف

إنّا ذور الفضل العزيز الوارف 'تقري الضيوف ولايضام نزيلنا وكليمة تكفى الذي هو عاقل

وقولك : إن العادة كانت جارية بين من سلف من ماوك الإسلام و ملوك التتار، أنه من هرب من جهة إلى جهةأخرى يمسكه الملك الذي يهرب إليه ويقيده ويجهزه إلى الملك الذي هرب من عنده ، وأن دمرداش من جوبان لما هرب في الزمن الماضى من ملكه وجاء إلى سلطان مملكتنا المعظمة المشرفـــة أمسكه وقيده وأرسله إليه فقد علمناه . وليس هذا الذي قلته وحكيته بصحيح ، لأن الذي وقع واتفق مخلافه . وهو أن أميراً مـــن أمراء السلطان الملك الناصر كان يسمى قراسنقر هرب من عنده وراح إلى أبي فالملك الناصر ما أرسله إلى أبي سعيد مثل ما قلت ، وما مات دمـرداش المذكور إلا في مصر الحروسة ؛ فليكن ذلك في علمك ثابتًا . وعلى كل حال فكلامك حجة عليك لا لك ، لأنك آويت شكر أحمد وأرغـــون السلامي وأكرمتها وقربتهما ، وكذلك كل من حضر إليك من بماليكنا ورعايانا وخدمنا من أهل بملكننا، فلو أمسكتهم وقيدتهم وجهزتهم إلينا كنت تكون صادقًا في دعواك ، وكنت إذا طلبت منا أحداً ما تلام علمك لالك.

وأما قولك: إن صاحب تكريت كان حرامياً قاطع طريق ففعلت معه مسا فعلت مقابلة له على نجسه وحرامه وقطعه الطرقات، فقد علمناه وسلمنا لك هذا الأمر بيض الله وجهك وما قصرت فيه ، فحبذا

ما عملت ونعم ما فعلت في حقه من إعطائه جزاءه . أفأهــل بغداد كانوا حرامية قطاع طرق حتى فعلت بهسم ما فعلت ؟! وقتلت منهم من التجار خاصة ثمانمائة نفس في المصادرة بالمقوبة والعداب. ففي أي مذهب يجوز هذا ؟ وهل يحل لمن يدعي الإسلام أن يعمل بخلق الله تمالي الذين أمر بالشفقة عليهم والإحسان إليهم ونشر العدل فيهم هذه الفعال؟ وقدد تعجبنا منك ، يا أمير تيمور إلى الغداية : كيف تدعي أنك عادل وتعمل بأهل يفداد المسلمين الموحدين وبغيرهم من المسلمين هذه العيائل ؟ أما تعلم أن الشفقة على خلق الله تعظيم لأمر الله ، وأن الله رحيم يحب من عباده الرحماء ، وأن الظلم حرام في جميع الملل ؟ قال رسول الله مَيْسِكُمْ : إن الله تعالى يقول : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجملته بينكم محرماً فلا تظالموا . وقال عليه السلام: لا أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . وورد : إن فاتني ظلم ظالم فأنا الظالم • وحسب الطالمين رب العالمين الذي قــال في حقهم ، ألا لعنة الله على الظالمين (١١ . وقال : إنــــه لا يفلح الظالمون (٢٠ . والباغي له مصرع . ولما جاء هولاكو ومنكوتر وغازان وقصدوا ملوك الإسلام خدام الحرمين الشريفين . الذين مم من جنسنا كما ذكرنا لك أعلاه ، اتفق لهم ما اتفق مما هو مشروح في التواريخ ومعلوم عند الناس . فمهما أخذه أولئك تأخذه إذا جئت . وأما قولك في كتبك : إنه إن لم نجهز إليك السلطان أحمد الحلايري مقيداً ، تجيء في أول فصل الربيع إذا نزلت الشمس برج الحمل ، أو لما تنزل الميزان ، وإن جهزناه إليك مقيداً تتأكد الحبــة والصحبة بيننا

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٢١ .

وبينك ، فقد علمناه ، والذي نمرفك بسه هو أننا كنا نتوقع أنك تجيء قبل هذا الوقت ، فقسد أبطأت كثيراً ، وملوك الإسلام خدام الحرمين الشريفين الذين كانوا قبلنا ما تصالحوا مع مثل هولاكو وغيره إلا حتى تزاوروا وتقابلوا واجتمعوا . ونحن أيضاً كذلك ما فصطلح إلا بعسد أن نتزاور ونتقابل وتجتمع . وأنت طلبت أحمد الحلايري ، وها نحن واصلون إليك به ، نطلب منك أن تشفعنا به ، وتهبنا ذنبه الذي صدر عنه ، وندخل عليك بسببه ، ونسأل إحسائك أن تعين لنا موضماً نلتقي ممك فيه ، حتى نأتيك بأحمد الحلايري المذكور فيه ، ونشغع فيه عندك . فعين لنا الوضع المذكور على حسب ما تختار ، إما من ذاك الجانب من الفرات أو من هذا لنجانب ، وأي موضع عينته وسميته لنا جئناك بالمشار إليه فيه ، وندخل عليك في أمره ونستوهب فنيه منك .

وأما ما ذكرته من أمر الرسول فقد علمناه . والذي نعرفك بسه هسو أن الرسول المذكور كان يكتب المنازل متزلة منزلة إلى بسلادنا الحروسة ، واطلع عليه في ذلك جماعة من جبتنا . ولما وصل إلى الرحبة الحروسة قال للنائب بها : بس الأرض للأمير تيمور وأقسرا الخطبة باسمه ، فلو كان رسولاً مصلحاً ما كان كتب المنازل ولا أكثر فضوله ، وتحدث عا لا ينبني له ، وتكلم فيا لا يعنيه ، وتعدى طوره ، لأنه لا ينبني للوسول أن يكون إلا أهمى أخرس غيزير العقل ، ثقيسل الرأس ، كا قال بعضهم :

إذا قصدت الملوك قالبس مسن التقى والعفاف ملبس ادخل إذا ما خرجت أخرس ادخل إذا ما خرجت أخرس وكيف يمكن ناثبتنا الذي هو من جملة بماليكنا ، وجبل لحه وهمه

على انعمنا وصدقاتنا، وغذي وربي بلبان فضلنا وجودنا [آن] يبوس الأرحن لفيرنا، أو يخطب باسم غيرنا؟ وكيف يسترك اسم خادم الحرمين الشريفين أستاذه، ويسذكر اسم غيره؟ فقد تكررت منك الفعال القبيحة، الموجبة لما يقدره الله تعالى . ونحن نقم بالله تعالى لولا قلت لننعيش : قعال حق أعملك مقدم العساكر، ونمشي على الشام ومصر، وقربت مماليكنا وآويتهم، وبدأت بهذا كله وحصل منك التعدي، ماكان يتفق لرسلك ما اتفق، ولكن الجزاء من جنس العمل. والخير والبادي أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم.

وأيضا كل وقت تسال عن بمالكنا المصونة وكثرة عساكرنا المنصورة من قلتها . فلو كنت طالباً الحبة والصحبة والمصادقة ما وقع منك هذا . وأما قولك : إن هولاؤ أخذ من كل مائة رجل رجلين وجاء بهم ، وأنت قد جئت بالرجلين وبالمائة . واعتادك على كثرة عسكرك على قولك فقد علىناه . وإن كان اهتادك على كثرة عساكرك فاعتادتا غين على الله تعالى ، واستمدادتا من الحرمين الشريفين ، ومدد نا بمن بها من الانبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - والصحابة والصالحين ، رضي الله عنهم ، فإذا تلاقينا يكون ما قدره الله تعالى ويعطي الله النصر لمن يشاء ، وتعلم ذلك الوقت لمن العاقبة ، ويظهر فعل الله الرب القادر تعالى ، وعوائده الجميلة بنا التي لاشك عندنا فيا ولاريب . وقط ملوك الإسلام ، بمل ولاريب . وقط ملوك الاسلام ، بمل ملوك الإسلام ، بمل ملوك الإسلام خدام الحرمين الشريفين هم المؤيدون المنصورون المظفرون بعون الله تعالى ، وببركة سيدنا محمد عليه في معودون من الله الكريم بعون الله تعالى ، وببركة سيدنا محمد عليه أهل الكتاب والسنة والعدل بالفضل والإحسان والفنائم والفتوحات ؛ لأنهم أهل الكتاب والسنة والعدل

والخير والخوف من الله تعالى ، لايقعون في محارمه ، ولا يقدمون على ارتسكاب ماينهى عنه . فهم المؤمنون المتقون . وقال الله تعالى : وكان حقاً علينا نصر المؤمنين (۱) . وقال تعالى : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا (۳) . وقال : والعاقبة للتقوى (۳) . وقال تعالى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون (١) . وسوف ينجز الله تعالى وعده ، لأنه لايخلف المعاد .

وأما ما ذكرته من أمر قرا يوسف وبيرحسن وغيرهم ، وان في معاشهم زغلا ، وأنهم مفسدون ، وجعلك لكل واحد منهم ذنبا ، وأنك أنت العادل الخير المفلح ، والناس كلهم مناحيس وأنت العالح ، والله يعلم المفسد من المصلح ، فقد علمناه . والذي نعرفك به هو أن النسور لايجتمع مع الظلام ، ولا اليقظة والمنام ، ولا الخير والشر في حيز واحد ، لأنها متضادة ليس بينها انفاق ولا التئام . وفعل المرء دال على نيته وطويته . قال الله تعالى : قل كل يعمل على شاكلته '' ، وقال : وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلل ولا المحرور ، وما يستوي الأحياء والأموات ('') . وقال : إن أكرمكم ولا المغرور ، وما يستوي الأحياء والأموات ('') . وقال : إن أكرمكم عند الله أتقاكم ('') . وشتان مابين أهل الخير والفساد ، وأهل العدل وأهل البغي والعناد . فالخير هو المتقي ، ومن يرتكب ما حرم الله ويعتقد

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية ، . .

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية . ١٠٠

<sup>(</sup>ه) سورة الاسراء الابة ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر الاية ٢١–٢٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات الاية ١٣ .

أنه على الحق فهو الشقي .

إذا المرءلم يعرف قبيح خطيته ولا الذنب منه مع عظيم بليثه فذلك عين الجهل منه مع الخطأ وسوف يرى عقباه عند منيته وليس يجازى المرء إلا بفعله ولايرجع الصياد إلا بنيته

وأما قولك : نعيشُر العرب أرسل بالخفية يطلب السلطان أحمد ، وإننا نرسم لنوابنا أن محترزوا من توجهه إلىه ولا يمكنوه من ذلك ، فإنــه إن اتفق توجيه إلمه يكون ذلك سبأ لخراب الدبار ، فقد علمناه . والذي نمرفك به هو أننا نتحقق أن ما يحصل خرابُ الديار والدمار ومحو الآثار إلا لمن يسمى ويتكلم بخراب الديار ، ولايحيق المكر السيء إلا بأهله (١) . وستعلم ديار من تخرب ، وعمر من يذهب ؛ وعلى مسن تكون دائرة السوء دائرة ، وسطوات المنايا قاهرة : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون <sup>(V)</sup> . وها نحن واصلون بجيوش وجنود وعسا<del>ڪ</del>ر مؤيدة . من السباح أسبع . لاتروى أسلحتهم من دماء البغاة ولاتشبع . والجواب ماتري لا ما تسمع .

قد أسكن الرحمة الحسنى التي أمنت بها الأنام بأقصى ملكنا فينا

قل للذي في الورى أضحى يمادينا احذر فأمرك رب المرش يكفينا مازال يمنحنا فضلا ويكلبؤنا وني العدا بعظيم النصر يشفينا أقامنا رحمة للنساس أجمعهسم ولم يزل من جزيل الجود يعطينسا بالمــز والنصر والتأييــد عودنا وزادنا في مديد الأرض تمكينا وللجميل وفعل الخيير وفقنها شكراً له ستره الأعلى يغطينها

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الاية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الاية ٢٢٧.

فكلما بالدعاء المرتضى نطقــت لنا الرعايا أجاب الكون آمينــا الله حــافظنـــا ، الله ناصرنا من ذا يعاندنا ؟ من ذا يقاوينا ؟ والله الموفق بفضله العميم ، والهادي إلى الصراط المستقيم ، بمنه وكرمه وجوده ونعمه ، إن شاء الله تعالى .

كتب في .٠٠٠٠٠ (١) من جمادى الأولى سنة ست وتسعين وسبعهائة . صبح الأعشى للفلقشندي ح ٧ ٣٠٨ – ٣١٩

٢٤١ ـ رسالة من برقوق إلى تيمورلئك سنة ٧٩٩ هـ حـول طلب تيمورلنك من برقوق أن يعيد إليه أحد أقربانه وأسمه أطامش الذي التجأ إلى مصر هرباً من تيمور .

إنك إذا أطلقت الذين عندك من جهتي أطلقت من عندي مـــن جهتك ، والسلام .

شذرات الذهب لان الماد ج ٦ - ٣٥٦

۲٤٢ ـ رسالة ابن خلدون إلى ساحب المفرب (٢) يخبره بمـا دار بينه وبين تيمورلنك عندما قابله أثناء حصاره لدمشق واجتياحه إياها .

## فصلل:

وإن تفضلتم بالسؤال عن حال المماوك فهي بخير والحمد لله . وكنت في العام الفارط توجهت صحبة الركاب السلطاني إلى الشام عندما زحف

<sup>(</sup>١) بمياض بالأصل . ذكر ناشر ومحرر صبح الأعشى ج ٧ ـ ٣٠٧ أن هذه الرسالة التي ابتدأت ص ٧٠٧ وانتهت ص ٩٠٩ من الجزء السابع إنما أضيفت إلى الأصل وكتبت بخط مغاير لخط المخطوط الأصلي الذي اعتمده الناشر لتحقيق الخطوط ،

<sup>(</sup>٢) هو السلطان المريق أبو سعيـــد عثان الثاني ابن أحمد الذي ملك بين سنتي . ٨٠١ و ٨٠١ .

الططر إليه من بلاد الروم ، مع ملكهم تمر ، واستولى على حلب وحماة وحمص وبعلبك ؛ وخربها جميعاً . وعاتت عساكره فيها بما لم يسمع أشنع منه . ونهص السلطان في عساكره لاستنقادها وسبق إلى مصر ، دمشق ، وأقام في مقابلته نحواً من شهر . ثم قفل راجعاً إلى مصر ، وتخلف الكثير من أمرائه وقضائه . وكنت في الخلفين . وسمعت أن سلطانهم تمر أسأل عني فلم يسع إلا لقاؤه ، فخرجت إليه مدن دمشق وحضرت بجلسه وقابلني بخير ، واقتضيت منه الأمان لأهدل دمشق ، وأقت عنده خساً وثلاثين يوماً ، أباكره وأراوحه ، ثم صرفني وودعني وأقت عنده خساً وثلاثين يوماً ، أباكره وأراوحه ، ثم صرفني وودعني غلى أحسن حال ، ورجعت إلى مصر . وكان طلب مني بغلة كنت أركبها فأعطيته إياها ، وسألني البيسع فتأففت منه ، لما كان يعامل به مدن فأعطيته إياها ، وسألني البيسع فتأففت منه ، لما كان يعامل به مدن الجيل . فبعد انصرافي إلى مصر . بعث إلى "بثمنها مع رسول كان من حجة السلطان هنالك ، وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات الدنيا.

وهؤلاء الططرهم الذين خرجوا من المفازة وراء النهر ، بينه وبدين الصين ، أعوام عشرين وستاقة مع ملكهم الشهير جنكيزخان ، وملك المشرق كله من أيدي السلجوقية ومواليهم إلى عراق العدرب . وقسم الملك بين ثلاثة من بنيه وهم جقطاي ، وطولي ، ودوشي خان .

فجقطاي كبيرهم وكان في قسمته تركستان وكاشفر والصاغون والشاش وفرغانة وسائر ما وراء النهو من بلاد.

وطولي كان في قسمته أعمال خراسان وعراق العجم والري إلى عراق العرب وبلاد فارس وسجستان والسند ، وكان أبناؤه قبلاي وهولاكو. ودوشي خان كان في قسمته بلاد قبجق ، ومنها صراي ، وبلاد النرك إلى خوارزم . وكان لهم أخ رابع يسمى أوكداي كبيرهم ويسمونسه

الحان ، ومعناه صاحب التخت ؛ وهو بمثابة الخليفة في ملك الإسلام وانقرض عقبه ، وانتقلت الحانية إلى قبلاي ، ثم إلى بني دوشي خان أصحاب صراي .

واستمر ملك الططر في هده الدول الثلاث . وملك هولاكبو بغداد وعراق العرب إلى ديار بكر ونهر الفرات . ثم زحدف إلى الشام وملكها ، ورجع عنها . وزحف إليها بنوه مراراً . وماوك مصر من الدك يدافعونهم عنها ، إلى أن انقرض ملك بني هولاكو أعوام أربعين وسيعانة . وملك بعدم الشيخ حسن النوين وبنوه ، وافترق ملكهم في طوائف من أهل دولتهم ، وارتفعت نقمتهم عن ملوك الشام ومصر . ثم في أعوام السبعين أو الثانين وسيعانة ، ظهر في بني جقطاي وراء النهر أمير اسمه تيمور وشهرته عند الناس يمر أ . وهو كافل لعبي مصل النسب معه إلى جقطاي في آباء كلهم ملوك . وهذا يقر بن بسن طرغاي هو ابن عهم ، كفل صاحب التخت منهم اسمه محدود وتزوج أمه صرغتمش ، ومد يده إلى ممالك التتر كلها ، فاستولى عليها إلى هيار يكر ، ثم جال في بلاد الروم والهند ، وعائت عساكره في نواحيها وخرب حصونها ومدنها ، في أخبار يطول شرحها . ثم زحف بعد ذلك على الشام ففعل بها مافعل ، والله غالب على أمره . ثم رجع آخراً ذلك على الشام ففعل بها مافعل ، والله غالب على أمره . ثم رجع آخراً لهى بلاده . والأخبار قتصل بأنه قصد سمرقند وهي كرسيه .

والقوم في عدد لايسمه الإحصاء، إن قدرت الف الف فهير كثير، ولا تقول انقص، وأن خيموا في الارض مسلكوا الساح. وإن سارت كتائبهم في الأرض المريضه ضساق بهم الفضاء. وهم في الغارة والنهب والفتك بأهل العمران، وابتلائهم بأنواع العنداب، على مسا مجصاونه من

فئاتهم آية عجب ، وعلى عادة بوادي الأعراب .

وهذا الملك تمر من زعماء المارك وفراعنتهم ، والناس ينسبونه إلى العلم ، وآخرون إلى اعتقاد الرفض ، لما يرونه من تفضيله لأهسال البيت ، وآخرون إلى انتحال السحر . وليس من ذلك كله في شيء : وأنما هـو شديد الفطنة والذكاء ، كثير البحث واللجاج بما يعلم وبما لايعلم . عمره بين الستين والسبعين . وركبته اليمني عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام صباه على مسا أخبرني ، فيجرها في قريب المشي ، ويتناوله الرجال على الأيدي عند طول المسافة ، وهو مصنوع له . والملك لله يؤتيه مسسن يشاء من عياده .

كتاب العبر لابن خلدون ج ١٢١٩ ـ ١٢٢٢

۲٤٣ ـ رساله أرسلها فرج بن برقوق سلطان مصر وبلاد الشام إلى تيمورلنك جواب رسالة كان تيمورلنك أرسلها له بعد غـــزوه بلاد الشام وتخريبه دمشق يطلب منه فها أن يعيد له أحد قـــواده واسعه اطلمش الذي كان لجأ إلى والد السلطان برقوق سابقاً.

المقام الشريف العالى الكبيري العالمي العادني المؤيدي المظفري الملجئي الملاذي الوالدي القطبي ، نصرة الدين ، ملجأ القاصدين ، مدلاد العائذين ، قطب الإسلام ، المسلمين ، دامت معدلته تيمور كوركان .

## بسم ألله الرحمن الرحيم

أما بعد حمد الله الذي جعل الأرواح أجناداً مجندة ، ووصل أسباب الرشد والفلاح بمن افتتح باب الإصلاح ولم يخلف موعده ، وكفل لمسن توكل عليه في أمور النجاح يومه وغده ، والشهادة له بأنه الله القاهب فوق عباده بقدرته المؤيدة . والصلاة والسلام على أشرف نبي مليب الله عنصسره ومحتده ، وأصلسح ببعض نسله الشريف بين فئتن عظيمتن

بلغ كل منها من الخير مقصده ، وعلى آله الطاهرين وذريته الظاهرين بالمسالح المرشدة ، وأصحابه الذين كانت غالب قضاياهم صلحاً بين الناس ، ورسلهم بالاتفاق مرددة ، ومن عدم الشقاق غير مترددة ، صلاة وسلاماً نصل بها حبل البنوة بالأبوة المتجددة ، ومخمد بها نار الحرب المتوقدة .

فقد أصدرنا هذه المفاوضة إلى المقام الشريف العاني الكبيري العالمي العادلي المؤيدي المظفري الملجئي المسلاذي الوالدي القطبي نصرة الدين المحافظة القاصدين ملاذ العالمين؛ قطب الإسلام والمسلمين؛ تيموركوركان دامت معدلته، تهدى إليه سلاماً تتلى سوره وآياته، وثناء تتوالى غدراته وروحاته ولا تتناهى غاياته، وتبدى لشريف علمه أن مفاوضاته العالمية التي أوردت أولاً وآخراً تضمنت رموزها باطناً وظاهراً تجهيز الأمير اطلمش لزم المقام الشريف إلى حضرته العلمية، لتنحسم مادة الحركات وتسكن القلوب والخواطر في سائر الجهات، وتتحد المملكتان في الصداقة والوفاء والمحبة والصفاء على الصورة التي شرحها وبثين مناهجها ووضحها. والوفاء والمحبة والصفاء على الصورة التي شرحها وبثين مناهجها ووضحها. خصوصاً ما اشار اليه من أن لجواب الكتاب حقاً لايضيسع، فوقفنا عليه وقوف إجلال، وفهمنا ما تضمنته على التفصيل والإجمال.

والذي نبديه إلى علومه الشريفة أن سبب تأخير اطلمش أنه لما قدم المقام الشريف إلى حدود الممالك الشامية ، وتوجهنا من الديار المصرية ، عرض لنا ما أوجب العود اليها سريما ، وكان الحسرم فيا فعلناه بمشيئة الله تعالى ، ثم تحققنا من المفاوضة الواردة على يد سودون (؟) عوالنمر ، والحاج بيستى أحد أمراء أخورية ، قسسمه في بالله الطالب المفالب المدرك المهلك الحي بيستى أحد أمراء أخورية ، قسسمه في بالله الطالب المفالب المدرك المهلك الحي الذي لاينام ولا يموت ، إنه ان جنهز إليه اطلمش المشار إليه ، رجمه المقام الشريف إلى بلاده ، وانه مترقع حضوره إليه بقارة أو سلمية أو حص أو حماة ، فأخذنا في تجهيزه إلى حضرته الشريفة على أجمل ما يكون .

فيمنا نحن على ذلك اذ وردت علمنا الأخيار بما أتفق لدمشق وأهليا من أنواع العذاب وتخريب قلعتها وديارها ؛ واحراق جامعها الذي هــــو الجامع الفرد في الممالك الإسلامية ، وغيره من المساجد والمدارس والمعاهد والمعابد ؛ فلما تواترت هذه الأخبار ، وتحققت هذة المضار ؛ لحنا من عدم ترحلكم عن دمشق وهي عامرة نقض ماتقرر ؛ وعدم التفاقــكم إلى الأمير أطلمش المذكور وتجهيزه . فلما وردت مفاوضاته الشريفة الجهزة إلى صاحب ماردين أرسلها إلينا [ وهي ] الواصلة على يد المجلس السامي الشيخي ، الكبيري العالمي التاسكي ، الحسبي النسبي الشرفي ، عبد المؤمن شدخ الجيال ، ان ولى الله إمام المارفين عبد القادر الكيلاني ، أعاد الله تمالى من بركاته ، والصدر الأجل فخر الدين التاجر السُّفار ؛ المؤرخة بثاني عشر ذي القمدة الحرام من سنة أربع وغاغاته ، المتضمنة وصــول المقام الشريف إلى . أرْزُ نَسْكَانُ وَكِمَاحُ قَاصِداً للبلاد الرومية ، والقصد فيها تجهيز الأمير اطامش وان يُفتح باب المصالحه ، ويسلك طريق المصادقة ، رعاية لصلاح الملكتين ، ونظراً إلى إصلاح ذات البين ، وأنه لا مطمع إلا في صحبة المودة، وإرسال اطامش صحبة شخص من مقربي حضرتنا الشريفة ، لينظر ما يصدر بمد وصولها من تمهيد قواعد الجاملة ، وتشييد مباني الحبة . وان المقام الشريف - زيدت عظمته \_ أقسم بالله الذي هو في السباء إله وفي الأرض إله ، أن يكون في هذه الحياة محبًا لمن يحبنا ومبغضاً لمن يبغضنا ، وانا نتلفظ بحضور الأمير اطلمش كما تلفظتم . فعنه ذلك اجتمعنا مسم مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله ـ أدام الله تعالى أيامــه ، والشيخ الإمــام الفرد شيخ الإسلام سراج الملة والدين عمر البلقيني ـ أعاد الله تمالى من بركته ـ وقضاة القضاة ومشايخ العلم والصلاح ، وأركان الدولة الشريفة ، وقرئت المفاوسة بحضورهم • فلما

سمعوا ما تضمنته من عظم القسم والحلف ببارىء النسم ، علموا أن جل القصد فيهما تطلع المقام الشريف إلى تجهيز الأمير اطلمش المذكور. فاجتمعت الآراء على إرساله إلى حضرته الشريفة صحبة من اقتضته الآراء الشريفة . ثم وردت بعد ذلك المفاوضة من المقسام الشريف \_ زيدت عظمته \_ على يد شخص من أمل إزمير ، مؤرخة بشاني عشر شهر صفر المبارك سنة تاريخه ، متضمنة ما حصل من النصر على ان عثمان ، والظفر به والاستميلاء على غالب قلاعه ، وزبدة الكلام فيها الإسراع بتجهيز اطلمش المذكور ، ليجتمع شمله بأولاده بالحضرة الشريفة . ثم بعد ذلك وردت علينا مفارضة شريفة على يد المجلس السامي الشيخي الكبيري الأوحدي العارفي السالكي المقربي مسعود الكججاني، وسول المقام الشريف ، وصحبته المجلس السامي الشيخ الكبيري العالمي العاملي الامامي القدوي الشمسي ، شيخ القراء إمام أعمة الكبراء محمد بسن الجزري ، أدام الله النفع به ، مؤرخة بغرة ربيع الأول سنة تاريخه متضمنة معنى الكتابين الجهزين من ماردين وازمير ، وجل القصد فيها تجهيز الأمير اطلمش لتحصل طمأنينة قلوبالعالمين ، وإخماد نار الفتن ٬ وإن العمدة على المشافهة التي تحملها الخواجا نظام الدين مسعود المشار إليه ، وإن قوله قول المقام الشريف ، ومها عقد الصلح عليه والتزم به ، كان من رأى المقام الشريف وشوره ، لايخرج عنه ولايميــل لملى غيره بقول ولا قمل . فلما احضرناه وأصغينا إلى ماتحمله من المشافهة ، فإذا هي مشتملة على خالص الحبة ، وأن يكون المقام الشريف والدنا عوضاً عمن قدس الله تربه ، وأن نجهز الأمير اطلمش إليه ، وتكسون عمدتنا بعد الله عز وجل عليه . فقابلنا ذلك بالقبسول والاستبشار ، ومحونا آية ليل الجفاء ، وأثبتنا آية نهار الوفاء ، في الإعلان والإسرار .

وقبلنا أبوته الكريمة على مدى الأزمان ونرالي الاعصار، وشاهد الخواجا مسمود حال اطامش وعلم اهتمامنا بتجهيزه قبل وصوله بمسدة اعتماداً على أليُّته السابقة ، ووثوقاً بما صرح به من الاتحاد والمصادقة . وعقـــدنا الصلح مع الشيخ نظام الدين مسعود المذكور بطريق الوكالة الشرعية عن المقام الشريف ، وحلفنا نظير ما حلف عليه بموافقة مولانا أمير المؤمنين ــ أدام الله أيامه ـ على ذلك بمحضر من شيخ الاسلام وقضاة القضاة ومشايخ العلم والصلاح ، وأركان الدولة الكبار ، مع حضور الأمير اطلمش لزم المقام الشريف وشهادة من يضم خطه على نسخ الصلح التي كتبت . وجهزنا منها نسختين مثبوتتين إلى حضرته الشريفة قرين هذا الجسواب الشريف ، لتحيط العاوم الشريفة بمضمونها ، ويأحدهما خطنا الشريف لتخلد بخزائنه الشريفة ، والأخرى يشملها بخطه الشريف ، وتعاد إلينا صحبة رسولنا المجلس العالي الأميري الكبيري المجاهدي المؤيدي المقربي الأعزي الأخص الأصيلي الشهابي أحمد بن أغلبك الناصري مقربنا ومقرب والدنا الشهيد ـ أدام الله تعالى نممته ـ وجهزنا صحبت المجلس السامي الأمير الأجل الكبير المقرب المرتضى الأخص الأكمل سيف الدين قاني الشريف ، الجهزين صحبة الأمير اطلمش وبقية قصاد المقام الشريف ورسله . وبما نبديه لعلومه الشريفة أنه بما تتضمنه الملخص الشريف ، الجهز عطف الكتاب الواصل على يد الشبخ مسعود الكججاني مضاعفة الوصية بأولاد الشيخ شمس الدين الجزري ورعاية أحوالهم وتعلقاتهم ، وقسه قابلنا ذلك بالإقبال والقبول وقررنا لهم بالأبواب الشريغة . ونحن بشهادة الله \_ وكفي به شهيداً \_ قد أخلصنا النية للمقام الشريف ، وعاهدنا الله عز وجل على التماضد والتناصر والاجتهاد ، في عمل المصالح العباد

والبلاد ، وعدم النقاصر والعمل بما فيه بياض الوجه عند الله في الدنيا والآخرة . وإجراء الأمور على السداد ، بتوفيق الله عز وجل وطلباً لرحمته الباطنة والظاهرة .

ثم استقبل لسان الحال ينشدنا:

فيكون ذلك في علومه الشريفة . والله تمالى يديم عوارفه الوريفة بمنه وكرمه والمستند وحسب المرسوم الشريف » .

صبح الأعشى للقلقشندي ج٧ ٣١٩ ـ ٣٢٤

ابن برقوق وبين تيمورلنك سنة ٨٠٥ ه من إنشاء الشيخ زين الدين طاهر :

في طرته ماصورته:

مرقوم شريف جليل عظيم مبجل مكرم جميل نظيم ، مشتمل على عقد صلح افتتحه المقام الشريف العالي القطبي نصرة الدين تيمور كوركان \_ زيدت عظمته \_ يكون بينه وبين المقام الشريف السلطان المالك الملك المالك المالك المالت الناصر أبي السعادات فرج بن السلطان الشهيد الملك الغلاهر أبي سعيد برقوق خادم الحرمين الشريفين \_ خلد الله تعالى ملكه \_ انعقد بمباشرة السفير عن المقام الشريف القطبي المشار إليه ووكيله في ذلك الخواجا نظام الدين مسعود الكججاني ، بشهادة من حضر صحبته من العدول نظام الدين مسعود الكججاني ، بشهادة من حضر صحبته من العدول بالتوكيل المذكور على حكم إشارة مرسله إليه ومضمون مكاتبته . وقصده بالتوكيل المذكور على حكم إشارة مرسله إليه ومضمون مكاتبته . وقصده بالتوكيل المذكور على حكم إشارة مرسله إليه ومضمون الماتبته . وقصده واتحاد المملكتين وإجراء الأمور على السداد وعمل مصالح العباد والبلاد .

بسم ألله الرحمن الرحيم

الحد لله الذي جعل الصلح خير ما انعقدت عليه المصالح، والإصلاح بين الناس أولى ما اتصلت به أسباب المناجح ، وأحق ما نطقت بسه ألسن المحامد ، وأثنت عليه أفواه المدائح . نحمده على نعمسه التي جمعت أشتات القلوب الطوائح ، وأضافت إلى ضياء الشمس لور القمر فاهتدى بها كل غاد ورائح . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، شهادة تبلغ قائلها أهنى المنائح ، وتتعطر بجالس الذكر بعسرف له ، شهادة تبلغ قائلها أهنى المنائح ، وتتعطر بجالس الذكر بعسرف روائحها الروائح ، ونشهد أن محدا عبده ورسوله أفضل من آخى بين المتحاكمين فنصح لله ورأى الصلح من أعظم النصائح ، وأكمل رسول القادت لأخلاقه الرضية وصفاته المرضية جوانح النفوس الجوانح ، وسلم انقادت لأخلاقه الرضية وصفاته المرضية جوانح النفوس الجوانح ، وسلم تسلما كثيراً .

وبعد: فإن أولى ما اجتمعت عليه آراء أولى الألباب ، وركنت إليه قلوب ذوي المعرفة من أهل المودة والأحباب ، ائتلاف القلوب بعد اختلافها ، واتصافها بالتلبس بأحسن أوصافها ، والعمل على الصلح الذي هو أصلح المناس ، وأربح متاجر الدنيا والآخرة وأدفع المياس والبأس ، إذ هو مفتاح أبواب الخيرات الشاملة ، ومصباح مناهج الفكر الصحيحة السكاملة ، والداعي إلى كل فعل جميل ، والساعي بكل قول هو شفاء صدى الغليل ، ونجاة من داء العليل .

ولما كان المقام الشريف العالي الكبيري العالمي العاملي المؤيسدي المظفري الملجئي الملاذي الوالدي القطبي نصرة الدين ملجأ القاصدين ملاذ العابدين ، قطب الإسلام والمسلمين تيمور كوركان ـ زيدت عظمته معارضته هو البادي بإحياء هذه السنة الحسنة ، والحادي إلى العمل بمقتضى مفارضته الشريفة التي هي لذلك متضمنة ، الواردة إلى حضرة عبد الله ووليه

السلطان المالك الملك الناصر زين الدنيا والدين أبي السمادات فرج بسن السلطان الشهيد الملك الظاهر أبي سعيد برقوق خادم الحرمين الشريفين \_ خلد الله تعالى ملكه \_ على يد سفير حضرته المجلس السامي الشيخي النظامي مسعود الكعجاني المؤرخة بمستهل شهر ربيع الأول سنة تاريخه . وجل مضمونها وسر مكنونها قصد إيقاع الصلح الشريف بين المشار إليها ، ونسج المودة والحبة والمصادقة بينها ، وإسبال رداء محاسنهــــــا عليها ، بمقتضى تفويض المقام الشريف القطبي المشار إليه الأمسر في الصلح المذكور إلى الشيخ نظام الدين مسمود المذكور ، وتوكيله إياه فيه ، وإقامته مقام نفسه الشريفة وجعل قوله من قوله . وإنه \_ عظــم الله تمالي شأنه \_ أشهد الله العظيم عليه يذلك ، وأشهد عليه من يضع خطه من جماعته الجمزين صحبة الشيخ نظام الدين مسمود المذكـور ، وهمـــا الشيخ بدر الدين أحمد بن الشيخ الإمام العالم شمس الدين محمد بن الجزري الشافعي ، والصدر الأجل كال الدين كال آغا ، وإن ذلك صدر عــن المقام الشريف القطبي المشار إليه لموافقتِه على الصلح الشريف، وإجابة القصد فيه بإطلاق الآمير اطلمش لزم المقام القطبي المشار إليه ، وتجهيز. إلى حضرته العالية ، وإنه عاهد الله عز وجل بحضور جم عفير من أمراء دولته وأكابرها ، ومن حضر مجلسه باليمين الشرعية الجامعة لأشتسات الحلف : بالله الذي لا إله إلا هورب البرية بارىء النسم على ذلك جيمه وعلى أنه لايدخل إلى البلاد الداخلة في ملكة مولانا السلطان الملك الناصر المشار إليه ، وإنه مها عاهد وصالح وعاقد عليه الشيخ نظسام الدين مسعود الوكيل المذكور يقضي به المقام القطبي المشار إليه ويمضيه ويرتضيه . وأنفصل الأمر على ذلك .

تعالى ملكه على المكاتبة الشريفة المشار إليهار تفهم مضمونها ورأى أن المصلحة في المصلح تبركا بما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله والمسلمة الشيخ الله عز وجل ، وأمر بتجهيز الأمير اطامش المذكور وتسليمه الشيخ فظام الدين مسعود المذكور . وأذن لهما في التوجه إلى حضرة المقام الشريف القطبي المشار إليه ، بموافقة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله الشريف القطبي المشار إليه ، بموافقة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله حأدام الله تعالى أيامه - على ذلك ، وحضور الشيخ الإمام الفرد الأوحد شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني - أعاد الله تعالى أحكامهم - المسلمين من بركاته - وقضاة القضاة الحكام - أعز الله تعالى أحكامهم - ومشايخ العلم الشريف والصلاح وأركان الدولة الشريفة ، ومن يضع خطه في هذا الصلح الشريف بالشهادة المضمونة .

و عقيد الصلح الشريف بين مولانا السلطان الملك الناصر المشار إليه مخلد الله تمالى ملكه – وبين الشيخ نظام الدين مسعود الوكيل المذكور عن المقام القطبي المشار إليه \_ زيدت عظمته – على حكم مضمون مفاوضته الشريفة المقدم ذكرها ، وما قامت به البينة الشرعية ، بشهادة العدلين الملكورين الواصلين صحبة الوكيل المذكور بالتوكيل المشروح فيه ؟ فكان صلحا صحيحا شرعيا تاما كاملا معتبراً مرضياً ، على أحسن الأمور وأجلها ، وأفضل الأحوال وأكلها .

وحلف مولانا السلطان الملك الناصر إلى المشار إليه - خلا الله ملكه - وعاهد الله عز وجل نظير ما حلف وعاهد عليه المقام الشريف القطبي المشار إليه من القول والعمل . واستقرت بمشيئة الله تعالى الخواطر ، وسرت القلوب وقرت النواظر ، لما في ذلك من حفظ ذمام المهدود الشريفة ، وإقامة منار الشرع الشريف وامتداد ظلال أعلامه الوريفة ، واجراء كلمة الصدق على لسان أهل الحق ، وصون أمانة الله تعالى وشعار

دينه بين الخلق . فلايتغير عقد هذا الصلح الشريف على مدى الليالي والأيام ، ولاينقضي حكه ولا ينحل ابرامه على توالي السنين والأعوام . هذا : على أن لايدخل أحد من عساكرهما وجندهما وبماليكهما الى حدود بملكة الآخر ، ولايتمرض الى ما يتملق به من بمالك وقلاع ، وحصون وسواحل وموان وغير ذلك من سائر الأنواع ، ورهاياهما من جميع الطوائف والاجناس ، وما هو مختص ببلاد كل منها ومعروف به بين الناس ، حاضرها وباديها وقاصها ودانيها وعامرها وباطنها وظاهرها ولا إلى من فيها من الرعية والتجار والمسافرين وسائر الناس والطرق متفرفين ومجتمعين .

هذا على أن يكون كل من المقامين الشريفين المشار إليها مع الآخر على أكمل ما يكون في السراء والضراء من حسن الوفاء وجميل المهودة والصفاء ، ويكونا في الاتحاد كالوالد والولد ، وعلى المبالغة في الامتزاج والاختلاط كروحين في جسد ، مع ما يضاف إلى ذلك من مصادقة الأصدقاء ، ومعاداة الأعداء ، ومسالمة المسالمين ، وعاربة الحاربين ، في السر والإعلان والظهور والكتان . وبالله التوفيق ، وهو العالم بما تبدي الأعين وماتخفي الصدور . وعليه التكلان في كل الأمور في الغيبة والحضور والورود والصدور .

صبح الأعشى القلقشندي ج ١٠٣ -١٠٧ - ١٠٧

۲٤٥ ـ رسالة أرسلها السلطان الناصر فرج بن برقوق ردا على رسالة أرسلها له تيمورلنك بعد وصول اطلش عند تيمور.

المقام الشريف العالي الكبيري العالمي العادي المؤيدي المظفري الملجئي الملاذي الوالدي القطبي ، نصرة الدين ملجأ القاصدين ملاذ العسائذين ،

قطب الإسلام والمسلمين شيمور كوركان ـــ زيدت عظمته . بسم الله الرحمن الوحيم

الحد لله الذي شيد قواعد الإصلاح ، ومهد مواطن الرشد والنجاح ، وجعل أذان المؤمن يجيب داعي الفلاح ، نحمده على أن ألف بين القلوب بلطيف الارتياح ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إله زم نفوس المؤمنين بحبل التقوى من حية الجماح ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الذي وضح من نور رسالته فجر الإيمان ولاح ، ونفسح من نور معجزاة زهر الدين الحنيفي وفاح ، وصلى الله عليه وعلى آله الذين شدوا ظهور كلمهم من الصدق بأتقن وشاح ، وعلى صحابته الذين بينوا من عهودهم بفقههم في الدين الواجب والمحظور والماح ، وسلم قسليما كثيراً.

أما بعد : ققد صدرت هسده المفاوضة إلى المقام الشريف العالي المحبيري العالمي العادلي المؤيدي المظفري الملجئي المسلخي الوالدي القطبي ، نصرة الدين ملجأ القاصدين مسلاد العائدين ، قطب الإسلام والمسلمين .

ملك يفوق الخلق خطراً هيبة فيه نهاية غاية التأميل تبعور كوركان ـ زيدت عظمته ودامت معدلته ولا زالت رايات نصره خافقة البنود ، وآيات فضله متلوة في النهائم والنجود ، وسحب فضائلله هامية بالكرم والجود ، ومهابة سطوته غلا الوجود ـ نهدي إليه مسن السلام ما حلا في حالتي الصدور والورود ـ ومن الإخلاص ما صفا وضفت منه البرود .

ونبدي لعلمه الشريف أن مفاوضته الشريفة وردت علينا جوابيا هما كتبناه إلى حضرته الشريفة على يد المجلس العالي الاميري الشهابي حما كتبناه إلى حضرته الشريفة على يد المجلس العالي الاميري الشهابي حما كتبناه إلى حضرته الشريفة على يد المجلس العالمي الشهابي حما كتبناه إلى حضرته الشريفة على المجلس العالمي المجلس المجل

احمد بن غلبك وسيف الدين فاني بيه الناصري الجهزين صحبة المجلس العالي الأميري الجلالي اطلمش لزم المقام الشريف بوصول الأمير جلال الدين اطلمش إلى حضرته الشريفة طيباً مبدياً بين يديه ما حملناه من رسائل الأشواق ، مبيناً ما هو اللائق بخلاله الحسنة عن حضرتنا ما دبيج به الأوراق ، شاكراً لإنماماتنا التي هي الحقيقة من شم فضله الخفاق ، مثبتاً منه ومن فحوى الخطاب في نظم الكتاب صدق المقال وصحة العهد ورسوخ الميثاق ، وانه قد ثبت بما بث من غرائب المعاني حصول الأماني ، وسرى بعد مايكون من هدايا التهاني ، وان الذي اتفق حصول الأماني ، وسرى بعد مايكون من هدايا التهاني ، وان الذي اتفق الآن هو المطلوب ، والمكتوب به إلى والدنا الشهيد الطاهر أولاً هيو المرغوب ، وخلاف كان موجباً لنقل الحركات الشريفة إلى جهة البلاد وما اتفق فيه للمباد ، ولكن كل بقضاء وقدر .

 المفسدين بممالكنا المجاورة لمهالكه يعرفنا به لنجهزه إلىه : لا تفاق الكامتين ، واتحاد المملكتين ، وطمأنينة لللوب الرعايا والسالكين من الجهتين ، وما تفضل به من سؤال المقام الشريف لله عز وحـــل زيادة أسباب دولتنا ونمو ايالتنا ، وان الهلال اذا رأيت نموه أيقنت أن سيصبر بــدرا كاملاء وإنا سنرى ما يصنعه المقام الشريف من الفضل المنيف ومن تلافى الأمور ما يظهر للخاصة والجهور ، بما يزيد بدرنا نمواً ، وقدرنا بين المـــاوك وإن من علامة الصفا إظهار ما خفي ، وهو أن في أطراف بمالكنا الآن بلاداً كانت داخلة في بمـــالكه وهي : ابلستين وملطية وكركر وكختا وقلعة الروم والبيرة ، وانه كان حُمل معناها على لسان المجلس السامي النظامي مسمود الكججاني أولاً ، الجهز الآن صحبة الأمـــير شهاب الدين بن غلبك وسيف الدين قاني بيه ، فإن القصد أن نأمر من بها من النواب وعول عليه ، وأنه شاكر لمرافقنا ، موافق لمواقفنا ، وأنسه يصغي إلى مانبديه ، ونشحف به ونهديه على الصورة التي أبداها ، والتحية التي بكريم الشيم أهداها ؛ فقد علمنا ذلك جملة وتفصيلا ؛ وشكرنا حسن صنيعه إقامة ورحيلًا ؛ وتضاعف سرورنا بوصول الأمير أطلمش إلى الحضرة الشريفة . ووصل إلينا الأمير شهاب الدين بن غلبك وسيف الدين قاني بيه مرتلين من ذكر محاسنكم ترتيلًا . وعرضنا ماتفضلتم به في حقنا إكراماً وتوقيراً وتبجيلًا وأنهيا بين أيدينا ما عوملا به من الفضل الذي ماعليه من مزيد ، والبر الذي تمجز الفصحاء أن تبدىء بعض محاسنه أو تميد ٤ ولمنها كانا كل يوم من توفر الفضل في يوم عبد ، وحصل لهما من الإقبال ما لايحصى بالحصر والتحسديد ؛ فحمدنا المقام الشريف الوالدي حسن هذا الفضلالمام ، وشكرنا جميل تفضُّله

÷

الذي أخجل النمام ، وتزايد شوقنا وحبنا حيث زُمَّـزَمِّت أَلْفَاظ لَلْفَاوضة الشريفة إلى ذلك المقام

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

وهذا هو اللائق بالخلال الشريفة ، والمؤمل في جلال صفاته المنيفة. ووصل الخواجا نظام الدين صحبتها مبديا عن جنابكم من رسائل المحبة والصفاء والمودة والوفاء ، ما يعجز عن وصفه الناظم والناثر ، مظهراً من حسن المودة وغزير المعرفة ما يفخر به الموالي والمؤاثر ، سالكا من تأكيد أسباب الصلح ما تتجمل به مفارق المفاخر ، ممتذراً عما تقدم فما قدر بما يكون سبباً لإصلاح الآخر ، متكفلاً عن صفاء طويتكم لما يسر السرائر ، فضاعفنا إكرامه ورادفنا إنعامه ، ووفرنا من المعز أقسامه ، وأنزلناه منزلاً يليق به ، ووصلنا كل خير بسببه . وماهو العراقة ما يراد به من فيض فضل وفضل .

وأما ما أشار إليه من إعادة القسم تأكيداً للصلح وتوضيحاً للنجح . ولو كان القسم الذي أقسمنا به مصرحاً لكان أولى . فقد علمنا ذلك . وكتبنا ألفاظ القسم في كتاب الصلح مصرحة ، وأعدناه إلى حضرته ليتقرأ على مسامعه الشريفة ، ويشمله الخط الشريف ويعاد إلينا . ونحن نكور القسم ببارىء النسم الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب ، المدرك المهلك ، الحي الذي لاينام ولايموت ، أننا من يومنا هذا لانخالف ما انتظم من عقد الصلح المسطور إلى يوم البعث والنشور ، ولانحل عراه الوثيقة المشار إليها ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ونكون صربا لمن حاربه وسلما لمن سالمه ، ومبغضين لمبغضيه وعبين لحبيه ، ومن أشار بإشاره ، أوشن على أحد من رعاياه غارة ، رادفنا إسعافه ، وضاعفنا استظهاره ، وأخلصنا القول والعمل في مصافاة المقام الشريف

لأن الصلح بحمد الله قد تم وكمل فيكون ذلك في شريف علمه .

وأما ما أشار إليه من أمر القرى التي قصد تسليمها لنوابه ، وأنها داخلة في حدود مملكته كأبلستين وملطية وكركر وكختا وقلعة الروم والبيرة فقد علمنا ذلك . ونحن نبدي إلى علومه الشريفة أن هذه البلاد لايحصل لنا منها خراج ، ولاينال ملكنا ونوابنا منها في كل وقت إلا الانزعاج ، وإذا جهزنا إليها أحداً من النواب نتكفل له غالباً بالخيل والرجل والركاب ، وبضواحيها من سراق التركان وقطاع الطرق مين العربان ما لايخفي عن مقامه ، ولوكانت دمشق أو حلب أو أكبر من ذلك مماله (؟) عن الطلب ما توقفنا فيها عن قبول إشارته لتأكيد الحية واتحاد الكلمتين من الجانبين في أعلى رتبة . غير أن لتسليمها من الوهن لملكتنا منافاة لما تفضل به المقام الشريف من سؤال الله تعالى في زيادة سلطنتنا ، خصوصاً وقد وعد المقام الشريف الوالدي بما سنرى ، وسوف تظهر نتیجته عا یتفضل به بین الوری . ولمن الذی سمح لنا به من الاستظهار ماناله أحد من الناس . وما حصل لنا بما أبداه الخواجـــا مسعود بين أمراء دولتنا من المشافهة عن مقامه الشريف من قوة الجأش والإيناس • ونحن نترقب بيمن حركاته وسديد إشاراته ، زيادة الحير في النفس والملك والمال ، ونتوقع من جميل كفالته السعادة الأبدية في الحال والمآل ، فيكون ذلك في شريف علمه .

وقد جهزة بهذه المفاوضة المجلس العالي الأميري الكبيري الأعزي الأخصي المقربي المؤتمني الاوحدي النصيري بجد الإسلام والمسلمين ، شرف الامراء الحواص في العالمين ، منتخب الملوك والسلاطين ، منكلي بغا الناصري أمير حاجب ، أدام الله تعالى سعده وأنجح قصده ، وعلى يده من الهدية المصرية ماتهياً تجهيزه بمقتضي القائمة الملصقة بذيلها . واعدنا يده من الهدية المصرية ماتهياً تجهيزه بمقتضي القائمة الملصقة بذيلها . واعدنا

المجلس العالي النظامي مسعوداً ، ومن معه إلى المقام الشريف متحملين من رسائل الاشواق والاتحاد ما لايقع عليه الحصر والتعداد. وما اخرنا الخواجا نظام الدين مسموداً هذه المدة بالباب الشريف إلا لأمر عرض وجهزنا من الباب الشريف من يحضره إلى دمشق ليحصل منه الأرب. ثم يمد ذلك بأيام ورد الخبر من كافل الشام المحروس بوصول قسرا يوسف بن قرأ محمد إلى دمشق في نفر قليل ، فبعيرنا أحد الأمراء إلى كافل الشام بمثال شريف يتضمن القبض على السلطان أحمد بن أويس وقرا يوسف المذكورين وإيداعها الاعتقال بقلعة دمشق المحروسة وفاء للعهد وتأكيداً ، وحملنا الأمير سيف الدين منكلي بغا المذكور مشاقهة في معناهما . والقصد من جميل محبته وجزيل أبوته قبول الجهز من ذلك وبسط العذر فيه إذا وصل إلى حضرته هنالك : لأن الديار مالا يحصر ولا يحصى ولاسمع بمثله . وشمول نسخة الصلح الممادة بالخط الشريف ومضاعفة إكرام حاملها الأمير منكلي بفا بالبر الوريف والاصغاء إلى ماتحمله من المشافهة في معنى أحمد بن أويس وقسرا يوسف. والله تعالى يشيد بتمهيده قواعد الدين الحنيف بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى .

صبح الاعشى للقلقشندي ج ٧ ٣٢٥ \_ ٣٣١

٢٤٦ ـ رسالة إلى السلطان فرج بن برقوق من ساحب فاس السلطان أبي سعيد عثان المريني ابن أبي عباس يتعرض لفنزوة قيدورلنك لبلاد الشام سنة ٨٠٤ ه.

من عبد الله ووليه عثان أمير المسلمين الجماهد في سبيل رب العالمين - ١٠٤-

سلطان الإسلام والمسلمين ، ناشر بساط المدل في المالمين ، المقتدي بآثار آبائه الكرام ، المقتفي سننهم الحيدة في نصرة الإسلام ، المعميل نفسه العزيزة في التهمم بما قلده الله من أمور عباده وحياطة ثغوره وبلاده ، سيف الله المسلول على أعدائه ، المنتشر عدله على أقطاره المعمور وأنحائه، ظل الله تعالى في أرضه ، القائم بسنته وفرضه ، عماد الدنيــا والدين ، علم الأغمة المهتدين ، ابن مولانا السلطان المظفر القان الخليفة الإمام ، ملك ماوك الأعلام ، فاتح البادان والأقطار ، مهد الأقالم والأمصار جامع أشتات المحامد ، ملجأ الصادر والوارد ، الملك الجرواد ، الذي حلت محبته في الصدور محل الأرواح في الأجساد ، أمير السلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي العباس ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي سالم ، ابن مولانا أمسير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين ، أبي الحسن ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب المالمين أبي سميد ، ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق ، وصل الله تمسالي أسبساب تأييده وعضده ، وقضى باتصال عرف تجديد سعده ، وأناله من جميل صنعه ما يتكفل بتيسير أمره وبلوغ قصده .

إلى أخينا الذي نؤثر حق إخائه الكريم ، ونثني على سلطانه السعيد ثناء المولى الحيم ، ونشكر ماله فينا من الحب السلمي والود الثابت المقيم ، السلطان الجليل الماجد الأصيل الأعز الخطير المثيل ، الشهير الأعجد الأرفع ، الحيام الأمنع ، السري ، الأرضى ، الجاهد الأمضى الأوحد الأسنى المكين الأحمى ، خديم الحرمين الشريفين ، حائز الفخرين الأوحد الأسنى المكين الأحمى ، خديم الحدل في العالمين ، الأجد الاود المنيفين ، ناصر الدنيا والدين ، محيي العدل في العالمين ، الأجد الاود المكين الأخلص الأفضل الأكمل أبي السعادات فرج ابن السلطان الجليل الأعز المثيل الخطير الأصيل الأرفع الأبحد ، الشهير الهام الأوحد،

الأسمى الأسرى الارضى الجاهد الامضى خديم الحرمين الشريفين حائز الفخرين المثيفين ، الافضل الاكمل المبرور المقدم ، المرحوم أبي سعيد برقوق بن أنص ، وصل الله تعالى لسلطانه المؤيد جداً لايعجم عوده وعزاً لايميل عوده ، ونصراً يملاً قطره بما ينص به حسوده ، وعضداً يأخذ بزمام أمله السني فيسوقه ويقوده .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد حد الله على سبوغ نعائه وترادف لطفه وآلائه ، الذي عرفنا من ولائكم الكريم ماسرنا من اطراد اهتفائه ، وأبهح النفوس والأساع من صفاء ولائه ومواصلة صفائه . والصلاة والسلام الأكملين على سيدنا ومولانا محمد خاتم رسله وأنبيائه ، ومبلغ رسالاته وأنبائه ، صاحب المقام المحمود وألحوض المورود واللواء المعقود ، فأكرم بمقامله وحوضه ولوائه ، والرضا عن آله وصحبه وأوليائه ، الذين هم للدين بدور اهتدائه ونجوم اقتدائه ، وصلة المدعاء لمقامكم الكريم بدوام عزه واعتلائه ، واقتبال النصر المبالغ في احتفاله واحتفائه ، وحياطة أنحائه وأرجائه ، وتأييد عزماته وآرائه .

فإنا كتبنا إليكم \_ كتب الله لكم سعداً سافراً وعزماً ظافراً \_ من حضرتنا العلية بالمدينة البيضاء \_ كلاها الله تعالى وحرسها \_ ونعم الله سبحانه لدينا واكفة السجال ، وولاؤه ، جل جلاله ، سابغ الأذيال ، وخلافتكم الستي نرعى بعين السبر جوانبها ، ونقتفي في كل منقبة كريمة سيرها الحيدة ومذاهبها . وإلى هذا وصل الله سعدكم ووالى عضدكم ، وكتابنا هذا يقرر لكم من ودادنا ما شاع وذاع ، ويؤكد من إخلاصنا إليكم ما تتحدث به السهاء فتوعيه جميع الأسماع . وقد كان انتهى إلينا حركة عدو الله وعدو الإسلام ، الباغي بالاجتراء على

الساعي جهده في تهديم الحصون وتخريب البلاد ، وتمرفنا أنه كان يملق أمله الخائب بالوصول إلى أطراف بلادكم المصرية ، وانتهاز الفرصة على حين غفلة من خلافتكم العلية . والحمد الله الذي كفي بفضله شره ودفع نقمته وضره ، وانصوف ناكصاً على عقب، ، خائباً من نيل أرب، ، وقــــــد كنا حين سمعنا بسوء رأيه الذي غلبه الله عليه ، وما أضمر لخلق الله من الشر الذي يجده في أخراه ظله الذي يسمى بين يديه ، عزمنا على أن نمدكم من عساكرنا المظفرة بما يضيق عنه الفضاء ، ونجهز لجهتكم من أساطيلنا المنصورة ما يحمد في امداد المناصرة ويرتضى ، فالحمد لله الذي كفى المؤمنين القتال وأذهب عنهم الأوجال ويسر لهم الأعمال ، وهيأ لخلافتكم السنية والمسلمين هناء يتضمن السلامة لكم ولهم على تعاقب الأعوام والسنين . وبحسب ما لنا فيكم من الود الذي أسست المصافاة بنيانه ، والحب الذي أوضع الإخلاص برهانه ، وقم تخيرنا فيمن يتوجه من بابنا الكريم لتفصيل محمسله ، وتقرير ما لدينا فيه على أتم وجه الاعتقاد وأكمله، على الشيخ الأجل الشريف المبارك الأصيل الأسنى الأحظى الأعسز الحاج المبرور الأمين الأحفل الأفضل الأكسل أبي عبد الله محمد أن الشيخ الأجل الأعرز الأسنى الأوجه الأفوم الأرفع الأمجــد الآثر ، الأزهى الشريف الأصيل المعظم المثيل ، الأشهر الأخطر الأمثل الأجل الأفضل الأكمل المرضى المعدس المرحوم أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن نفيس الحسني العراقي ـــ وصل الله سعادته وأحمد على حضرتكم السنية وفادته ـ حسب ما يفي مشرح ما حملناه نقله ، ويكل بإيضاحه لديكم يقظته ونبله ، إن شاء الله تعالى ، وهو سبحانه وتعـالى يديم سعادتـكم ويحفظ عادثكم ، ويسنى من كل خير إرادتكم . والسلام عليكم ورحمـة الله وبركاته .

صبح الأعشي للقلقشندي ج ٨ ١٠٣ – ١٠٦

۲٤٧ – رسالة السلطان فرج بسن برقوق الجوابية إلى السلطان أبي سعيد المريني سلطان مراكش يشرح له فيها واقعة تيمورلنك من إنشاء القلقشندي نفسه :

عن عبد الله ووليه السلطان الأعظم \_ إلى آخر ألقاب سلطاننا \_ أجرى الله تمالى الأقدار برفعة قدره ، وأدار الأفلاك بتأييده ونصره وأذل رقاب الأعداء بسطوته وقهره ، وشحن الأقطار بسمعته وملا الآفاق بذكره ، يخص المقام العالي – إلى آخر الألقاب – رفع الله له في ملكه الشامخ منداراً ، وجعل النصر والظفر له شعاراً ، وأحسن بحسن مواتاته إلا لأهل الكفر جواراً ، بسلام يفدوق العبير عبيقه ، ويزري بفتيق المسك الدراري فتيقه ، ويخجل الروض المنهم إذا تزين بالبهار خلوقه ، وثناء تكل الألسنة البليغة عن وصفه ، ويعجز بناة الجد الأثبل عن حسن رصفه ، وتعترف الأزاهر بالقصور ع ن طيب الجد ومسك عرفه ، وشكر يوالي الورد فيه الصدر ، ويحقق الخير أرجه ومسك عرفه ، وشكر يوالي الورد فيه الصدر ، ويحقق الخير فيه الخبر ، ويشيع في الآفاق ذكره فتتخذه السيار حديث سمر .

أما بعد حمد الله واصل أسباب المودة وحافظ نظامها ، ومؤكسه علائق الحبة بشدة التثامها ، ورابط جأش المعاضدة باتحاد كلمتها وتناسب مرامها ، وبجدد مسرات القلوب بتوالي أخبارها المبهجة عسن عالي مقامها ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل نهي رعى الذمام على

البعاد ، وأكرم رسول قرن صدق الإخاء منه بصحة الوداد ، صلاة تبلغ من رتبة الشرف منتهاها ، وتنطوي الشقة البعيدة دون بلوغ مداها ، فانه ورد علينا على يسه رسولكم فلان كتاب كريم طاب وروده وتهللت بالبشر سعوده ، وشهد بصدق الحبة الصادقة شهوده ، وطلع من الجانب الفربي هلاله ، فلاحت بالمشرق بحسن التلقي سعوده ، فقرة منه برؤيته الناظر ، وابتهج بموافاته الخاطر ، ولاحت من جوانبه لوائح البشر ، فأحسن تلقيه سلطاننا الناصر .

وقابلناه من القبول بما كاد باطنه لكمال الموافاة يكون عنوانا للظاهر ، وفضضنا ختامه المصون عن بديع كلام مخترع ، وبنات فكر قبله لم تفترع ، وفصاحة من أحسن اللسن مبانيها ، وبلاغة تناسبت الفاظها فكانت قوالب لمعانيها ، وبراعة قد أحسنت البديهة ترتيبها فجاءت وتواليها تقبع هواديها ، وفهمنا ما أظهره من كوامن الحبة التي بلغت من القلب الشغاف ، وبوارح الشوق الذي عندنا من مثله أضعاف وانتهينا إلى ما أشار المقام العالي من التلويح إلى ما طرق أطراف بمالكنا الشريفة من طارق الاعتدا، وما كانمن الواقعة التي كاد خبرها لفظاعته يكون كالمبتدا. ونحن نبدي لعلم المقام العالي ما يوضح له أن ما وقع من هذه القصة لم يكن من سوء تدبير ، ونورد عليه من بيان السبب ما يحقق عنده أن ذلك لم يكن لعجز ولا تقصير ، بل لأمر قدر في الآزل ، عنده أن ذلك لم يكن لعجز ولا تقصير ، بل لأمر قدر في الآزل ،

وذلك أنه لما اتصل بمسامعنا الشريفة قصد العدو إلى جهتنا ، وتجاوزه حد بلاده إلى أطراف بملكتنا ، بادرنا الحركة إليه في عسكر لجب ، وجيوش يضيق عن وسعها الفضاء الرحب ، من كل بطل عركته الحروب، وثقفته الخطوب ، وحنكته المتجارب ، وعجم عوده بكثرة المنازلات

قراع الكتائب ، قد امتطى طرف عربي الأصل كريم الحسب خالص العنق صريح النسب ، يفوت الطرف مدى باعـــه المديد ، ويسبق حافره موقسنع بصره الحديد . وليس درعا قد أحكم سردها وأبرم شدها ، وبالغت في السبوغ فاتصفت بصفات الكرام ، وضاقت عينها فمنعت شبحًا حتى ذباب السهام . ووضع على رأسه بيضة يخطف الأبصار وميض برقها ، وتزلق السهام الراشقة صلابة طرقها ، وترفعه الأبطال على الرؤوس فلا ترى أنها قامت يبعض حقها ، تقلد سيفا يمضى على الرقاب نافذ حكمه ، ويقضي بانقضاء الأجل انقضاض نجمه ، لا ينبو عن ضريبة فيرد ، ولا يقف حده في القطع عند حد . واعتقل رمحاً يجري الدماء سنانه بأنابيبه ، ويمد إلى الفارس باعسه الطويل فيأخذ بتلابيبه ، وتتمسك المنايا بأسبابه فتتملق منه بالأذيال ، وتضرس الحرب بزرق أنيابه كأنها أنياب أغوال . وتنكب قوساً موعز الآجال هلال هلالها ، ومورد المنون إرسال نبالها ، ومدرك الشـــار رنة وترها ، وموقد نار الحرب قدح شررها ، قدد اقترن بها سهام تسابق الريسيج في سرعتها وتماجل المـــوت بصرعتها ، وتختطف العيون في بمرها ، وتختلس النفوس من مقرها ، تدخل هجماً كل محتجب ، وتأتي الحذر من حيث لا يحتسب. وتناول عوداً يهجم على الأضالع بأضلاعه فيفدعها ، ويصافح الرؤوس بكفه الملتحمة الأصابع فيدمنها ، يقرب من الأجل كل بعيد ، ويخلق من الممر كل جديد ، ولا يقاومه في الدفاع بيضة ، وأني تقاوم البيضة زبرة من حديد .

وتحركنا من الديار المصرية في جيوش لايأخذها حصر، ولا يلحقها هصر، ولا يظن بها على كثرة الأعداد كسر، ولم نزل نحث السير ونسرع الحركة للقاء العدو إسراع الطير، حتى وافينا دمشتى المحروسة فنزلنا

بظاهرها ، مستمطرين النصر في أوائسل حركتنا وأواخرها . وانضم إلينا من عساكر الشام وعربانها وتركانها الزائدة على العسد وعشرانها ، ما لم ينقطع له مدد ولا يدخل تحت حصر ولا عدد . وأقبل القوم في لفيف كالجراد المنتشر وأمواج البحر الستي لا تتنحصر من أجناس مختلفة وجمدوع على تباين الأنواع مؤتلفة ، وتراءى الجمان في أفسح مكان ، ورأى كل قبيل الآخر رأي العين وليس الخبر كالعيان . واعتد الفريقان للنزال ، واحتفروا خنادق للاحتراس ، وتبوأنا مقاعد للقتال ، ولم يبق إلا المبارزة والتقاء الصفوف والمناجزة ، إذ ورد وارد مسن حهتهم يطلب الصلح والموادعة والجنوح إلى السلم وقطم المنازعة ، فرأينا أن حقن الدماء من الجانبين من أتم مواقع فأجبناهم بالإجابة ، ورأينا أن حقن الدماء من الجانبين من أتم مواقع الرأي إصابة ، وكتبنا إليهم في ضمن الجواب :

لمسا أثانا منكم قاصد يسأل في الصلح وكف القتال قلنسا له نعم الذي قلتمه والصلح خير وأجبنا السؤال

فبينا نحن على ذلك واقفون من المواعدة على الموادعة على ما هنااك ، إذ بلغنا أن طائفة من الحونة الذين ضل سعيم ، وعاد عليم بالوبال ، وفله الحمد ، بغيم ، توجهوا إلى الديار المصرية للاستيلاء على تخت ملكما الشريف في الغيبة ، آملين ما لم يحصلوا منه إلا على الخيبة ، فلم يسع الا الاسراع في طلبهم ، للقبض عليهم وايقاع النكال بهم ، وجازيناهم بما يجازي به الملوك من رام مرامهم ، وظن العدو أن قصدنا الديار المصرية إنما كان لخوف أو فشل ، فأخذ في خداع أهل البلد حق ساموه إليه وقعل فعلته التي فعل ، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً .

ثم لم نزل ندأب في تحصين البلاد وترويج أحمالها وترتيب أمورها وتعديل أحوالها ، حائطين أقطارها المتسمة يجيوش لا يكل حدها ،

ولا يمقب بالجزر مدها ، ليكونوا للبلاد أسواراً ، وللدولة القاهرة إن شاء الله تمالى أعواناً وأنساراً . وأعــاد الله تمالى المملكة إلى حالها الممروف وترتبها المألوف ، فاستقرت بعد الاضطراب وتوطنت بعد الاغتراب .

وفي خلال ذلك ترددت الرسل إلينا في عقد الصلح وإمضائه ، ودفن ما كان بين الفريقين من المباينة وإخفائه ، فلم يسمنا التلكؤ عسن المصالحة ، بل سمينا سميها ، والله تعالى يقول : وإن جنحوا للسلم فاجنع لها (۱) ، فعقدنا لهم عقد الصلح وأمضيناه ، وأحكنا قواعده توكلاً على الله تعالى وأبرمناه ، وجهزنا إليهم نسخة منه طمغت بطفعة قانهم عليها ، وأعيدت إلينا بعد ذلك ليكون المرجع عند الاختلاف ، والمياذ بالله تعالى ، إليها . فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً (۱) .

والله تمال يجنب إخاءكم الكريم مواقسه الفير ، ويقرن مودقه الصادقة بصفاء لا يشوبه على بمر الزمان كدر ، والسلام عليكم ورحمة الله ويركانه .

صبح الأعشي للقلقشندي ح٧ ٧٠٧ ـ ٤١٩

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الاية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الاية ١٠.

## فهرس الوثائق (١)

- ١ ــ رسالة الكسيس كومنين إلى روبرت أمير الأراضي الواطئة .
  - ٧ \_ خطاب البابا أوربان الثاني داعياً إلى الحروب الصليبية .
  - م \_ مقتطفات من رساله أرسلها الكونت إيتين إلى زوجته .
    - ع رسالة الزراد إلى بيمند،
    - ه ـ « طفتكين إلى الملك الأفضل .
    - ٣ ـ و ملك الفرنج إلى طفتكين لما قتل مودود.
    - ٧ د عيسى صاحب منبج إلى جوسلين صاحب الرها.
      - ٨ « الصليبين إلى ايلغازي ملك حلب.
- ٩ \_ د والي حلب من قبل غازي بن أرتق إلى ملك الصليبيين .
  - 10 \_ جواب ملك الصليبيين لوالي حلب.
  - ١١ ـ رسالة بغدوين ملك القدس إلى تمرتاش الأرقفي.
- ۱۷ ـ د والي شيزر إلى أهل دمشق حـول نصر حازه التركان على الفرنج.
  - ١٣ ــ رسالة زنَّكي لملك الروم لما حاصر شيزر .
  - ١٤ ١ سيف الدين بن عز الدين زنكي إلى أنر صاحب دمشق.
    - ١٥ ـ د أنر إلى الفرنج الغرباء .
    - ١٦ د د د القيمان .
    - ١٧ ـ . الماضد الفاطمي مستنجداً إلى نور الدين الشهيد .
      - ١٨ د شاور إلى ملك القدس الصليبي .

<sup>(</sup>١) يدل الرقم الموضوع أمام اسم الوثيقة على رقم الوثيقة لا رقم الصفحة .

- ١٩ ــ رسالة شاور إلى شيركو. اثناء حصار. له في بلبيس
  - ٧٠ ـ و شيركوه إلى شاور لما قدم مصر ثاني مرة ٠
    - ٢١ ـ و شاور إلى ملك القدس مري .
      - ۲۲ د مري إلى شاور .
      - ۲۳ ـ جواب شاور إلى مري .
      - ۲۶ « مرى إلى شاور .
    - ٠٠ رسالة مرى إلى شاور لما احتل بلييس .
    - ٢٦ ١ حاكم حارم الصليبي إلى الصليبيين .
- ٧٧ ـ د القاضي الفاضل إلى أهل مدينة قوص يصف احدى غزوات صلاح الدين .
- ٢٨ ـ رسالة من صلاح الدين إلى نور الدين حول غزوة الكرك والشوبك.
  - ٢٩ ـ د شمس الدين بن المقدم إلىالفرنج .
- ٣٠ ـ د صلاح الذين إلى ابن ابي عصرون حول اتفاق أهل دمشق مم الفرنج .
- ٣١ ـ نص آخر لكتاب صلاح الدين إلى ابن أبي عصرون حول نفس الموضوع .
- ٣٣ ــ رسالة صلاح الدين إلى بعض انصاره عن وفاة ملك القنس مري .
  - ۳۲ د د د ملك القدس الجديد بردويل ه
- ٣٤ « « الملك العادل عن تحالف الحلبيين مــــع الفرنج ضده .
- ٣٥ رسالة صلاح الدين إلى خليفة بفداد عن قدوم نجدة إلى الفرنج.
  - ٣٦ د د د أخيه تورانشاه عن معركة الرملة.
- ٣٧ فصول من رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين بعد معركة الرمسلة .

- ٣٨ ـ رسالة الملك المظفر ملك حاة إلى صلاح الدين عن حصن بيت الأحزان .
- ٣٩ ـ رسالة صلاح الدين الى الديوان العزيز عن هدم حصن بيت الأحزان .
  - ٠٤ « « « « عن غارة ناجعة على صفد .
- 11 فصول من رسالة صلاح الدين الى المظفر يحثه على ارسال الجنود من مصر للجهاد .
  - ٤٢ ـ بشارة صلاح الدين بفتح غزة .
- ٤٣ ـ رسالة أحد أفراد حاشية صلاح الدين حول استعداد السلطان اللجياد .
  - ٤٤ رسالة القاضي الفاضل لصلاح الدين بهنشه بنصر حطين .
    - عطمة من رسالة تبشر بنصر حطن .
- ٤٦ ـ رسالة عبد الله بن أحمد المقدسيٰ إلى بغداد تصف ممركة حطين.
  - 24 « صلاح الدين الى الخليفة من حكا بمد تحريرها .
- ٤٧ مكرر رسالة صلاح الدين الى الخليفة يبشره بفتوحه قبل وبعد حطين .
- ٤٨ ــ رسالة صلاح الدين لبعض أهله يخبره بفتوحه واستعداده لفتحالقدس.
  - ٤٩ ـ رسالة صلاح الدين للخليفة الناصر يبشره بفتح القدس.
- • رسالة أخرى من صلاح الدين المخليفة الناصر حول ممركة حطين وتحرير القدس .
- ١٥ ـ مقتطفات من رسالة أرسلها صلاح الدين مع رسوله للناصر حول فتح القدس .
  - ٥٧ ـ رسالة صلاح الدين لأخيه في اليمن مبشراً بفتح القدس .
    - ٣٠ ــ أول خطبة القيت في المسجد الأقصى بعد تحريره .
- ٤٥ فصل من رسالة صلاح الدين الى أخيه في اليمن مبشراً بفتح اللاذقيــة .

- د رسالة القاضي الفاضل الى صلاح الدين مهنئاً بفتح حصن برزية .
   د بشارة صلاح الدين لبعضهم بفتح حصن برزية .
  - ٧٥ ــ رسالة صلاح الدين للخليفة بقتم حصون الكرك والشوبك.
    - ۵۸ ـ د د لأخيه في الّيمن بفتح كوكب وصفد .
- • امبراطور الروم الى صلاح الدين حول عبور ملك الألمان سلاده .
- ٦٠ رسالة ملك الأرمن الى صلاح الدين عن عبور ملك الألمـــان آسيا الصغرى .
- ٦١ ـ رسالة ثانية من ملك الأرمن إلى صلاح الدين عن نفس الموضوع .
- 77 « صلاح الدين للديوان العزيز عن قرب وصول ملك الألمان .
- ۳۳ « « « د یخبره بحرکة صاحب القسطنطینیة وصقلیه ضده.
- ٦٤ ــ رسالة القاضي الفاضل إلى الملك العادل لما بلغه تجدد حركة العدو إلى بيروت .
- ٦٥ ــ رسالة القاضي الفاضل إلى الأمير عز الدين لما أخذ العدو ييروت.
  - ٦٦ خاطبة صلاح الدين لقواده لما حاصر الصليبون عكا .
  - ٧٧ ــ رسالة صلاح الدين للخليفة حول القتال حول عكا .
  - ٦٨ ـ د القاضي الفاضل الى صلاح الدين وهو حول عكا .
- ٦٩ ﴿ ثَانِيةً مِنَ القَاضِي الفَاصَلِ اللَّهِ صَلَّاحِ الدَّيْنِ وَهُو حُولُ عُكَا .
  - ۷۰ د جرابية د د د د د د د
- ٧١ مقتطفات من رسالة أرسلها القاضي الفاضل الى صلاح الدين وهو
   حول عكا .
  - ٧٧ ـ رسالة استفسارية من القاضي الفاضل لصلاح الدين عن صحة اشاعة مصرع ملك الانكليز .
    - ٧٧ ـ رسالة صلاح الدين للخليفة يشرح الموقف الصعب حول عكا .

- الدين المخليفة يشرح حالة الجيش الإسلامي المتعبة حول عكا .
- ٧٥ ــ رسالة صلاح الدين للخليفة عن تدفق الإمدادات على الفرنح حول عكا .
  - ٧٧ د تانية منه د د د د د د د د
  - ٧٧ ـ د تالله منه د د د د د د د د
- ٧٦ مكرر \_ فقرات من وسالة صلاح الدين للخليفة حول احراق الأبراج الثلاثة حول عكا .
- ٧٧ مكرر ــ رسالة صلاح الدين السي العادل حــــول انتصار الاسطول الأحر .
- ٧٨ ـ قطعة من وسالة صلاح الدين الى العادل يأمره بقتل أسرى الفزوة
   السايقة .
- ٧٩ قطعة من رسالة صلاح الدين الى العادل يأمره بقتل أسرى الغزوه
   السابقة .
- ٨٠ قطعة من رسالة صلاح الدين الى الخليفة عن غزوة البحر الأحر السابقة .
- ٨١ قطعة من رسالة صلاح الدين الى الخليفة عـن غزوة البحر الأحر السابقة .
- AY ـ قطعة من رسالة صلاح الدين الى الخليفة عن انتصار اسطوله في البحر المتوسط .
- ٨٣ رسالة صلاح الدين الى ملك الموصل يشكره لإرسال ولده على رأس مدد .
- - وداخليا .
  - ٨٦ ــ رسالة أهل عكا المحصورين الى صلاح الدين لما ضاق بهم الأمر . - ٢٦٧ ــ

٨٧ ـ رسالة ثانية من أهل عكا الى صلاح الدين .

٨٨ \_ رسالة أخيرة من أهل عكا الى صلاح الدين .

٨٩ - حلاح الدين للخليفة يشرح ما تم حول عكا ٠

. و « لصاحب حصن آمد يخبره بسقوط علما بيد الفرنج.

۲۹ ـ « « لشمس الدولة بن منقذ رسوله لملك المغرب يخبره

٩٣ \_ نحاطبة صلاح الدين لجنوده لما اقترب الفرنج من القدس .

٩٤ ـ جواب ابن المشطوب لصلاح الدين .

٥٠ ــ رسالة أبي الهيجاء لسلاح الدين .

ه مكرر ـ رسالة صلاح الدين للصليبين حول تسليم الأسرى .

٩٦ ـ جواب الصليبين لصلاح الدن على الرسالة السابقة .

٧٧ ــ رسالة جوابية من صلاح الدين لملك الانكليز حول طلبه الاجتاع به .

٩٨ ـ رسالة ملك الانكليز لصلاح الدين عن الصلح .

٩٩ - ﴿ ﴿ لَلْمَادِلُ عَنِ الْصَلَّحِ .

. ١٠٠ ـ جواب العادل .

١٠١ \_ جواب ملك الانكليز .

٩٠٢ ـ رسالة صلاح الدين للعادل من أجل الاجتماع بملك الانسكليز.

١٠٣ ـ • ملك الانكليز لصلاح الدين عن طريق العادل .

١٠٤ ـ جواب صلاح الدين لملك الانكليز .

١٠٥ \_ رسالة أخرى من ملك الانكليز لصلاح الدين عن الصلح .

7.1-( ( ( ( ( (

٠- ١-٨

١١٠ ـ جواب صلاح الدين ٠ ١١١ ـ رسالة ملك الانكايز لصلاح الدين عن الصلح والقدس . ١١٧ ـ جواب صلاح الدين لملك الانكليز عن الرسالة السابقة . ١١٣ ـ رسالة أخرى من ملك الانكليز الى صلاح الدين عن الصلح. ١١٤ ـ جواب صلاح الدين . ١١٥ ـ جواب ملك الانكليز . ١٩٦٩ ـ رسالة أخرى من ملك الانكليز لصلاح الدين عن الصلح. ١١٧ ـ جواب صلاح الدين . ١١٨ - د ملك الانكليز. ١١٩ ـ جواب صلاح الدين . ١٢٠ ، ملك الانكليز . ۱۲۹ - « صلاح الدين . ۱۲۷ - « ملك الانكليز . ١٢٣ ـ رسالة ملك الانكليز للمادل عن الصلح . ١٢٤ ــ رسالة صلاح الدين للعادل حول عرض ملك الانكليز الأخير ١٢٥ ـ ، حاكم صور الصلبي لملك لانكليز . ۱۲۹ ـ د كندهري لصلاح الدن. ١٢٧ – د صلاح الدين للخليفة يشرح أحواله بمد استرجاعه بإفا . ١٢٨ - « « « ثانية يشرح الحدنة المامة ، ١٢٩ - د الملك العادل إلى الملك المنصور صاحب حاة. ۱۳۰ ـ د د د د د د د د د اندة. ۱۳۱ - د د د د د د الما تحارب مع

١٣٢ ــ رسالة الملك العادل إلى الملك المنصور صاحب حياة ثانية .

الفرنج وكسرهم .

١٣٣ ـ رسالة القاضي الفاضل إلى العادل يحثه على الجهاد. ۱۳٤ ـ د د د د د د د النة . ١٣٥ - د فريدريك الثاني إلى الكامل لما وصل إلى سورية . ۱۳۹ - د د د ثانية. ١٣٧ - د أرسلها إلى الملك المكامل مندوبه الذي تفاوض مع فريدريك ١٣٨ - و فرنج دمياط للكامل حول رد صواري أخذها منهم قائده. ١٣٩ ـ جواب قائد الكامل له حول موضوع الصواري. ١٤٠ - رسالة الملك المعظم عيسى إلى نائبه في دمشق لاعلان الجهاد . ١٤١ - د لويس التاسع إلى الملك الصالح. ١٤٢ - جوأب الملك الصالح للويس التاسع. ١٤٣ - رسالة الملك المعظم تورانشاه إلى نائبه في دمشتى يبشره بظفر المنصورة . ١٤٤ ـ رسالة صاحب طرابلس الفرنجي للظاهر بيبوس. ١٤٠ ـ جواب بيبرس . ١٤٦ ـ رسالة بيبرس لفرنج عكا. ١٤٧ - رسالة شارل ملك صقلية لبيبرس. ١٤٨ - ، بيبرس لملك قبرس . ١٤٩ - د جوابية من بيبرس إلى مقدم الاسبتارية. ١٥٠ – د بيبرس إلى فرنج عكا من أجل ملكة بيروت. ١٥١ - ١ د لان خلكان بأخذه قبسارية . ۱۵۲ - د د د د صفد. ١٥٣ ــ نص الهدنة المعقودة بين بيبرس واسبتارية حصن الأكراد . ١٥٤ ـ رسالة بيبرس لابن خلكان بأخذه حصن الشقيف.

۱۰۰ - د د د د یافا . ۱۵۲ - د د د د انطاکنه . ١٥٧ ـ نص الهدنة المقودة بين بيبرس وملكة بيروت .

٨٥٨ أُ وسَالَة بيبرس إلي بوهيموند السادس لما يفتح أنطاكية .

١٥٩ ـ نص الهدنة بين بيبرس واسبتارية قلمة لد.

١٦٠ ـ رسالة بيبرس إلى ان خلكان بفتح حصن الأكراد.

۱۲۱ - د د د د د عکار .

۱۲۲ – « « بوهیموند السادس لما فتح حصن عکار .

١٦٣ - د قلاون إلى صاحب اليمن بأخذ صافيتا ٠

١٦٤ \_ نص الهدنة بين قلاون وساحب طرابلس .

١٦٥ ـ رسالة باسم قلاون إلى صاحب اليمن بفتح طرابلس.

١٦٦ ـ رسالة بيدرا إلى طرنطاي مبشراً بفتح طرابلس.

١٦٧ ـ نص الهدنة بين قلاون ومملكة عكا .

١٦٨ ـ نص يمين قلاون على الوفاء .

١٦٩ - « د حكام عكا على الوفاء.

١٧٠ \_ نص هدنة قلاون وملكة صور .

١٧١ ـ رسالة قلاون الى ولده بفتح حصن المرقب.

١٧٢ - « ﴿ إِلَى الأميرِ الشجاعي بفتح حصن المرقب.

١٧٣ ـ د حسام الدين لاجين إلى ولد قلاون مهنئًا بفتح حصن المرقب

۱۷٤ - د د د المي الشجاعي د د د

١٧٥ ـ رسالة سلطان سمرقند إلى خوارزمشاه .

١٧٦ ــ رسالة خوارزمشاه إلى سلطان سمرقند .

١٧٧ - د ملك الخطا إلى خوارزمشاه .

۱۷۸ ـ د كشلي ملك التتار إلى خوارزمشاه .

۱۷۹ ـ جواب خوارزمشاه لکلا لللکین .

- ۱۸۰ رسالة كشلى ملك النتار لخوارزمشاه
  - ۱۸۱ ـ جواب خوارزمشاه ۰
- ١٨٢ ــ رسالة ثانمة من ملك التتار إلى خوارزمشاه .
  - ۱۸۳ د خوارزمشاه إلى غياث الدين .
    - ١٨٤ د جنكيزخان إلى خوارزمشاه.
- ١٨٥ « « لما بلغه ما فعل بالرسل.
  - ۱۸۶ ـ مفتتح رسائل ان جنكيزخان .
- ١٨٧ ـ رسالة تاجر مجهول من الري إلى أصحابه في الموصل عـــن المفول وهجومهم .
  - ١٨٨ -- كتاب بدر الدين لؤلؤ بفرض ضريبة التتر على أهل دمشق .
- ۱۸۹ ـ وصية منكوقاآن لأخيه هولاكو لما سلمه قيادة الجيش المرسل المعالم الاسلامي .
- ١٩٠ -- بيان هولاكو إلى حكم إيران بطلب المساعدة لاخضاع قلام الملاحدة .
  - ١٩١ ـ رسالة هولاكو المستعصم بالله .
    - ۱۹۲ ـ رسالة الخليفة لهولاكو .
    - ١٩٣ جواب هولاكو للخليفة .
    - ١٩٤ جواب الحليفة لهولاكو .
  - ١٩٥ رسالة قائد طلائع الجيش المغولي الزاحف على بغداد الى قائد طلائع جيش الخليفة .
    - ١٩٦ جواب قائد طلائع جيش الخليفة .
    - ١٩٧ رسالة هولاكو للخليفة قبل الهجوم مباشرة على بغداد .
      - ١٩٨ وسالة الخليفة الأخيرة لهولاكو .

- ١٩٩ ـ جواب هولاكو للخليفة .
- ٢٠٠ رسالة هولاكو الى الناصر الايوبي صاحب حلب.
- ۲۰۱ د د د د الثانية .
- ۲۰۲ ـ رسالة أخرى من هولاكو الى الناصر صاحب حلب .
  - > > > > > > ~ Y· Y
  - ٢٠٤ ـ رسالة هولاكو الى أهل حلب لما اقترب منها .
    - ۲۰۵ ـ جواب أهل حلب له .
    - ٢٠٦ ـ رسالة هولاكو لسلطان مصر قطز.
- ٧٠٧ محاورة قطن مع قواده من أجل الحرب مع المغول والصلح.
- ٣٠٨ رسالة كمتوبوقا الى هولاكو قبل أن يقتل في ممركة عين حالوت
  - ٢٠٩ و الملك قطز الى ملك السن عن ممركة عين جالوت.
    - ٢١٠ رسالة قواد هولاكو الملك السميد ملك ماردين .
      - ٢١١ جواب الملك السميد .
- ٢١٢ ـ رسالة جوابية من ملك ميافارقين الملك الكامل لقائــــ جيش المفول المحاصر له.
- ٢١٣ رسالة بركة خان الى بيبرس يطلب مساعدته ضد أخيه هولاكو
  - ٢١٤ رسالة آباقا خان لبيبرس.
  - ٢١٥ د ابغا ملك المغول لبيبرس.
    - ۲۱۶ جواب بيبرس .
  - ٢١٧ رسالة قائد الجيش المصري في حياة الى سنقر الأشقر.
    - ٢١٨ رسالة قلاون الى ناتبه في دمشق بظفره على المفول.
- ۲۱۹ رسالة جوابية من قلاون وباسمه لملك اليمن على تهنئته بانتصاره
   على المفول .

ميان أذاعه السلطان أحمد المغولي في يغداد يملن اسلامه .

٢٢١ - رسالة أحمد المفولي الى قلاون.

۲۲۲ - جواب قلاون .

۲۲۳ ــ رسالة أخرى أرسلها أحمد المغولي لقلاون.

۲۲۶ – رسالة قلاون الى منكودمر المغولي .

٧٢٥ - رسالة جوابية من الملك الاشرف الى كمختوا ملك المغول.

٣٢٦ ـ « القان قازان الى الناصر محمد المعلوكي .

٧٢٧ ـ جواب الناصر محمد عن الرسالة السابقة .

٢٢٨ - نص ثان لرسالة غازان للناصر محد.

٢٢٩ ـ جواب الناصر محمد عن الرسالة السابقة .

۲۳۰ ــ نص مرسوم غازان لما احتل دمشق سنة ۲۹۹ ه.

٢٣١ ـ نص الدعاء الذي دعي به في دمشق لغازان.

٣٣٧ ـ رسالة غازان لأدل دمشق لما احتلها.

٣٣٣ ــ مرسوم غازان بتقليد قبجق ولاية الشام .

٢٣٤ ـ رسالة غازان إلى الافرم المماوكي يعرض عليه الدخول في خدمته

٧٣٥ - رسالة نائب السلطان محمد له يبشره بكسر المغول في مرج الصفر.

٣٣٦ ـ رسالة محمد إلى غازان بمد كسره جيوشه في معركة شقحب .

۲۳۷ - د د إلى أبي سعيد بهادر آخر ماوك المفول من نسل هولاكو.

۲۳۸ ـ رسالة تيمورلنك إلى برقوق.

٢٣٩ - « برقوق الجوابية إلى تيمورلنك.

٢٤٠ ـ رسالة جوابية من برقوق إلى تيمورلنك.

٢٤١ ــ رسالة برقوق الجوابية إلى تيمورلنك حول طلب الأخير تسليمه أحد اللاجئين .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٣٤٧ ـ رسالة ابن خلدون إلى ملك المفرب حول مقابلته لتيمورلنك.

٣٤٣ - د جوابية من فرج بن برقوق إلى تيمورلنك .

٧٤٤ ـ نص الصلح الذي عقد بين تيمورلنك وفرج.

و ٢٤ ـ رسالة جوابية من فرج الى تيمورلنك بمد عقد الصلح بينها .

۲۶۹ \_ رسالة صاحب فاس أبي عثان سعيد إلى فرج حول غـــزوة تيمورلنك بلاد الشام .

٧٤٧ ـ رسالة قرِج الجوابية لصاحب فاس أبي عثان سعيد .



## معك اور لالكتاب

- ١ ابن الاثير ، أبو الحسن عز الدين علي . التاريح الباهر في تاريخ أتابكة
   الموصل .
- ٢ ـ ابن الاثير ، ابو الحسن عز الدين على . الكامل في التاريخ . القاهرة ،
   دارالطباعة المنبرية ، ١٣٥٦ هـ
- ٣ ــ ابن تغري بردي . النجسوم الزاهرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة .
   القاهرة ، دار الكتب المصرية ، ١٩٣٩ م .
- ٤ ابن خلدون ، عبد الوحن. كتاب العبر وديوان المبتدأ و الحتبر... بيروت ،
   مؤسسة الأعظمى للمطبوعات ، ١٩٧١ .
- ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق محمد محي الدين عبد الحيد . القاهرة ،
   مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٨ م .
- ٧ ــ ابن شاكر الكتبي ، محمد بن أحمد . فوات الوفيات ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحيد . القاهره ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥١ م .
- ٨ ابن شداد ، بهاء الدين . كتاب سيرة صلح الايوبي المسهاة بالنواهر
   السلطانية والحساس اليوسفيه ، نحقيق جمسال الدين الشيال .
   القامرة .

- ٩ أبن صصري ، محمد بن محمد . كتاب الدرة المضية في الدولة الظاهزية .
   تحقيق ولم . م ، بريز . بركلي ، كاليفورنيا ، ١٩٦٣ م .
- ١٠ أبن عبد الظاهر ، محسبي الدين . تشريف الانام والمصور في سيرة الملك المنصور . تحقيق مراد كامل . القاهرة ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٦٩ م .
- ١١ ابن العبري، أبوالفرج. تاريخ مختصر الدول. تحقيق أنطون صالحاني اليسوعي.
   بيروت ، المطبعة الـكاثوليكية ، ١٨٩٠ م .
- ١٢ ــ ابن العديم ، كال الدين عمر بن أحمد . زبدة الحلب من تاريخ حلب . تحقيق سامي الدهان . دمشق ، المهد الفرنسي للدر اسات المرببة ، ١٩٦٨ ـ ١٩٥١ م .
- ١٤ ابن العماد الحنبلي، أبر الفلاح عبد الحي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب . القاهرة ، مكتبة القدسي ، ١٣٥١ ه .
- ١٤ ابن الفرات ، ناصر الدين عمد ، تاريخ ابن الفرات . تحقيق الشاع .
   اليصرة .
- ١٥ ـ ابن الفرات ، ناصر الدين محد ، تاريخ ابن الفرات ، نحقيق اسدرستم وقسطنطين زريق ونجلاء عز الدين ، بيروت ، المطبعة الامريكية ، ١٩٤٢ م .
- ١٦ أبن القلانسي ، أبو يعلى حمـــزة . ذيل ثاربخ دمشق يتاوه نخب من تواريخ أبن الازرق الفارقي وسبط أبن الجوزي والحافظ الذهبي .
   تحقيق امدروز . بيروت ، مطبعة الاباء اليسوعيين ، ١٩٠٨م .
- ١٧ ـ ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل . البداية والنهاية . القاهرة ، مطيعة السمادة ، ١٣٥١ ه .
- ١٨ ابن واصل ، جمال الدين محمد بن سالم . مفرج الكروب في أخبار بني إيوب . تحقيق جمال الدين الشيال . القاهرة ، وزارة الثقافة والارشاد القومي .

- ١٩ أبو شامة ، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل . كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية . تحقيق محمسد حلمي محمد أحمد . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٦ .
- ب ابو شامة ، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل ، كتاب الروضتين
   في أخيار الدولتين النورية والصلاحية ، القاهرة ، بولاق .
- ٢٧ ـ ديورانت ، ول . قصة الحضارة . تعريب محمد بدران ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥ . .
- ٢٣ ـ أبو الفداء ، عماد الدين إسمـــاعيل ، المختصر في أخبار البشر .
   القاهرة .
- ٢٤ ــ الذهبي ، محمد: بن أحمد . كتاب العبر في خبر من عبر . تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السيد . الكويت ، دائرة المطبوعات والنشر ، ١٩٦٠ .
- ۲۰ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحن . تاريخ الخلفاء . الطبعة الثانية .
   تحقيق محمد عبي الدين عبد الجميد . القاهدرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٦٩ م .
- ٧٦ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن . حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة . تحقيتي محمد أبر الفضل إبراهيم . القاهرة .
- ۲۷ الصيرفي ، الخطيب الجوهري علي بن داود . نزهة النفوس والأبدان .
   تحقيق حسن حبشي . القاهرة . مركز تحقيق التراث ، ۱۹۷۰ م
- ٢٨ الماد الاصفهاني ، محمد بن محمد ، الفتح القدسي .
   تحقيق محمد محمود صبيح . القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر .

- . س محمد بن تقي الدين عمـــــر شاهنشاه الأبوبي . مضمار الحقائق و سر الخلائق . تحقيق حسن حبشي . القاهرة ، دار الكتب ، ١٩٦٨ م ،
- ٣٩ ــ المقريزي ، تقي الدين احمد بـــن على . الخطط المقريزيه ، الشياح ، لبنان ، مكتبة إحياء العلوم .
- ٣٧ ـ المقريزي ، تقي الدين أحمد بن على . كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق محمد مصطفى زيادة . القاهرة ، لجنة التأليف والترجة والنشر ، ١٩٣٤ .
- ٣٣ \_ النويري ، شهاب الدين أحمد . نهاية الأرب في فنون الأدب . الطبعة الثانية . القاهرة ، دار الكتب المصرية ، ١٩٢٩ م .
- وم الهمداني ، رشيد الدين بن فضل الله . جامع التواريخ في تاريخ المغول . تعريب محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد. القاهرة ، الادارة العامة للثقافة ، ١٩٦٠ م .
- ٣٥ ــ يوسف ، جوزيف نسج . العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاولى
   الطبعة الثانية . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٧ م .
- ٣٧ اليونيني ، قطب الدين ، أبو الفتح موسى بن محمد . ذيل مرآة الزمان . حيدر آباد الدكن ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية ، ١٩٥٤ م .

\* \* \*

## القهرس العام

\_ | \_

ابن الأثير ١٠ ابن تنري بردي ١٩ ابن خلدون ۲۳۶ ابن خلکان ۲۵۲ ، ۲۵۷ ، ۲۷۰ ، ۲۷۵ ، ۲۹۱ این شداد ۱۰، ۱۱، ۱۲، أبن الغرات ١٦ ابن کثیر ۱۱ ابن المشطوب ٤٩ ، ٢٧٦ ابن واصل ۱۱ ابو سميد عثمان المريني ٩٤ ، ٣٣٤ ، ١٥٤ – ٣٦٤ أبو شامة ١٠ ، ١١ احد [ملك مغولي ] ٨٠ - ٧٧ ، ٣٦٨ - ٣٨٣ أرناط ، ۽ الأسيتارية ٥٩ ، ٢٩١ ، ٢٨٣ ، ٢٨٣ اسد الدين شيركوه ٣١ ، ١٠٨ – ١١١ الأشرف خليل ۲۲، ۲۳، ۲۰۰۱، ۲۲۴، ۲۸۳ اطلش ١٤٥ - ١٤٥ أمالريك ؛ النظر : مري أنر ۲۹ ، ۱۰۷ ، ۲۹ ، إنطاكية ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۷۰ أوربان الثاني ٢٦ ، ٩٩

بانياس [جنوبي دمشق ] ۳۲ ، ۳۳ بردويل [ ملك صليبي ] ٣٤ / ١١٨ يرقوق: انظر: الظاهر برقوق برکة بن پيبرس ۵۸ ، ۲۸۳ يغداده ۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ بغدوين [ ملك صلبي ] ١٠٥٠، ١٠٥٥ بلاد الشام . انظر : سورية بلدوين [ ملك صليبي ] انظر : بغدوين پوهیموند ۲۰ ، ۲۰۲ ، ۲۷۹ ، ۲۹۶ بيبرس: انظر: الظاهر بيبرس البيت المقدس: انظر: القدس بيموند : انظر : بوهيموند تيمورلنك ١٤ ، ٢٩ ، ٧٩ - ٨٧ ، ٩٤ - ٤٦٠ جنکیز خان ۲۹ ، ۲۹ ، ۴۲۷ حلب ۸۲،۷۲،۳۲ سلم 475 . Y . Y . Y . Y . J . L خوارزمشاه ۲۳ ، ۳۲۹ - ۲۶۲ الداوية ١٢٧

دمشق ۲۹، ۲۹، ۲۰۰

دمياط ٥٥ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩

- 144 -

الرها ۲۷ ، ۲۲

ريشارد قلب الاسد ٤١ ، ٥٠ ، ٢٢٨ - ٣٣٧

\_ , \_ \_

السلاجقة ٢٠ ٢٠، ٨٠

سلاجقة الروم ٤٢ ، ٤٣

سورية ١٧ ، ٢٠ ، ٥٠ ، ٨٨ ، ٧٤٧

السيوطى ١١

ـ ش ـ

شاور ۲۰۱ ،۳۰ ، ۱۰۸ - ۱۰۱۱

الشوبك ١٧٧

شيركوه : انظر : اسد الدين شبركوه

- -

الصالح نجم الدين الايوبي ٥٦ ، ٢٥٠

صلاح الدين الأيوبي ١١ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٣٤ - ٣٠ ، ١١٨ - ٢٤٣

مفد ۱۲۶ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ مف

صور ۲۲ ، ۱۰۳ ، ۱۲۳

\_ **\_** \_

طرایلس ۲۷ ، ۳۶ ، ۲۰ ، ۲۰۷ ، ۲۹۹ ، ۳.۳

طفتکین ۲۸ ، ۲۹ ، ۱۰۳ طفت

\_ 4 \_

الظاهر پرقوق ۸۸ – ۹۲، ۹۲، ۲۲؛ ۲۲؛ ۴۲۶ – ۴۳۹

الطاهر بيبرس ٢٧ ، ٧٥ ، ٨٥ ــ ٢٦ ، ٢٥٢ - ٢٩٥ ، ٢٩٣

- ع -

المادل ٣٨ ، ٤٧ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ٢١٢ ، ، ٣٢٧ – ٢٢٧ – ٢٤٢ – ٢٤٢ الماضد ١٠٨

عسقلان ١٢٤ ، ٢٧٧ mim : 440 19. : 144 : 89 - 80 : 8 50 الماد الاصفهاني ١١ ١٢ ١٩ عاد الدين زنكى ٢٢ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ١٠٦ عيس المظم ٥٥ ، ٢٤٩ عين جالوت ۲۲ ، ۲۵۸ - ۳۲. - غ -غازان ۷۹ ، ۸۳ – ۸۷ ، ۸۳۳ – ۱۹۹ 144 6 114 5 ;6 \_ ف \_ فرج بن برقوق : انظر : الناصر فرج بن برقوق فريدريك الثاني ٢٤ ، ٥٤ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ فریدریك بربروسا ۱۹ ٠ ق -قازان: انظر: غازان القاضى الفاصل ٣٦ - ٣٤، ١١٢ ، ١٢٩ ، ٢٤٦ - ٢٤٦ القدس ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۷۴ - ۱۳۷ ، ۱۷۴ - ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ قطز ۲۷، ۳۵٤ ، ۲۹۰ قطز قلارن : انظر : المنصور قلاون القلقشندي ۲۰ ، ۳۴ \_ 2 \_ كاغيكوس ٤٣ ١٨٣٠ - ١٨٦ السكامل ٥٤ ، ٢٤٧ - ٢٤٩ 100 1 51 - 4 -

- EAL -

لويس التاسع ٥٦ ، ٢٥٠

محمد بن قلاون : انظر : الناصر محمد بن قلاون عبد الظاهر ٥٩ ، ٧٧ ، ٧٧٥ ، ٧٩١ ، ٣٠٦ ، ٣٠٦ مري [ ملك صليبي ] ٣٠٦ - ١٠١ - ١١١ المستمصم بالله [ خليفة عباسي ] ٣٨ - ٧١ ، ٣٤ - ٣٠١ . ٣٠٠ المستنصر بالله [ خليفة فاطمي ] ٧١ - ٧١ ، ٣٤ - ٣٠١ .

مصر ۲۰۴۷، ۵۵

المطفر ۲۸ ء ۱۲۲

المقريزي ١١

الملك الأفضل [ وزير فاطمي ] ١٠٣

المنصور قلاون يًا ، ٧٠ ، ٨٠ ، ٣٢ ، ١٤ ، ٢٧ ، ٨٠ ، ٩٥ – ٢٩٣ ، ١٩٣٤

777 - 777

المنصورة ٥٧ ، ٢٥١

مودود ۲۹ ، ۹.۳

- ن -

الناصر فرج بن برقوق ۸۸ - ۹۱ ، ۹۳۹ – ۱۹۶ - ۲۲۶ الناصر لدین الله [ خلیفه عباسی ] ۶۶ « ۳۰ ، ۱۶۰ الناصر محمد بن قلاون ۲۱ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۳۸ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱۹ نور الدین الشهید ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۱۱۱ - ۱۱۸

\_ .

الهمذاني ، رشيد الدين ۱۹، ۱۶، ۱۹ مولاکو ۲۷، ۲۸ ـ ۷۹، ۷۹، ۳۲۳ مولاکو ۲۲، ۲۸ ـ ۲۵، ۲۹، ۲۹، ۲۰ - ی -

یافا ۱۲۳ ، ۲۲۸ ، ۱۲۳ ف

يوسف بن أيوب : انظر : صلاح الدين الأيوبي

- 140 -

## قائمة المحتويات

| صفحة       |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| •          | - الاستهادل                                            |
| ٧          | ١ ـ فصل تمهيدي                                         |
| 4          | ــ مصادر المعلومات ع <b>ن</b> الغزوين الصليبي والمغولي |
| 17         | - خطة الكتاب                                           |
| 14         | ــ الحروب الصليبية ومفهومها                            |
| <b>To</b>  | ـ. مراحل الحروب الصليبية                               |
| Y•         | دور التفوق الصليبي                                     |
| 71         | دور توازن القوى                                        |
| 44         | عصر نور الدين الشهيد                                   |
| 45         | عصر صلاح الدين الايوبي                                 |
| ۳۸         | معركة حطين وماسبقها وما تبعها                          |
| ٤١         | الحرب الصليبية الثالثة                                 |
| 64         | دور الانهيار الصليبي                                   |
| ot         | بقايا الايرييين                                        |
| • Y        | عهد الماليك                                            |
| ٦.         | ــ الفزو المفولي                                       |
| 77         | المدور الاول من ادوار الغزو المغولي                    |
| ٧١         | في العصر المملوكي بعد سقوط بغداد                       |
| <b>Y</b> 4 | المغول المسلمون                                        |
| ٨٣         | غازان                                                  |
| AY         | تيموراتك                                               |

| مفحة         |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 40           | ٣ ـ القسم الاول : ونائق الحروب الصليبية                  |
| 14           | ا ــ الدور التمهيدي                                      |
| 1.4          | ب ــ دور التفوق الصليي                                   |
| 111          | ج ــ دور توازن ال <b>ت</b> وی                            |
| 111          | ١ ــ نور الدين الشهيد                                    |
| 114          | ٣ ــ صلاح الدين الأبوبي                                  |
| 114          | أ ــ أيامه الاولى                                        |
| 144          | ب ــ فترة تحرير الساحل السوري والقدس                     |
| د الشام حق   | سمحرد الفعل الصليبي والممارك التي تجددت في بلا           |
| ١٨٢          | انتهت بالهدنة يين الطرفين                                |
| لانية وغيرها | £ـ موقف صلاح الدين من قدوم النجدات الا.                  |
| 144          | إلى بلاد الشام                                           |
| 11.          | ب ــ الموقف في عكا وحولها                                |
| 725          | د دور الانهيار الصليبي                                   |
| 711          | ٨ ـ بقايا الأيوبيين                                      |
| 707          | ٧ _ الماليك                                              |
| 707          | أ ـ الملك الظاهر بيبرس                                   |
| 790          | ب سالملك المنصور قلاون                                   |
| ***          | <ul> <li>ع القسم الثاني ، وثانق الغزو المغولي</li> </ul> |
| 779          | ١ ــ الفترة المنتهية بسقوط بغداد سنة ٢٥٦ ه               |
| 401          | ٧ ــ في العصر المملوكي بعد سقوط بغداد                    |
| <b>**</b> ** | ٣ ــ المغول المسلمون                                     |
| •            |                                                          |

| Inia        |                          |
|-------------|--------------------------|
| 414         | أ ـ السلطان احمد المغولي |
| <b>T</b> AT | ب ــ القان قازان         |
| 17-         | ج ـ تيمور لنك            |
| 277         | ه فهرس الوثائق           |
| 177         | ٦ ـ مصادر الكتاب         |
| 2.41        | ٧ - القهرس المأم         |

•



.

.



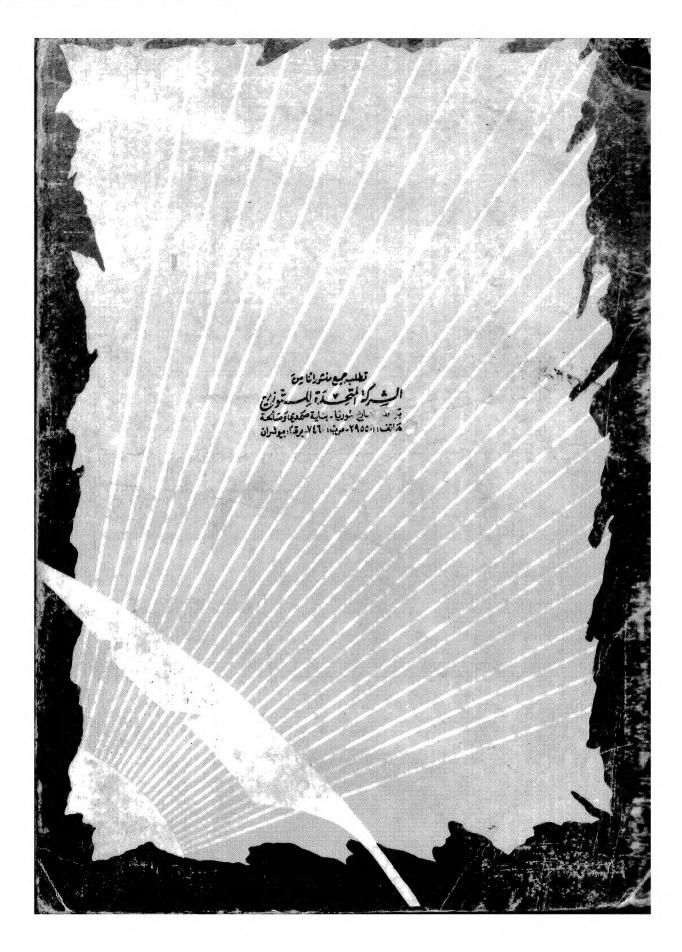